

# كناب السلولئ **لعرفة دول الملولئ**

لتقى الدين الحمدين على المقربيزي

الجزء الشالث - القسم الشاني ( ۷۸۲ هـ - ۸۰۱ هـ )

حقه وقدم له ووضع حواشیه الدکتوریسعید عاشور الدکتوریسعیدعید الفذاح عاشور استاذ کرسی تاریخ العصور الوسطی کلیـــة الآداب ــــــ جامعة القاهرة

# 

#### تنسويه

تم تحقيق هذا القسم من الجنز، الثالث من كتاب والسلوك لمعرفة دول الملوك » للقريزى بمركر تحقيق التراث بشار الكتب والوثائق القومية بالجمهودية العربيسة المتحسدة .

والمحقق يشكر أبناءه وتلاميذه الذير\_ عاونوه في انجاز هــذا العمل ، وهم الســادة :

> عبد العزيز محمود عبد الدايم فراج عطا سالم لبيبة ابراهيم مصطفى يحيى عبد الحميد الحديثى

السلطان الملك الصالح صلاح زين الدين أبو الجود حاجى بن الملك الأشرف شعبان ابن حسين بن محمد بن قلاون الألفي

أقيم فى السلطنة ثانى يوم [ مأت ] أخوه المنصور . وقد اجتمع الأمسر الكبير برقوق والأمراء بالقلعة فى يوم الانتين رابع عشرينه ، واسستدعوا الحليفة وقضاة القضاة إلى باب الستارة ، واحضر إليهم أولاد الملك الأشرف شعبان ، وهم اسماعيل وأبوبكروحاجى ؛ فوقع الاختيار على حاجى – فإنه أكبر هم – فحلفوا له ، وبايعه الخليفة . ثم أركب من باب الستارة بشعار السلطنة ، والأمراء فى ركابه مشاة ، حتى صعد الإبوان فأجاس على تحت الملك ، ولقب بالملك الصالح، ومد السماط بين يديه . ثم عبروا به إلى القصر ، فأجلس به ، وخلع على الخليفة . ونودى فى القاهرة ومصر بالدعاء للسلطان الملك الصالح .

اً (۱) ای تسبقات و حسن به رمو تحریف ه

<sup>(</sup>٣) كذا في تسنيني ؟ ٥ ق . وفي نسبة ب ﴿ السلمان الملك السالح صالح فرين الدين . • » ؟ وفي آبي المسلم المس

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ب وعبت في أ ، ف -

وفى يوم الحميس سابع عشريته ، أُجلس السلطان بدار العدل، وعملت الحدمة على العادة . فلما دخل إلى القصر بعد الخدمة ، حضر الخليفة والقضاة ومشايخ العلم ، وقرأ عهد الخليفة السلطان بالسلطنة على الأمراء ، وكتب عليه الخليفة عطه، وشهد فيه القضاة عليه . ثم خلع على القضاة وكاتب السر والوزيسر .

وفيه علم الوزير على بوسف بن المقدم محمد بن يوسف ، واستقر مُقدم الدولة ، عوضا عن أحمد العظمة ، باستعفائه .

وفى ليلة الثلاثاء خامس عشرينه ، مات المقدم سيف تحت العقوبة ، ولم خلف بعده فى معناه مثله ، سعة مال وكثرة أفضال .

وقى هذا الشهو كثر الوباء بالقاهرة ومصر .

وفى يوم الثلاثاء سابع عشرشهر ربيع الأول خلع على تاج الدين بن وزير بيته مستوفى الحاص ، واستقر فى نظر الإسكندرية ، عوضا عن مجد الدين ابن البرهان : واستقر علم الدين ودينات فى استيفاء الخاص ، وخلع على ناصر الدين أحمد بن محمد النشى ، وأعيد إلى قضاء الإسكندرية ، عوضا عن تاج الدين بن الربعى . وخلع على جلال الدين أحمد بن نظام الدين إحساق فى مشيخة خانكاه سرياقوس ، عوضا عن والده ، ونعت إبسيخ الإسلام شيخ الشيوخ .

وفى تاسع عشره ركب الأمير يونس -- دوادار الأمير الكبير -- البريد لل حلب، لكشف أحوال التركمان -- وقد ورد خبر خروجهم عن الطاعة --وتجهيز حساكر الشام لفتالهم .

<sup>(</sup>١) كذا في ا ع إف وفي أسبة ب ﴿ وَالْفِ ﴾ •

وفى سادس عشرينه أُخذ قاع النيل ، فكان حمسة أذرع وثمانى أصابع . وفى ثامن عشرينه [قدم الأمير تغرى برمش من الشام باستدعاء . وفى تاسع عشرينه أخلع على شرف الدين بن عرب ، واستقر فى وكالة ببت المسال ، عوضا عن نجم الدي محمد الطّنْبَدى ، مال .

و في آخر هذا الشهر ارتفع الوباء ، وأكثر من مات فيه الأطفال .

وفى يوم الحميس ثالث شهورييع الآخر، أَنَّمَم على الأمر تغرى مِرمش يتقدمة ألف ، عوضا عن أمير على بن قَشْتُمرُ بعد وفاته .

وفيه نودى بسفر الحيجاج الرجبية ، فسر الناس ذلك ، وكتب بولاية علم الدين أبي عبد الله بن ناصر الدين محمد القفصى ، فضاء المسالكية بدمشق، عوضا عن العرهان الصنهاجي .

وفى سابع عشرينه، وصلت خيمة جليلة من الشام، عملت للأمير الكبير، تُحمل على مائة وثمانين حملا ، فضربت بالميدان الكبير .

ريم. وفى حادى عشرينه أنَّم على الأمير ســودن الشيخونى بتقدمة ألف ، وخلع عليه ، واستقر حاجبا ثانيا .

وفى ثأنى عشريته ركب الأمير الكبير لرواية الحيمة بالميدان : ومدالأمراء محاطا جليلا . ومد بعده محاط حلوى ، ثم محاط فاكهة ، فكان يوما مذكورا خرج الناس لمشاهدة ذلك ، فكان حما كبيراً .

<sup>(</sup>١) ما يين حاصرتين مثبت في نسخة ب وساقط من نسختي ١ ، ك ،

 <sup>(</sup>۲) کذا ن ا ، ف ، رنی نسخة ب « ابن القنصی » ، .
 (۳) کذا ن ا ، ب ، رنی نسخة ن ث « سودون » ،

<sup>(</sup>۱) کنا ل ۱ ، ن . ول نسخة ب و تاك » . (۱) کنا ل ۱ ، ن . ول نسخة ب و تاك » .

<sup>(</sup>ه) کدا ای ا ، ب رق تسخهٔ در در کنیها یم و

وفى ثأمن عشرينه، خلع على على التقسر مى ، واستقر فى ولاية الشرقية ، عوضا عن مبارك شاه . وخلع على الأمير فخر الدين إياس الصرغتمشي ، واستقر حاجباً رابعا . وهذا أيضا مما تجدد ، وكانت العادة أولا أن يكون حاجب واحد . ثم استقر حاجب الحجاب ، وحاجب ثأنى ، ثم زيد بعسد ذلك فى الأيام الإشرقية حاجبً ثالثً .

ونى أول جمدى الأولى ذكر بعض العجم للأمير الكبير أن النيل لا يزيد فى هذه السنة شيئا ، وأرجف بذلك ، فزاد فى هذا اليوم خمس عشرة أصبعا ؛ وفى غده ست عشرة أصبعا ؛ فضربه الأمير الكبير وشهره .

وفى يوم السبت حادى عشره — وعاشر مسرى — وقّى النيل ستة عشر ذراعاً ، فركب الأمير الكبير حتى تَحلّق المقياس ، وفُتح الخليج من يومه .

وفيه قطعت أخباز الطواشين : شاهين دست، وشاهين الحلالي ، وأمّرا بلزوم بيتهما .

وفيه هبت ربح شديدة بدمشق ، اقتلعت أشجارا كثيرة بعروشـــها ، واستمرت عدة أيام ، فهال الناس أمرها .

وقدم البريد مخروج الأمر أشْقَتُم نائب الشام بعسكر دمشق ، والأمير إينال اليوسني بعسكر حلب ، والأمر كَشُبُغا الحموى بعسكر طرابلس ، والأمر طَشْتُمر القاسمي بعسكر حاة ، والأمير طَشْتُمر العلاي بعسكر صفد،

<sup>(</sup>١) كذا في إ ، ب ، رفي نسخة ف و تاتي يم .

<sup>(</sup>٢) في نسختي ١ ، ب د حاجبا ٢ تيا ، وفي ف د حاجب ١ نيا ، ،

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة أ ، وفي نُسخة ب ﴿ أشجار كثيرا » وفي نسخة ب ﴿ أشجارا كبرة » .

ومعهم نواب القلاع ، وتراكمين الطاعة ، والعربان ، والعشر أن اقتسال خليل بن قراجا بن دُلفادر وجماتهه ببلاد مُرعش ، وأنهم اجتمعوا محلب وساروا منها صحبة الأمير بونس الدوادار ، أول شهر ربيع الأول ، فنزلوا ظاهر مُرعش ، وتوجه في ثامن شهو حادى الأولى ضسياء الملك ابن بوزدوغان الواصل بعسكره إلى نصرة المساكر ، ومعه طائفة من العربان أعيانهم ، وعاد . فاقتضى رأى النواب الركوب لأخذ مُرعش ، فأخلوها . أعيانهم ، وعاد . فاقتضى رأى النواب الركوب لأخذ مُرعش ، فأخلوها . ثم مشوا أنهيد البلاد حي انتهوا إلى ملطية ، ثم عادوا في آخر [ ( " ) ) فاجتمع القضاة ومشايخ العلم ، فتغيظ قاضى القضاة مهان الذين إبراهسيم فاجتمع القضاة ومشايخ العلم ، فتغيظ قاضى القضاة المصالكي وبهره ، ابن حماعة على علم الدين سليان البساطى قاضى القضاة المصالكي وبهره ، فمين حمال الدين المراحز بن خبر ، وخلم عليه .

وقى يوم الاثنين سابع عشريته ، قدم البريد بأن العسكر ركب فى يوم السبت ثانى عشره ، وصدم ابنى دلغادر فكسزه ، وولى منهزما بمن معسه ، والعسكر في آثارهم ، فغنموا منهم شيئا كثيرا ، وملكوا منهم مدينة مرعش ونودى فيها بالأمان، فأتى الناس من الحبال وبطون الأودية : ورحل العسكر حى نزل عدينة الأيكستين ، في تاسم عشره ، وأقاموا مها .

<sup>(</sup>۱) أى الشائر ، وقد ذكر د رزى أن عشران جمع عشير (۱)

 <sup>(</sup>٢) كتان ( ، برن نسخة ب « ال » .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين سانط من ب ومثبت في أ ، ف .

<sup>(؛)</sup> كذا في أ ، ف . رقى تسمة ب ، والمالكية » .

وفى نصف [شهر ] خادى الآخرة أوقعت الحسوطة على الصاحب . شمس الدين المقسى ، وأخذ على حار إلى القلعة ، فسجن بقاعة الصاحب . وفى هذا الشهر كثر ظلم الوزير ابن مكانس ، وأخد مالا من الكارم ، وطلب من مباشرى الدولة والخاص جامكية شهرين، ووكل بعدة من التجار أعوانه ، وأخذ منهم حلة مال ، وأخرق بمضهم ، فكثرت الشناعة عليه ، وفى ناسم عشريناً أفرج عن المقسى .

وفى هذا الشهر قيدمت رسل الملك المعز جلال الدين حسين بن السلطان أوبس مسلم توريز وبغداد مسلم قاضى القضاة بتوريز وبغداد علام الدين على بن الحلال عبسد الله بن سلمان العتاقي الأسدى الشافعي علام الدين على بن الحلال عبسد الله بن سلمان العتاقي الأسدى الشافعي والصاحب الوزير الاعظم شرف الدين على بن الحرادي البغدادي، والشيخ زين الدين عمد بن أحد بن البرادعي البغدادي، والشيخ زين الدين على بن عبد الله بن الشاى المعرى، فأنزلوا بالميدان الكبير ، وأجرى عليهم في كل يوم مبلغ مائتي درهم ، ومائتي رطل لحم ، وأنكي فردات أوز ، في كل يوم مبلغ مائتي درهم ، ومائتي رطل لحم ، وأنكي فردات أوز ، وكانوا في تجمل زائد . ذكر العتاقي عن نفسه أنه أنفستي من توزيز إلى مصر مائين وخسين ألف درهم . وجاء في مائة عليقة ، فقرك عاعته بالشام .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساتط من ب رمئيت في ١ ، ف .

 <sup>(</sup>۲) کذا نی ۱ ، ف ون نسخة ب « مشرة » .

<sup>(</sup>٣) كذا نى ﴿ ، وفي تسنى ب ، ف ﴿ طلاى ﴾ .

<sup>(</sup>١) كذا نى نسختى ( ، ب م ر فى نسختة ف ﴿ وثِمَانَينَ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) كذا في إ ، ب راي ف د تدريم .

فأتاه قضاة القضاة ، وسلموا عليه بـ ثم مثلوا بين يدى الأمير الكبير ، فخلع عليهم بعدما مد لهم سماطاً جليلا ، أوقف عليه الطواش مقسدم المماليك السلطانية ، ولم يتقدمه أمير لفعل ذلك .

وفيه عزل ابن التنه عن قضاء الإسكندرية بابن الربعي ، ثم أعيد بعد ثلاثة أيام .

وورد الخبر بأن متملك الحبشة داود بن سيف أرْعد الملقب بالحطى - المنفر بالحلق بالحطى النفذ جيشاً إلى أطراف معاملة أسوان ، فأوقعوا بالعربان ، ونال أهل الإسلام منه الإسلام بلاء كبير، فبعث الأمير الكبير إلى متى بن سمان بطريق النصارى البعاقية بالمملقة من مدينة مصر، يأمره أن يكتب إلى صاحب الحبشة يمنع من التعاقية بالمملقة من المدين مصر، فأجاب بعد امتناع ، وكتب إليه بما اقترحه عليه الأمير الكبير من ذلك . وكتب السلطان إليه كتابا بالإنكار عليه ، وندب لراايم المدين الرهان إراهيم الدمياطي ، نقيب قاضي القضاة المسالكي ، وجُهز عاليق به .

وفى أول شهر رجب وُفر إقطاع تقدمة الأمير أَقْتَمُو عبد الغنى ، وفم يُنعم به على أحد .

وفيه امتنع قاضى القضاة برهان الدين إبراهيم بن جماعة من الحكم ، لأجل مال طلب منه من الأوقاف لتجهيز الرسا إلى الحبشة ، فاعني من ذلك ،

<sup>(</sup>١) كذا في ٢ ، ١ ، وفي نسخة ف و من ذلك » .

<sup>(</sup>٢) كذا في ؟ ، س ، رني نسخة ف و لارساله يه ،

 <sup>(</sup>٤) كذا ن أ ، ف ، رنى اسخة ب ﴿ تَقْبِ ثَاضَ الْمَـالَكَية ﴾ .

وخلع عليه فى ثانيه خلمة الاستمرار . وخلع على على بن القرمانى ، واسسنقر فى ولاية منوف ، عوضا عنى أبى يكر بنى خطاب .

وفيه رسم يقطع ما تكاثر من الأثربة وغيرها بالشوار؟ المسلوكة، حتى علت الطرقات بالقاهرة ومصر . ونُلب الأمير مأمور الحاجب لذلك، فقطعت بالمساح ، ونقل ما خرج منها إلى الكيان .

وبلغت زيادة ماء النيل تسع عشرة ذراعا واثنى عشرة أصبعا ، وثهت إلى سادس عشريني توت ، فغرقت يساتين كثيرة .

وفی سادسه خلع علی الأمیر تغری برمشی، واستقر أمر سلاح، وخملم علی العتائی ــ قاضی بغداد ــ أطلسين بطرز زرکش ، وطرحة حر پر .

وفی سابعه طلع الوزیر ابن مکانس بمهم المیدان علی العسادة ، وهی کنابیش زرکشی، وطور زرکشی ، فخلع علیه .

وفى يوم السبت ثامنه ، ركب السلطان إلى الميدان - كما هي العسادة فى كل سنة - وخلع على تتى الدين عبد الرحمن ناظر الجيش ، وعلى بدر الدين عمد بن فضل الله كاتب السر ، خلع الميدان . وكانت عادتهما أن يلبسا الحبب فى الميدان الثانى ، فتعجلا خلعتهما فى الميدان الأول .

وفى يوم السهت خامس عشره ، ركب السلطان إلى الميدان ثانيا ، برسم اللمب بالكرة مع الأمراء . وخلع على الوزير جبة نخ بقصب ، فركب جا إلى تحت القلمة ، ثم هاد .

<sup>(1)</sup> كذا في أ > ف ، رقى نسخة ب لا من الشوارع » .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة س و وفي نسختي ؟ ، ف ﴿ خَلْسُهَا ﴾ عَ

وفى يوم السبت ثانى عشرينه ، ركب السلطان إلى الميدان ثالثاً . وخلع على الوزير خلعة ثانية ، جبة حرير بنفسجى ، بطرز زركش وقرو قاقم ; وخلم على حميع من جرت عادته بالخلم .

وفى هذا الشهردار محمل الحاج على العادة ، وخرجت أنقال الحجاج الرجبية يوم دار المحمل إلى بركة الحجاج ، صحبة الأمير سأدر الجمالى ، المشرف . وخرج الناس أفواجا ، ثم رحلوا من البركة فى يوم الأحد ثالث هشوينسه .

وأن يوم الخميس سابع عشرينه، توجهت الرسُل إلى بلاد الحبشة .
وفيه أُخرج الأمر مأمور حاجب الحجاب ، منفيا إلى الشام؛ ثم رسم له
بنيابة حماة ، عوضا عن طَشْتَمُ القاسمي يعد موته . وخلع على الأمر تغسرى
برمش، واستقر حاجب الحجاب ، عوضا عن مأمور . وخلع على تجم الدين
محمد الطَّنْيَدَى، وأعيد إلى وكالة بيت المسال ، عوضا عن ابن عرب .

وفيه أخذت دواة الوزير ابن مكانس ، وعوق نهاره ، ثم أفرج عنه . ۲۲) وفيه سارت رسل پقداد بعدما خُلع عليهم .

وفى يوم الاثنين ثانى شعبان خُلع على الوزير [ ابن مكانس] خلعـــة الاســـتمرار .

و فى يوم الاربعاء رابعه ، رسم بنى حمال الدين محمود العجمى محتسب القاهرة ، فشفع فيه الأمير أيتمش ، فأمرأن يلزم بيته . وسبب ذلك أنه نقل لقاضى القضاة صدرالدين محمد بن منصور الحنى عنى الأمير الكبير برقوق

<sup>(</sup>١) كَالَقُ ؟ ، ف ، رق نسخة ب د المأسور يه .

<sup>(</sup>٢) كذا في ٢ ، ب م وفي نسخة في و سار ي ع

(١) التركمان البوزوقية فى طلب أمان لأمراء طائفته ؛ فكُتب له أمان ، ورحلوا فى سابع عشره ، فقدموا حلب فى ثانى عشرينه ، وتفرقت العساكر إلى المواضعها ، وقد نالهم مشقة عظيمة من البرد ، وكثرة الأمطار .

و فى هذا الشهر ظهر فى السهاء كوكب له ذوَّابة ، قلس رمحين من جهة القبلة ، وأقام كذلك مدة .

و قيد كُتب باستقر ار شهاب الدين أحمد بن أبي الرضا [ بن عمر ] ف قضاء القضماة الشافعية بحلب، بعسم وفاة كمال الدين عمر بن عمّان بن هبسة الله المحسري .

وفيه قبض الأمر مُرُّط على طائمة من أعيان البحرة ، منهم شادى ، ووسطهم ، ورماهم فى النيل ، وأحاط بموجودهم كله .

وفى يوم الاثنين آخره قدم الأمير يلبغا الناصرى، فخرج الأمير الكبير إلى لقائه، وترجل له، ثم أركبه فرسا من مراكبيه.

. وفى يوم الشسلاناء أول شهر رمضان، أنعم على الأمير يلبغا الناصرى يتقدمة ألف، وأجاس وقت الحدمة – السلطانية – بالإيوان، رأس الميسرة، في فى أمير سلاح.

و فى يوم الحميس ثالثه ، خلع على سعد الدين نصر الله بن البقسرى ، و استقر فى نظر الخاص ، عوضا عن كرم الدين عبد الكرم بن مكانس.

<sup>(</sup>١) كذا ق ب ، وفي نسخي ؟ ، ف د الأمراء » ٠

<sup>(</sup>٢) ما يين حاصرتين ساقط من ب وعبد في أ ، ف ٠

 <sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ب ولى نسسة ب « عمد» والعبنة المنبة هي الصعيعة ، ذكره ابن حجر
 ( الدروالكات ، ج ٣ ص ٢٠٥٢) « عمرين عان بن هذا الله بن مدو المعرى» .

£01

وخُلع على الوزير ابن مكانس ، واستقرعلي عادته في الوزارة نقط. وخلع على الأمير جركس الحلبلي ــ أمير أخور ــ واستقر مشير الدولة . ورسم للوزير ألا يتصرف في شيء إلا بعد مراجعته .

وفيه استقر تاج الدين عبد الله بن البفري في اسْتَيْفاء الصحبة ، عوضًا عن أبيه سمعد الدين ، وخُلع عليه وعلى علم الدين مجي -- ناظر الدولة --خلعة استمرار .

وفي هذه الأيام ساق الأمر جركس الخليلي ماء النيــــل إلى الميدان تحت القلعة ، وصُّب في الحوض الذي على بابه بالرميلة ، فعمالتفع به سكان تلك الحهات . وكان له نحو من سبعة ستين لم يجرفيه ماء .

وفي هذا الشهر قُرئ صحيح البخاري بالقصر من قلعة الحبل ، كما هي العادة من عهد الملك الأشرف شعبان بن حسين . فلما كان يوم الاثنين سابعه وانفض مجلس السهاع ، قام قاضي القضاة بر هان الدين [ إبر اهيم ] بن حماعة ، لينصرف إلى داره . فلما ركب ، أخذ شخص - يعرف بابن نهار - إمنان بغلته ، وقال له : ﴿ حُكْمَتُ عَلَىٰ يَحُكُمُ لَا يُجُوزُ شَرَعًا ، وقده فسقت بجهلك ٥ . فرجع ومعه المذكور إلى الأمر الكبر ، وهوفى فكره ، فأخذ ابن تهــــار في الإساءة على ابن حماعة ، والأمير الكبير في شغل بما عنده من شدة الفكر ؛ فشتى ذلك على ابن حماعة ، وعزل نفسه ، وقام فتوجه إلى تربة كوكاى خارج

 <sup>(</sup>۱) كتا ف أ ، ف ، وفي نسخة ب « من القلمة » .

<sup>(</sup>٢) ما يين حامرتين ساقط من ؟ ، ومثبت في س ، ف .

 <sup>(</sup>٣) في نسخة ب ﴿ حكمت له على » والصيغة المثبة من أ ، ف •

<sup>(</sup>٤) كذا في إ ، ب رني نسخة ب دركان في فكرة به .

القاهرة ، ليمضى منها إلى القدس . وفى أثناء نزوله من عند الأمير الكبير ، تجلى عنه الفكر ، وسأل من حضر عماكان ، فأحبر وه الحبر ، فبعث فى طلب ابن شهار ، فأتى به من الغد، واستده القضاة ومشايخ العلم ، فأنى شيخ بالقسلام البلقيني بتعزير ابن شهار ، فضربه والى القاهرة بالمقارع ، وشسهره بالقاهرة . وبعث الأمير الكبير يسترضى ابن جماعة ، فلم يرض ، فراجعه ثانيسا فلم يرض ، فبعث إليه الأمير تُعطّرينا الكُوكاى ، والأمير فخر الدين اياس الصَّرْغَتُسُقى ، فلم يز الا به حتى أخذاه ، وأتيا به الأمير الكبير . فلما شاهده من بعد، قام إلى لقائه ، ومشى إليه ، وترضاه . فقال له : وأحداثى شاهده من بعد، قام إلى لقائه ، ومشى إليه ، وترضاه . فقال له : وأحداثى صليه . ولو يكلمة سوه صربته بالمقارع ، شم جيء بالنشد يش ، فأفيض عليه ، ونزل إلى القاهرة في تاسعه ، فكان يوما مشهودا .

وفيه ركب البريد الأمير جُلْبَان الدوادار، لإحضار الأميراُيْنال اليوسمي، نائب حلب .

وفى ثانى عشرينه أُخرج الأمير مُقْبل الرونى الحازندار ـــ أحد اليلبغاوية ـــ منفيا ، وكان فالمـــا غشوما .

<sup>(</sup>١) كذا لى أ ، ف ولى نسية ب ، ﴿ حَيْ أَخَلُوهِ يَهِ ،

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ث وفي نسخة ب ﴿ مَا مِهِدُنا ﴾ •

وفى سابع عشرينه قدمالىريد غروج الأمير إينال من غزة ، فركب الأمير أنها الصغير ــ أحد [ أمراء ] الطبلخاناة ــ البريد، وقبض عليه بقَطيـــا ، وبعثه إلى الكرك ، فسجن مها .

(1)

وفى تاسع عشرينه ، إبتُدأ بهدم خان الزُّكاة بين القصرين ، لتداعيه السسقوط .

وفيه ثبت أن هلال شهر رمضان رومى ليلة الاثنين، وأن هـــــذا اليوم تمام ثلاثمن .

وقى هذا الشهر زاد سعر اللحم عما يعهد .

و فى يوم الأربعاء ــ يوم عيد الفطر ــ حمل الأمير يلبغا الناصرى القبة والطبر على رأس السلطان ، عند نزوله لصلاة العيد ، بالميدان تحت القلعة .

وفى يوم الحميس ثانيه، [خلم ] على الأميريلبغا الناصرى ، واستقر فائب حلب ، عوضا عن إينال اليوسق . وأنعم على الأميريونس – دوادار الأمير الكبير – بتقدمة ألف، ورأس نوبته الأمير وُردُم الحسى أمسير مائة مقدم ألف ، ولم يعهد قبل ذلك أن يكون دوادار أمير ورأس نوبته من حلة مقدى الألوف .

وفيه نادى الأمير المشير جركس الحليل فى القاهرة ومصر، أن تكون الفلوس العنق كل رطل بدرهم وثلث، بعدما كانت بدرهم ونصف الرطل

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ب رني نسخة ف ﴿ الذَّكُوةَ » •

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من أ وشيت في ب ، ف .

<sup>(</sup>٤) كذا في أ ، ب رق ف ﴿ ثوبة ﴾ ٠

<sup>(</sup>o) كذا في إ ، ت ، وفي نسخة ب ﴿ الأمرِ الكبيرِ المشيرِ » .

وفرق فى الصيارفة فلوسا استجد ضربها ، وهمل عليها رنكه ، فمنها فلس زنته أوقية ، ليكون كل أربعة بدرهم ، كل فلس بربع درهم . ومنها مازنته نصف أوقية ، فكل ثمانية بدرهم ، حسابا عن كل فلس ثُمَّن درهم . ومنها ما يكون كل ثمانيسة وأربعين فلساً بدرهم . فلم يمش له ذلك ، وتوقفت أحوال الناس ، وبطل بيعهم وشراؤهم ، وقلّ جلب البضائع من المساكل وغيرها ، فنادى الأمير الكبير برقوق فى يوم الحمعة ثالثه بإيطال ذلك ، واستمرار الفلوس على حالها .

وفى ثالث عشره -- [ خُلع ] على الأمير يلبغا الناصرى خلعـــة السفو ، وتوجه إلى حلب ؛

وى رابع عشره، خلع على صلاح الدين خليل بن عبد المعطى بن عبد المحسن نقيب دروس الفقهاء الحنفية ، واستقر فى حسبة مصر ، عوضا عن ابن عرب يمال النزم به ، فاستفظع الناس ذلك ، وعدوه بلاء ونقمة ، لسوء سسيرته ونذالته . فلما دخل على الأمير المشير جركس الحليلى، أنكر ولايته، وضربه .

وفيه خلع على شمس الدين إبراهيم كاتب أرلان، واستقر فى وزارة الشام، ونظر الحاص والمهمات، والمرتجع مها، ونظر ديوان نائب الشام، على قاعدة فخر الدين ماجد بن قزوينه، وكتب له فى توقيعه الوزير، وأنحم عليه ببغلة من الاصطبل السلطانى، وعليها زنارى جنيب خلفه، فلم يرض بذلك، لعلمه أنه إنما قصد الوزير ابن مكانس أبعاده وخروجه من مصر، خوفا منه.

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ماقط من ب ومثبت في أ ، ف .

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسخة أ ، وفي نسخة ب بد إنجها تهدينا » وفي نسيخة ف « إنجها أراده » .

وفيه استُدعى الجلال رسولا النبانى ، وسُتل أن شخيع عن الأمير آنص والد الأمير الكبير نصد وفاته ، فأجاب إلى ذلك ، وجُهز أحسن جهاز ، وسافر صحبة الركب .

وفى ثانى عشرينه ، توجه محمل الحاج سائرا من البركة ، وتبعه الركب على العادة فى كل سنة .

وفيه أنعم على طُغاى تَمُسر القَبْلاوى سـ مزأمراء الطبلخاناة بطرابلس سـ بنياية الكرك ، عوضا عن منكلي بُغا الشمسى ، وخام على زين الدين عمسر آبن مِنْهالى ، واستقر فى كتابة السر بدمشق ، عوضا عن فنح الدين محمسد ابن الشهيد . وكتب بمصادرة ابن الشهيد . وأنعم على الأمر قطلوبنا الكوكاى بتقدمة آنص ــ والد الأمير الكبر -ـ بعد موته .

وفى رابع ذى القعدة خلع على الشريف هماز بن هبة الحسيبى ، واستقر أممر ا بالمدينة النبوية ، عوضا عن عمه عطية ، يعدوفاته .

وقدم الشيخ شمس الدين محمد القُونَوى من دمشق ، فنزل بالمسدرسة الصالحية بن القصرين من القاهرة ، وأناه الناس يلتميسون مركة زيارته .

وجُهزَ أربع مانة خلعة إلى البلاد الشامية، برسم النواب والأمراء وغيرهم. لنصر تهم على التراكمين .

 <sup>(</sup>۱) کتا نی ۱ ، ف ، رق نسخة ب « هبة الله » ، وقد ذکره السخاری « جاز بن هبة ابن جاز بن متصور الحسینی » (الضوء اللابم ، ج ۳ س ۷۸) .

<sup>(</sup>٢) كذا ق ب رق نستين ا، ب دالحسن، ٠٠

وقى سادسه قبض على بنى مكانس حيما، عيلة دبرها الأمير الكبير، فإنه تقدم إلى الربر بعض على بنى مكانس حيما، عيلة دبرها الأمير الكبير، عنده، قبض على الوزير وإخوته، وقبض على علم الدين بن قار ورة — ناظر ديوان الأمير الكبير – وأثرم محمل خمس مائة [ ألف درهم ]، وخُلع على شمس الدين إبراهم — المعروف بكاتب أرلان – المستقر فى وزارة الشام، واستقر ناظر ديوان الأمير الكبير، عوضا عن ابن قارورة، فما أغى عن ابن مكانس حدره منه. وحُتب باستقرار ابن بشارة فى نظر الشام على عادته. وفي على معد الدين إبراهم الميمونى، واستقر عامل ديوان الأمير الكبير. وفي ثانى عشريته، خُلع على الشريف حمال الدين عبد الله بن عبد الكبير ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الكبير ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الكبر ابن بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الدين أبر الدين عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الدين ابن نخر الدين ،

وتى يوم الحميس رابع عشرينه ، خلع على علم الدين عبد الوهاب الطَّنساوى ، ويقال له سن إبرة ، واستقر في الوزارة ، عوضا عن كريم الدين ابن مكانس ؛ وسُلم ابن مكانس وإخوته وحاشيتهم إلى شاد الدواوين ، فعذ مم بأنواع العقوبات .

وفيه استناب قاضى القضاة برهائ الدين بن حماعة عنسه فى نظسووقف الأشراف ، الشريف صدر الدين مرتضى بن غياث الدين ابراهم بن حزة . وفى خامس عشرينه خلع على بلوطنائب الاسكندرية خلعة الاستمرار، وقد حضر باسندعاء ، ثم توجه إليها .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرة بن ماقط من نسخة ف ، وعبيت في أ ، ب ة

وكانت الأسعار قد ارتفعت من شهر رمضان ، حتى بلغ الإردب القمع إلى أربعين درهما ، وتزايد حتى بلغ فى ذى القعدة ستين درهما ، وحسر وجوده ، وارتفعت أسعار الحبوب كلها ، وتعلن وجود الخبز بالأسواق واختطفه الناس من الأفران . فرسم فى خامس عشريته بفتح شونة اللذخوة ، وابع منها . ثم توقفت أحوال الناس ، وكثرت الشكاية فى الناس هيمهم من وقوف الحال ، وقاة وجود الدراهم ، فكان هذا .. أعنى الشكاية ب عمسا تجدد ، ولم يكن يُعرف ، بل أدركنا الناس ، وإذا شكا أحد من الناس حاله، عُد عليه ذلك ، فصرنا وما من صغير ولا كبير إلا وهو يشكو ، وتز ايداموهم فى ذلك ، حتى صار أمر الناس عمر فى الأيام الناصرية فرج وما بعسدها فى ذلك ، حتى صار أمر الناس عمر فى الأيام الناصرية فرج وما بعسدها إلى فاقة وضعة .

وفى تاسع عشرينه وقفت العسامة واستغاثت ، وطلبت ولاية العجمى الحسبة ، فطُلب فى يوم السبت سلخه ، وخُلع عليسه ، وأُعيد إلى [الحسبة، عوضا عن المليجى .

وفى ثالث ذى الحميجة سُمر ثلاثة من قطاع الطريق، ووسطوا، ثم سُمر فى خامسه ثلاثة أخو .

وفى ناسمه ترك الأمير تفرى بَرِّ مِشْ أمير سسلاح إمرته ، وتزيا بزى الفقراء ، وفرق عنه مماليكه وحاشيته ، وجلس بجامع قوصون خارج باب زويلة ، وجمع عليه طائفة من العامة ، فبعث إليه الأمير الكبير بالأمير سودُن الشيخوفي الحاجب ، والأمير قُردُم الحسي - وأمن نوبة - ليعود إلى إمرته ،

<sup>(</sup>۱) کِدَا فِيا ، س ، رفی نسخة ف « من » ،

فأى وصحم على الزهادة ؛ فسردد إليسه الأمراء وسألوه ذلك ، فأقي [عليهم] ، ثم لم يكن بأسرع من توجهه إلى الشيخ أكمل الدين شيخ خانكاه شيخو ، وسؤاله في التحدث مع الأمرر الكبير في عوده إلى إمرته كما كان ، فبعث يسأل الأمير الكبر في ذلك ، فاشتد غضبه عليه ، وأمر به فأخوج في الحسال ماشيا لمضى إلى القدس ، فشي على قدميه إلى قبسة النصر خارج (٢)

وفى حادى عشره ُوسط رحاب ، أمير عربان البحيرة ، ومعسه ثلاثة نفر م: أعيامها .

وفى هذه الأيام اتفقت حادثة مستغربة ، وهى أن بعض تجار قيسارية جهاركس \_ يعرف بابن القاح \_ أخلى حملها بالقرب منها فى ليلة الحممة خامسه ، وأطمع صحدة حوارس القيسارية \_ بأن فى البئر الى جا كنزاً ، ففتح له القيسارية ليستخرج الكنز من البئر . فلما صار جا هر وولده و الحارس أوهمه أنه محتاج إلى قراءة عزيمة ، وإلى تبخير البئر ، حى يتيسر أخذ الكنز بأبطال موانعه ، وأمره أن ينصرف عنه \_ هو والولد \_ إلى الحام ، ليخلو بأبطال موانعه ، وأمره أن ينصرف عنه \_ هو والولد \_ إلى الحام ، ليخلو يمنيه على ذلك ؛ وكان صانع أقفال،

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ساقط من ب رسيت في ١ ، ف ه

<sup>(</sup>٧) كذا في ١٥ ب ، وفي ف د سأله ٥٠

<sup>(</sup>٣) كَبَافَ ا ، ب ، رؤيف « ف الركوب » ·

<sup>()</sup> كما في ب . ولي نسخى ا ، ف هجهوكس » . ذكر المقريق (المراعظ ، ج ٢ - ص ٨٨) أنه الأسر جهادكس بن حد الله خرا اله بن أبو المنصور الناصري الصلاح ، كان من أكبر أمراء الدولة العملاحية . في مله القيمارية بشاوع الذاهرة تجهاء الجالون الكبير سنة ٩ ٢ ه .

 <sup>(</sup>ه) ق المتن د أخلا> •

فمضى الحارس وولد ابن القاح [ فأخذ ابن الفاّح ] فى فتح ما على حوانيت القيسارية من الأقفال الحديدية بيد ذلك الرجل ، حتى فتحها كلها ، وأخذ منها ما يزيد قيمته على عشرة آلاف دينار ، وهرب في الليل هو وأهله . فأصبح الناس بالقيسارية وهي مفتحة الحواثيت ، فارتجت القاهرة بأهلها ، وحضر والى القاهرة ، واجتمع التجار وغيرهم بها . فقالت امرأة ثمن يسكن بالربع علو القيسارية : ﴿ كُمْدُ رَأَيْنَا البَارِحَةُ لَيْلًا ابْنِ القَاحِ هَنَا ﴾ ، فأخذ الوالى في طلبه فلم يقدر عليه، ولا [ على] صدقة الحارس . ورفع التجار شكواهم إلى الأمير الكبير ، فاشتد حنقه على والى القاهرة ، وألزمه بإخراج السارق . فبينا هو فى الفحص عن ابن القاح ، إذ دلَّه شخص على موضعه ، فركب إليه في يوم الاثنين ثامنه ، وأحاط بالبيت الذي هو به ، فألقي نفسه من علو البيت بريد النجاة ، فانكسرت يده ، وقبض عليه وعلى ولده أحمد ، وعلى الأقفالي الذي فتح له الحوانيت . فوجد القاش الذي أخذه ، والمسال بعينه ، لم يُفقد منه شيء . فحمل ذلك على عدة حمالين ، وسار مهم والمغاني تزفهم ، حتى طلع إلى الأمر الكبر . فأقر ابن القماح بما تقدم ذكره ، فأمر الوالى بعقوبة الحميع . فنزل بهم في الحديد والعملة من وراسم على رءوس الحالين ، والمغانى نزفهم في شارع القاهرة ، فكان يوما مشهوداً . ثم أخذ التجار ما لهم بيَّامه وكماله . وظفر أيضا الوالي بصدقة الحارس ، فسا زال هووالأقفالي

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين ساقط من ف ومثبت في ا ع ب .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ١ ، ب .

<sup>(</sup>٣) كذا ف ا ، ب ، رني نسخة ف و نيه ،

<sup>(</sup>ع) كذا في ا ، ب ، وفي نسخة ف ﴿ لم عَدْ ي ،

وفى سابع عشره، قدم الأمير كُمشُبغُأ الحموى نائب طر ابلس باستدعاء. (١) فَأَكرم غاية الإكرام، وحمل إليه الأمراء تقادم كبيرة جدا .

وى هذه الواقعة ، ألزم والى القـــاهرة عريف قيسارية جهاركس أن لا يُسكن ما تاجراً حتى بضمن عليه . وصار يتهدد التجار بفعلة ابن القاح م فتحدث الناس فى القاهرة مهذه الواقعة أعواما كثيرة .

وقدم البريد بوقوع الوباء بصفد .

وجاءت الأخبار بغلاء الأسعار بمكة ، فلما قدمها الرجبية انحلت قليلا ، حى أبيمت الوية الدقيق بعشرين درهما ، والوية الشعر من ثلائين إلى عشرين [ درهماً] ، مع غلاء كل ما يؤكل ؛ وبلغت الغرارة بالمدينة النبوية أربع مائة درهم ، فلما قدم الحاج في الموسم ، ارتفعت الأسعار ، وبلغت الوية الدقيق إلى خسن درهما وما فوقها ، والويبة الشعير إلى أربعين درهما ، وعظمت المشعد إلى أربعين درهما ،

<sup>(</sup>٢) كا في نسخة ١ . رفي نسختي ب ، ف ﴿ كثيرة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين من فسخة ب .

### ( ومات في هذه السنة من الأعيان )

الأمير إبراهم بن حسن بن الناصر محمد بن قلاون ، فى عاشر حسادى الآخسرة .

وتونى مثنى دار العدل ، ركن الدين أحمد بن [ محمد ] ، المعسروف بقاضى قرم الحذ ، في عاشر رجب .

وتوفى فقيه حلب ، شهاب الدين أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد الغي بن محمد بن أحمد بن سالم بن داود بن يوسف الأذرعي الشافعي ، في خامس عشرين حمادي الآخوة ، محلب . ومولده سنة تسع وسبعانة ، وله مصنفات في الفقه .

(٣) وتوفى شيخ الشيوخ، نظام الدين إسحق بن عاصم بن [سعد الدين محمد] ابن الأصفهانى شيخ حانكاة سرياقوس؛ فى ليلة الأحدثالث عشر ربيع الأخو. ودفن بمدرسة فوق الشرف، بجوار الضيافة [رحمه الله تعالى].

وتوفى عمادالدين اسماعيل بن شرف الدين أبي البركات محمد بن أبى العر (\*) [ بن صالح ] الدمشقى الحنبي ، بدمشق ، وقد أناف على التسعين .

 <sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط مر قسخ المخطوطة والنكلة من إنباء الدمو لابن ججر، حواث سنة ٨٧٨٢ م.

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسختي ا ، ف ، وفي نسخة ب « سسيع وسيهائة » ، وفي أأذور الكامنة لابن ججسر
 (ج ۱ س ۱۳۰ ) \* ثمان وسيمائة \* ؟ وفي ايناء النمر لابن جر « سيم وسيمائة » .

 <sup>(</sup>٣) ما يبرف حاصرتين بياض في ا ، ف ومثبت مو النهوم الزاهرة الأبي المحاسن (ج ١١ ص ٢١٧) .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين من اسخة ب ،

<sup>(</sup>٠) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ب ، رمثبت في ١ ، ث .

ومات [ أمرًا ] أهمـــد بن الملك المظفر حاجى بن محمـــد بن قلاون ، فى سادس صفر .

ومات الأميرأقتموعبد المني ، نائب طرايلس ، ونائب الشسام ونائب السلطان بديارمصر، وأمير كبير ، في تاسع عشرين حمادي الآخرة ،

ومات الأمير آنص — والد الأمير الكبر برقوق -- فى يوم السبت نامن عشر شوال .

ومات الأمر أيْدَمُرانشمسي، أحد أمراء الألوف، في ثالث عشر صفر. ومات الأمير آلان الشعباني، أمير سلاح، في ثامن عشر وبيع الآخو. ومات الحاج سيف بن على مقدم الدولة، تحت العقوية، في ليلة الأحد ثالث عشرين صفر؛ ولم تخلف في معناه مثله.

ومات الأمر طُسْتُمر الشعباني اليلبغاوي ، نائب حاة في رجب ، بعين تاب صحبة العسكر .

وتوفى الشيخ المسند حمال الدين عبد الله يحمد بن على بن حمديدة الأنصارى فى خامس عشرين شعبان . ومولده سنة عشر وسبع ،الله .

وتونى حمال اندين عبد الله بن الرقيق الأسلمى ، أحد أعيان الكناب ، فى ثالث عشر صفر .

وتوفى قاضى قضاة حلب ، كمال الدين عمر بن عُمَّان بن هبة الله المعرى الشافعى ، فى شهر رجب علب .

<sup>(</sup>۱) ما يين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ١ ، ب ،

 <sup>(</sup>٢) كان ا ، ن ، من نسخ ف و الأمير الماج » .

ومات خواجا فخر الدين عُمان بن مسافر ، جالب الأمر الكبر برقوق . وإليه ينسب فيقال مرقوق العُمانى ، فى سادس عشر رجب بالقاهرة، وشهد الأمر الكبير جنازته .

وتوفى الفقير المعتقد ، أبو لحاف على انشاى بالقاهرة ، فى خامس صعر. (٢) وتوفى نور الدين على بن [قشتمر] المنصورى الشافعى فى ثامن عشرين ربيع الأول .

ومات أمير على بن قَشْتُمُو الحاجب ، أحد أمراء الألوف ، الشــهير بالوزير ، فى تأسع عشرين ربيع الآخر . كان يشارك فى عدة علوم مشاركة جيدة ، وسرة هميلة .

ومات علام الله مُنهنار الطشئ خاناه ؛ فى ثالث عشرين ربيع الآخو .
و تونى الشيخ شمس الدبن محمد بن الكومى الشافعي ، الأعمى ، فى تاسع
عشرين ربيع الأول .

ومات شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ، المعروف يابن السّيورى الله منه -- الموصلي ، إمام أهل المعّارى ، نسبة إلى عمار بن ياسر -- رضى الله عنه -- الموصلي ، إمام أهل الموسية في زمنه ، يوم العشرين من صفر .

 <sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين پياض في نسختي ا ، ف وساقط من ب ، ومثبت من مقد الجسان لهيني
 (ج ٢٤ ق ٢ دولة ٢٧٢) .

<sup>(</sup>٧) كذا ف نسختي ١ ، ن ، رق نسخة ب و عشر ٧ .

وتوفيت المسندة جويرة بئت الشهاب أبي الحسن أحمد بن أحمد الهكارى، فى يوم السبت ثانى عشرين صفر . وقد انفردت برواية الفسائى وغيره . [ والله تعالى أعلم بالصوا ب] .

 <sup>(</sup>١) كذا في نسختي ١ عب . وكذاك في النجوم الواهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٢٢١) . وفي نسنخة ف « جوري » » وكذاك في الدرر الكامنسة لاين جمر (ج ٢ ص ٨١) ، وفي إنها «الدر لاين ججر، وفيات مة ٧٨٣ .

<sup>(</sup>۲) مابين حاصرتين من نسخة ب ه

## سنة أربع وثمانين وسبعاثة

أهل المحرم بيوم الثلاثاء. فيه خُطع على الأمير مُبارك شاه السيق، واستقر والى الفيوم ، وكاشف الفيوم ، وكاشف البهنساوية والأطفيحية ، عوضا دن) عن أسنبغا المنجكي .

وفى ثالثه خلع على الأمير سودُن الشيخونى ، واستقر حاجب الحبجاب على إقطاع تفرى برّ مش . وخلع على الأمير كُمُشَبُعًا الحموى البليغاوى سنائب طرابلس - خلعة الاستمرار على عادته . وخُع على فرج بن أيدمر البينى، واستقرق ولاية الغربية ، عوضا عن أحمد بن سُنتُر . وخلع على الطبينى . الصلاحي واسستقرق ولاية الأشهونين، عوضا عن مبسارك شاه السينى . وأنم باقطاع الأميرسودن الشيخونى ، على الأمير أيدكارواستقر حاجبًا ثالثًا . وفي عاشره قدم الأمير أيدكارواستقر حاجبًا ثالثًا . وفي عاشره قدم الأمير أيدكار الساديني ، نائب الوجه القبلي، باستدعاء . وفي حادي عشره توجه الأمير بكلمش العلاى ، الإحضارالأمير بيدمر وفي حادي عشره توجه الأمير بكلمش العلاى ، الإحضارالأمير بيدمر الحوارزمى من سجنه في نفر دمياط : وقدم الأمير جَتْتُمر أخوطازمن دمشق، بسسواله ه

 <sup>(</sup>۱) كذا ف ب، ركدك في عند الجدان الميني (ج ٢٤ ق ٣ روئة ٣٧٣) . وفي نسسختي ١ ،
 ف ه ارسينا > .

وفى هذا الشهر تزايد سعر الغلال ، وفقد الحيز من الأسواق ، وأبيع كل رطلين يدرهم . وأبيع القمح عائة وخسة دراهم [ الأردب] ، والبطة الدقيق بثلاثين درهما . فلما دخل الشمير الحديد ، أبيع الأردب منه للحمسين درهما .

و قيه رسم الأمر الكبر بإطلاق من فى سجى الديلم والرحبة من المديونين، فأفرج عنهم جميعهم، واغلق باب السجنين، ومنع القضاة من سجن أحد على دين ، لمسا بالناس من الغلاء ووقوف الحال، فاشتدت وطأة الحجاب على الناس بالضرب على الديون، وترسيم نقبائهم على من فى ذمته دين.

وفى ثامن عشرة قدم ركب الحاج .

وفى عشرينه قدم الأمير بيدمرمن دمياط فى النيل، فركب الأمير الكبير الكبير الله لقائه، وحضر من الغسد يوم الاثنين حادى عشرينه الحدمة السلطانية، وقبل الأرض على العادة، فخلع عليسه، واستقر فى نياية الشام على عادته عوضا عن الأمير أَشْقَتُكُم، وهذه ولايته السادسة. وكتب يتوجه الأمسير أَشْقَتُكُم، وهذه ولايته السادسة. وكتب يتوجه الأمسير أَشْقَتُكُم، بطالاً.

وفيه خلع على الأمر أقبُّغا المارديني نائب الوجه القبلي، خلعة الاستمرار . وى آخره إنحط السعر إلى أربعين درهما الأردب القمح ، والشسمير والفول إلى اثنين وعشرين درهما الأردب ، والبطة الدقيق إلى أحسد عشر درهمسا .

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین مثبت فی ب وساقط من ۱ ، ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ي في رئسخة ف و عين يه ،

ونى أيوم الأربعاء أول صفر خُلع على ابن عرب ، وأعيد إلى حسبة مصر عوضا عن خليل بن عبد المعطى ، على مال يقوم به . وأضيف إليه وكالة بيت المـــال ، عوضا عن نجم الدين الطَّنْبَدى .

وفى ثانيه خلع على الأمر بَيْدَمُر نائب الشام ، خلمة السفر ؛ وسافر .

(۱)

وفى سادسه خلع [على] محمد بن أشقتمر بولاية قطيا ، عوضسا عن
علاء الدين على بن الطشلاق : وخلع على أبي بكر بن المُزَوَّق بولاية قوص ،
عوضا عن أبو درقة تُقلويُها الاسن تُحجاوى .

وفيه أعيد بجم الدين أحمد بن قاضى القضاة عمداد الدين [أبي الفداء] اسماعيل بن شرف الدين أبي البركات محمد بن أبي الدرز بن صدالح [ابن أبي الدرز] إلى قضاء الحنفيدة بدمشق ، عوضا عن الهمام أمر خالب ابن القوام أمر كاتب الأثقافي .

وفى تاسعه قدم المجذوب المعتقد على الروبى من الفيوم، وأجتمع بالأمير الكبير ، فهرع الناس إلى زيارته، وبالغوا فى اعتقاده ، ونقلوا عنه خوارق ، الله أعلم محقيقتها .

وفی سادس عشره، رکب الأمیر مَهادُر المنجکی استادار الأمیر الکبیر علی البرید، لیحضر من دمشق المسال الذی وعد به الأمیر مَیدُمُور .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من او مثبت في ب، ف -

<sup>(</sup>۲) كذا فى ف وفى نسنتى ١، ب ﴿ بُودِولَة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في ١ ، ف .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في ١٥ ف و

وقى ثامن عشره أعيد النجم الطنبدى إلى وكالة بيت المسال ، لمحسز ابن عرب عن القيام بالمسال الذي وعد به .

وفى رابع عشرينه طلب الأمير الكبير مرقوق من قاضى القضاة أن يسلمه مال تاجر قد مات عن ورثة غاثبين ، و ترك ما خلفه مجودع الحكم؛ فأبى أن يدفعه إليه ، وقال : « ثبت عندى أن له ورثة ، ولا سبيل أن أدفع المسال إلا لورثته ه، فغضب الأمير الكبير [ برقوق ] ، واستدعى الشيخ بهان الدين إبراهم الأبناسي ليوليه القضاء، فغيب ولم يظفر به ، فامتنع ابن حماعة من الحكم ، وأخذ الناس في السعي .

وقى ثامن عشرينه خلع على سراج الدين عمر العجمى، وأعيد إلى حسبة مصر ، عوضا عن ابن عرب ، لعجزه عن القيام بما وعد به . ورسم الغرماء على ابن عرب ليقوم لهم بما استدائه منهم و برطل به ، ورفعوه إلى الأمسير أيدكار الحاجب ، فأخرق به ، وبالغ في إهانته ؛ نسأل الله العافية .

وفتحت طبقة الرفوف وبيت الأميرطاز علو خزانة الحاص بالقلعة من الإصطبل، حيث سكنى الأمير الكبير برقوق، وركبّ لها سلما ليتوصل إليها، وأسكن بها نماليكه الذين اشتراهم .

وفى يوم الخميس سلخه ، خلع على قاضى القضاة بدر الدين محمسد (٣) ابن أبي البقاء وأضيف إلى وظيفة القضاء ، [ عوضاً ] عن البر هان إبراهيم ابن جماعة ، وسافر ابن جماعة إلى القدس .

<sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين من نسخة ب رساقط من ا ، ف .

<sup>(</sup>۲) کذا فی ۱ ، ت ، رفی نسخة ب «رامید» .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١ ، ف ف

وقدم البريد بمسرنائب حلب إلى محاربة التركمان ، فلما دخل در به المسلد (۱۱) أصلان ، توفى حادى عشر صفر ، وقد فر منه سولى بن دلغادر ، فلم يظفر به ، نئى عنانه إلى ابن أوزر ، فلأس بيوته ، ووضع فيمن لقيه السيف ، فامتنع منه [ بالحبل] ، فعاد النائب من تل حمدون بريد مدينة مرعش ، وحاد إلى حلب .

وفى يوم الأحد عاشر شهرربيع الأول قرئ تقليد ابن أبى البقاء، و فوض أمانة الحكم لشهاب الدين أحمسد الزركشي، و فوض نظم أوقاف القاهرة لحمال الدين للممس الدين محمد بن الوحيد، وفوض نظر أوقاف القاهرة لحمال الدين محمد المحتسب. واستناب فى الحكم تبى الدين عبد الرحمن الزبيرى أحد موقعى الحكم. وأقر الصدر بن محمد المناوى وعمر بن رزين على خلافة الحكم.

وفى هذه الأيام شرع الأمر المشرجركس الحليلى فى عمسل جسس بعن الروضة وجزيرة أروى، فى طول المهائة قصبة ، وعرض عشر قصبات . وعمل فيه بنفسه ومماليكه ، وحفر فى وسط عمرى النيل خليجا من هذا الحسس الى زريبة قوصون، ليعود المساء إلى الدر الشرقى ، ويستمر طول السسسنة ، فأنفى على ذلك من ماله حملة من غيرأن يكايف أحد فيسه شيئا ، حتى تم

<sup>(</sup>١) كذا في نسطة ب . رفي نسبتيُّ ١ ، ف د سوى ۽ .

وهوسولى بن فراجا بن دلفا درالتركانى ؛ ولى نيابة الأبلستين ومرعش ، واعتمل بحلب ثم هريب ، لتل غيلة سنة ٨٠٥ ه . ( ابن جمر : الدير الكامة ج ٢ ص ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ب ، وفي السنة ث و قدم يه ،

<sup>(</sup>٣) ما بين حامرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في ٤١ ش و

الحسر، فلم يفد شيئا ، وقال فيه أدباء العصر شعرا كثيرا. وكان القاع ستة أُذرع و نصف ذراع .

وفيه هرب الوزير كريم الدين [عبد الكريم] بن مكانس من ميضاً المجامع المسالح خارج باب زويلة . وكان مسجونا به ، هو وإخوته ، فغضب الأمير الكبير على الأمير بهادر الأعسر – شاد الدواوين – وضرب إخوته ، بالمقارع ، وقبض على حواشيهم وحريمهم ، ونودى عليه فام يوجد .

و في عاشر ربيع الأحر ، حلع على ابن عبد المعطى بنظر المواريث .

وفى سابع عشره ، خرجت تجريدة إلى البحيرة أ، فيهما خمسة أمراء ألوف ، وهم بهادر الحالى ، وقُطّلوبُغا الكوكاى ، وأُهد بن يابغا الخاصكى و وُرُدُم الحسى ، وآلابغا الشانى . وأربعة أمراء طبلخاناة، وعشرة أمراء عبرات . فلم يجدوا من أهل البحيرة أحدا ، فساقوا [ (٣) مواشيهم ثلاثة كترات . فلم يجدوا من أهل البحيرة أحدا ، فساقوا [ أمن ] مواشيهم ثلاثة كلاف رأس من المعز .

و في آخره انتهى عمل الحسر الحليلي .

وفيه قدم البريد بأن حسين [ بن ] أويس -- متملك بغداد -- قتله أخوه أحمد بن أويس ، واستقر في المملكة بعده ، وذلك بإشارة خواجا شسميغ (ه) الكحجافي.

<sup>(</sup>١) مايين حامر أن سانط من ب ومثبت في ١ ، ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ب ، رني نسخة ف ﴿ أَخُو يِهِ ﴾ ،

 <sup>(</sup>٣) مايين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١ ، ف .
 (٤) مايين حاصرتين ساقط من ١ ومثبت في ب ، ف .

<sup>(</sup>ه) كُنْاً فَى نَسْتَى ب ، ت ، وكذلك فى مقد. الجمان البني (ج ٢٤ ق ٢ ورقه ٧٧٠) ، أما نسبة إ فقد رود نيا الاسر «الكسباوني» ،

وفى خامس عشر حمادى الأولى ، استقر الأمسير قُطُلُوبُغا أبو درقة فى ولا ية دمياط ، عوضا عن محمد بن قرابغا .

وفى عشرينه ، استقر فنح الدين صدقة أبو دقن فى نظر المسواريث ، عوضا عن ابن عبد المعلمي .

وفى يوم الأحد أول جادى الآخرة - الموافق له من أشهر القبط تاسع عشر مسرى - كان وفاء النيل ستة عشر ذراعا ، بعدما توقف عدة أيام ، وأرجف خُرِّ إن الغلال يكون الغلاء ، فخاب أملهم .

وفى سابع عشره ، خُطع على حمال الدين محمود المحتسب خلعة الاستمرار وقد أرجف بعزله ، ونقل قرا جا من ولاية قليوب [ إلى ولاية الحيزة، ونقل حسين من ولاية الحيزة إلى ولاية قليوب ( ) .

وقدمت رسل ألفنش – منطك أشبيلية – بسبب الإفراج عن تكفور حاكم سيسى ، فأجيبوا إلى ذلك.

و فى هذه السنة ركب السلطان إلى الميدان سبتين ، ولم يركب السبت الثالث لغرق الميدان بماء النيل .

وفى عشرينه، استقر مُقْبل الطببى فى ولايةقوص، عوضا عن ابن المُزّوق . وأعيد علاء الدين الطشلاق إلى ولاية قطيا .

وفى ثالث عشرينه، قدم الأمر أقبُّغا المسارديني – نائب الرجه القبلي – فقبض عليه ، وسجن في الحسديد نخرانة شهايل ؛ لقبح سرته ، وعتوه على الحلق ، وإسرافه في إراقة الدماء ، وأخسد الأموال ، وأحيط بأمواله التي اغتصبها من أهل البلاد .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من نسخة ب ربانط من ١ ؛ ف .

[ وقيه ] خرب الأمير الكبير على خان بن قرمان – كاشف الوجسه البحرى – ضربا مبرحا ، وأسلمه إلى حاجب الحجاب . [ وقدم ] نصارى مدينة سيس فى طلب من يقوم يأمر هم ، وقد مات حاكمهم ، فاختير لهسم بعض الأسرى المقيمان بالكوم ، فيا بين جامع ابن طولون ومدينة مصر . وخلع عليه وعلى القادمين من سيس ، وكتب تقليده ، فأصبح خارا يبيسع الحدم ، وأسبى ملك الأرمن ينفذ حكمه فى خان كثير .

وفى سلخه ، استقر الأمير أَرْسَبْغا المنجكى ملك الأمراء بالوجه القبلي عوضا عن أقبغًا المسارديني .

و فى ثالث شعبان استقر بهادر استادار طُبُع - كاشف الوجه البحرى -عوضا عن ابن قرمان .

وانتهت زيادة [ماء] النيــــل إلى ثلاث أصابع من عشرين ذراعا ، فعد ذلك طوفانا .

وفيه عمل الأمر جرك الخليل طاحونا فى مركب عند بسطة المقياس ، يديرها المساء ، برسم طحن القمح دقيقا ؛ فأتى الناس من كل جهة لرويتها ؛ وقال فيها أدباء الزمان شعرا كثيرا .

<sup>(</sup>۲٬۱) مايين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب ،

<sup>(</sup>٣) كتب أمام هذا اللفظ بهامش نسخة أ ﴿ لمله الكرم » .

 <sup>(1)</sup> كذا في اسخن أ، ف ، أما تسعة ب نقد تكرر فها الفظ في ميئة « اسنها » وقد سبق أن أشرة الى الفارق بين النسخ التلاث في صياغة هذا الإسم .

ابن حاصرتین ساقط من نسخة ب ومثبت نی ۱،ن .

<sup>(</sup>r) في نسخة ب «الأسر الكبير» والصيغة المثبت من أ، ف .

وفيه نقل الأمر مأمور من نيابة حماة إلى نيابة طرابلس، ونقل مُحُشِّبُهُا الحموى من نيابة طرابلس إلى [نيابة] دمشق، وأنعم عليه بإمرة جَنْتُمر أخى طاز ، وقبض على جَنْتُمر وسجن بقلعة دمشق ؛ ثم نقل إلى قلعة المرقب ، واستقر الأمير يلو الحاجب بلمشق، في نيابة حماة . ونقل الأمير طُرُّنْهااى الكاملي من نيابة سيس إلى حجوبية دمشق ، واستقر تمراز العلاى في ولاية الخياسي ، عوضا عن طاجار .

وفيه نفل عن مماليك الأسياد الذين فى خدمة الأمير الكبير برقوق، أنهم قد اتفقوا مع طائفة من مماليكه على أن يفتكوا به ؛ وكبيرهم فى ذلك أيتمش الحاصكى . فعندما بلغه ذلك، بادربالقبض على المذكور، وعلى بطا الحاصكى و استدعى من فى خدمته من مماليك الأسياد أولاد الأثرف ، وقيض على سبعة عشر من أعيام، وسجنهم فى البرج من القلعة. وأصبح فقبض [منهم] على تكملة خمسة وستن، وسجنهم غزانة شايل ، مقيدين ، فهرب من بى على تكملة خمسة وستن، وسجنهم غزانة شايل ، مقيدين ، فهرب من بى من مماليك الأسياد ، فنودى فى القاهرة عايهم ، وهدد من أخفاهم .

وقبض على الأمر ألابغا العهانى الدوادار فى تاسع عشرينه، وأخرج على إمرة بالشام . وأخرج أيضا بأميرين من العشرات منفيين . واستمر الأمسمر بعرم فى ولاية أشموم الرمان .

وفى يوم السبت أول شهر رمضان فى [ الأسر الكبر برتوق ] إلى قوص جمن قبض عليه ثلاثة وأربعين مملوكا ، ونهى بقيتهم إلى الشام، وتتبع من احتنى (ع) منهم ، فأغرق جماعة منهم فى النيل ، ونفى كثيراً منهم حى ذهبوا بالجمهم .

 <sup>(</sup>۱) مابین حاصرتین مثبت نی أ وساقط من س،ف .
 (۲) مابین حاصرتین ساقط من ف ومثبت نی آ،ه س.

<sup>(</sup>۳) نابین خاصرتین خاط من ف رخیت فی ایمان . (۳) کذا فی ف ، رفی نسخی آیاب «راربون» .

<sup>(</sup>١) كِتَا فِي نَهُ ، وَفِي نَسِمْتِي أَءَ سَ ﴿ كَابِيهِ .

وخلا الحو للأمير الكبير ، ورأى أنه قد أمن ، فإنه لمسا أخذ الإمرة في أيام الأمر أَيْنَبَك ، كان معه في ضيتي ، لأن نفسه تريد منه مالا يؤهل له . فلما زالت دواهٔ أَيْنَبَكَ ، وتحكم الأمر طَشْتُمُو العلاى ، لم يكن له معسه كبير أمر، فما زال بطُّشَّتمو حتى أزاله ، وصار هو والأمير بركة يتنازعان الأمور ، ولا يقدر على عمل شيء إلا بمراجعة مركة ، حتى كان من أمره ما قد ذكر ، فصارت مماليك الأسياد ريدون التوثُبُ عليــه وهو يدار مهم جهده، حتى وثب بهم، وأخذهم، فلم يبق له معاند، وصار له من المماليك الحراكسة عدد كُبْير جلبوا إليه من البلاد ، فرقاهم إلى ما لم يخطر لهم ببال ، وأنعم على حماعة منهم بإمريات .

وفيه نقل الأمر طَشتمر العلاى من نيابة صفد إلى القدس بطلبه الـٰلك ، فأقام به بطالاً .

وفيسه أمر الأمر الكبر بالإفراج عن المسجونين بسجن الديلم وسجن الرحبة ، على الديون ، فأفرج عنهم .

وفي يوم الأربعاء تاسع عشره، حم الأمبر الكبير برقوق الأمراء[والقضأةُ أ ومشايخ العلم ، وأهل الدولة، والحليفة ، إلى عنده بالحراقة من الإصطبل، وعرفهم أن الأمور مضطربة لصغر سن السلطان ، وقلة حرمته، وأن الوقت محتاج إلى ملك عاقل يستبد بأحوال الدولة، ويقوم بأمور الناس، وينهض

<sup>(</sup>١) كذا في ا ع ب وفي نسخة ف والدير به .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ف . وفي نسنتي ا ؟ ب و عددا كبرا ، .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقيط من ب رمثيت في ١ ، ف .

بأعباء الحروب والتدبير ونحو ذلك. فانفتوا حميمهم مصنه على خلع الملك الصالح حاجى ، وبعثوا فى الحال بالأمير أقطاويُغا الكوكاي. أمير سلاح والأمير الطنينية المعلم سرأس نوية حقيضا على الملك الصالح من الفصر ، وأخذا منه نحجاة الملك، وعادا بها ، فانقضت دولة الأثراك من مصر، وزالت دولة بهى قلاون ، وصسح ما أنذر به أرباب الحلائان ، فقد قبار :

تمت ولايتهم بالحاء لا أحد من البنين يدانى الملك فى الزمن وكذا كان، فإن آخر أولاد الناصر محمسلد بن قلاون السلطان حسن ابن محمد، وآخر من ولى من أولاد [ الأولاد ] حاجى، وعلى رأسه زالت دراتهم، وبه ختمت ملوكهم، فسبحان محيل الأحوال، لا إله إلا هو

<sup>(</sup>۱) کدانی ۱، ب ، رنی نسخة ف « راخذرا» .

<sup>(</sup> Dozy, Supp. Dlct. Ar. ) . الصغير عنى أشه بالسيف الصغير ( ٢)

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين سائط من ب ومثبت في ا ، ف .

## السلطان الملك الظاهر سيف الدين أبو سعيد برقوق بن آنص الجركسي العثماني اليلبغاوي القبائم بدولة الجراكسة

أخرد من بلاد الحركس ، فابيع ببلاد الغرم ، ثم جلبه الحواجا فخر الدين عثمان بن مسافر إلى مصر ، فاشتراه الأمير يَلْمَنا المُحَرَى الخاصكي وأعنقه ، وجمله من حملة نماليكه الأجلاب . وكان اسمسه ألَّفُنهُ فسياه الأمير بلبغسا خانه ذكر في سنة ثمان وتسعن أن سنه بسع و خسون سنة . فلما قتل الأمير يلبغا خانه ذكر في سنة ثمان وتسعن أن سنه سبع و خسون سنة . فلما قتل الأمير يلبغا وكانت واقعة الأجلاب - أخرج برقوق فيمن أخوج منهسم ، وسجن بالكرك مدة ، ثم أفرج عنه وصار إلى دمشق، فخدم عند نائبها الأمير متنجك حي طلب الملك الأشرف [ شعبان ] البلغاوية ، قدم مع من قدم منهم ، وصار في خدمة الأسياد ، من حملة نماليكهم ، إلى أن ثار وا بعد سفر الأشرف وصار في خدمة الأسياد ، من حملة نماليكهم ، إلى أن ثار وا بعد سفر الأشرف ثم إلى إمرة مائة . وملك الإصطبل ، وعمل أمير أخور ، ثم أميرا كبيرا . وما زال يدير الأمور ، والأقدار تساعده ، حتى ذهب من يعانده ، وثبتت وراد كه دوانه ، ووافقه الحميع ، على أن يكون سلطان البلاد .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين سائط من ف ، و مثبت في ١ ، ب .

فلما خُلع الصالح ، وضلى الحاعة الظهر من يوم الأربعاء تاسع عشر [ شهر] رمضان سنة أربع وثمانين وسبع مائة ــ الموافق له آخر هنور ، وسادس عشرين تشرين النانى – خطب الخليفة المتوكل علىالله أبوعبد الله محمد الخطبة على العادة ، وبايع الأمر الكبر الأتابك على السلطنة ، وقلده أمر العباد والبلاد ، فافيض في الحال على السلطان تشريف الحلافة ، وأفيض على الحليفة التشريف على العادة . وأشار شيخ الإسلام سراج الدين عمراا للقيبي أن يلقب السلطان بالملك الظاهر، وقال: ٥ هـــذا وقت الظهر، والظهر مأخوذ من الظهرة والظهور ، وقد ظهر هذا الأمر بعد أن كان خافيا ،، فتلمُّ " بالملاءُ. الظاهر . وركب من الحدراقة بالاصطبل وطلع من باب السر إلى القصر . وعندما ركب أمطرت السياء فتفاءل الناس بذلك. ولمسا دخل إلى القصر ، جلس على التخت، فكان طالع جلوسه برج الحوت. ونودى بالقاهرة ومصر « الدعاء للسلطان الملك الظاهر ». وكتب إلى أعمال المملكة بذلك ، وأن حلف النواب والأمراء للسلطان على العادة، فسارت النُّرْدُ بذلك ، ودقت البشائر بقلعة الحبل عند تمام البيعة، وزينت القاهرة ومصروعامة مدائن مصر والشام.

وفى يوم الاثنين رابع عشرينه ، قرئ عهد الخليفة للسلطان على الأمراء، محضرة الخليفة والقضاة وأعيان الدولة .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ماقط من ب ومثبت في أ ، ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، وفي أسنة ب الإ خطيته »

<sup>(</sup>٣) كذا في ١١ ب ، رني نسخة ف ﴿ نَافَتُ بِ ٠

<sup>(</sup>٤) كذا في ب ، ف ، وفي نسخة ا ﴿ البريد » ،

وفيه خلع على الأمير أيتمش البجاسي — رأس نوبة — وعلى الأمير أنطنبها الحوباني — أمير جملس — وعلى الأمير جركس الخليلي — أمير أخور — ، وخلع على الأمير سودُن الشيخوني الحاجب ، واستقر نائب السلطان : وخلع على الأمير فطلوبنا الكوكاي ، واستقر حاجب الحجاب ، عوضا عن الأمير سلاح ، سودن النائب . وخلع على الأمير ألطنبنا المعلم ، واستقر أمير سلاح ، عوضًا عن الكوكاي الحاجب . وخلع على الأمير قردم الحسى ، واسستقر رأس نوبة ثانيا . وخلع على الأمير يونس النوروزي الدوادار ، واسستقر دوادار السلطان ، عوضا عن آلابها . وخلع على قضاة القضاة الأربسع ، وقضاة السكر ، ومفتين دار المدل ، ومحتسي القاهرة ومصر ، وكاتب السر ، والوزير ، وناظر الحاص ، وناظر الحيش ، ووكيل بيت المسال ، وسائر أرباب الدولة ، فكان يوما مشهوداً كثرت فيه الهاني والأفراح :

وفى يوم الحميس سابع عشرينه، جمع السلطان الأمراء بأجمعهم، وحلفهم -صغير هم وكبير هم - على طاعته .

وفيه خلع على أوحد الدين عبد الواحد بن اسماعيل بن ياس ، واستمر في نظر خزانة الحاص ، ووكالة الحاص . وخلع على الأمر بهادر المنجكى الاستادار ، واستقر استادار السلطان ، بامرة طبلخاناة ، وأضيف إليه استادارية الأمر ناصر الدين محمد اين السلطان .

<sup>(</sup>١) كانى نسخة ب . رنى نسنتى ا ، ف د محتسب به .

وفى يوم الاثنين تاسع شوال خلع على أوحد الدين عبد الواحد بن اسماعيل ابن ياسن الحننى ، واستقر فى كتابة السر، عوضا عن بدر اللدين محمسه ابن على بن محيى بن فضل الله [ العمرى ] .

و في حادي عشرينُه ، عرض السلطان المماليك الأشرِفية ، وعز ل منهم خمسة ، جعل [ لهم ] روانب ليكونوا طرخان ، وأرسل بقيتهم إلى الأمير سودن النائب، فعمل أصحاب الأعباز الثقال مقدمين في الحلقة ، وباقيهم من حملة أجناد الحلقــة : وطلب [السلطان] من المقسى أسمــــاء من قبض بعد الأشرف العشرة آلاف ، فوجد منهم قد يني خس مائة مماوك، فيهــــــم أربع مائة مملوك بأيديهم إقطاعات في الحلقة ، ومائة مملوك لهم جوامك ، فأمر في يوم الاثنين سلخه، الأربع مائة أصحاب الأخباز في الحلقة بلزوم دورهم ، وأكلهم إقطاعاتهم. وقطع جوامك المسائة أرباب الحوامك ، وقرر عوضهم من مماليكه الذين اشتراهم ورباهم ؛ وقال: ٥ هؤلاء خونة قد خانوا أستاذهم الملك الأشرف، وأعانوا على قتله بشيء يسير أخذوه من المسال ، بعدما عاشوا في نعمته دهرا طويلا، فلا خير فيهم ٤ . فتلقوا قله وذله . ولقد رأيت بعض من كان من أمراء الألوف في أيام الأشرف، وقد (1) صار فقيراً ، يسأل الناس، وعليه ثياب صوف شبه عباءة .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من أ ومثبت في ١٠ ف ٠

 <sup>(</sup>٢) الطرغان : الأسر المتقاهد دون أن يكون منضو با عليه .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ف ، وفي نسخة ب « ، البك » .

<sup>(؛)</sup> كذا في أ ، ف رقي نسخة ب والمياءة » ؛

و فى هذا الشهر قدم شيخنا أبوزيد عبد الرحمن بن خلدون من بلاد المغرب (١) و اقتصل بالأمير أَلْطُنْبُغُا الحوبانى ؛ وتصدر للاشتغال بالحاسم الازهر ، فأقبل المثاسى إليه ، وراقهم كلامه ، وأعجبوا به .

و فى يوم الاثنين سابع ذى الفعدة ، غضب السلطان على الوزير علم الدين عبد الوهاب الطنساوى - ويقال له سن أبرة - وضربه ، واستدعى بالأسعد أفي الفرج النصرانى - كانب الحواثج خاناه - وأكرهه حتى أظهر الإسلام، فحملع عليه وأركبه فرسا بسرج ذهب، وكنبوش ذركش ، واستقر به ناظر ديوان ولده [ عمد ] رفيقا للأمير بهادر الاستادار .

وفى عاشره، خلع على الوزيرسن أبرة خلعة الاستمرار: وخلع على الأمير مذكلي الطرخاني واستقر حاجبا رابعا . وخلع على الأمير جلبان العسلاى ، واستقر حاجبا خامسا . ولم يعهد قبل ذلك خسة حجاب فى الدولة التركية .

و فيه استقر خير الدين العجمى – من صوفية خانكاه شيخو – فى قضاء الحيثقية بالقدس . ولم يعرف قبله بالقدس قاض حنى، واستقر موفق الدين (ه) العجمي – من صوفية [خانكاه] شيخو – فى قضاء الحنفية بغزة . ولم يعرف أيضها قبل ذلك بغزة قاض حنى .

<sup>(</sup>١) كذا في ب ، وفي نسيني ١ ، ت ﴿ الاشنال ي ،

<sup>(</sup>٢) كذا في ب ، وفي تسخيم ا ، ف ﴿ كَنْفُوشْ ﴾ ،

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين من نسخة ب

<sup>(</sup>٥) في نسخة ٤٠ و لناضي ۽ ٠

<sup>(</sup> م ) أما بين حاصرتين ساقط من ب وملبت في أ . ف .

وفيه كان عث بين شيخ الإسلام البلقيى وبين بدر الدين بن الصاحب في مسألة علمية ؟ آل الأمر إلى أن كفر البلقيى ابن الصاحب ، فطلبسه إلى قاضى القضاة حمال الدين عبد الرحمن بن خبر المسالكي ، وأقام رجلا يدعى عليه بأمور رتبت عليه ، فجرت أحوال ، عقسد من أجلها محلس حضره القضاة والفقهاء، وذكر ما يدعى به عليه ، فلم يثبت منه شيء بوجه شرعى، فحكم بعض الفضاة بعدم كفراين الصاحب وبقائه على دين الإسلام.

وفى يوم الثلاثاء تاسع عشرينه ركب السلطان من قلعة الحبل، ومو على قناطر السباع ، حتى عدى النيل من بولاق إلى الحيزة ، وتصيد . ثم عاد من آخر النهار ، وقد ركب الأمير أيتمش عن يمينه ، والشبيخ أكمل الدبن – شيخ خانكاه شيخو – عن يساره .

وفيه استقر بدر الذين محمد بن أحمد بن مُرَّ هرفى كناية السر بدمشق ، عوضا عن فتح الدين محمد بن الشهيد .

وفى هذا الشهر ورد البريد بأن إل<sup>ه</sup>مير يُلْبُغا الناصرى ــ نائب حلب ــ (ع) سار بمسكر حلب إلى البيرة ، يريد تعدية الفرات ، فجاءه الحسير بعصيان الأمير علاء الدين الطنبغا السلطاني ــ نائب الأبلستين ــ وأنه لم محلف السلطان

- (۱) كذا في إ، ف وفي نسخة ب « زين الدين» وهو تحريف في النسخ إنظر إيضا نزهة الشوس
   السجيل (ج ١ ص ٢ ه ) .
  - (٢) كذا في أ ، ب . رفي نسخة ف ﴿ فطلب ﴾ .
  - (٣) كذا في أ ، ب ، وفي نسنة ف ﴿ ثبتت عليه ﴾ ،
    - (١) كذا في أ رقى نسختى ٤٠ ف ﴿ بِعَمَاكُ ﴾ .
    - (a) كذا في أ وفي نسختي ب 6 ف ﴿ الفراة » .

واستولى على قلمة درندة – المضافة إليه – وطلع إليها، وأمسك بعض أمرائها، وأطلع إليها ذخيرة وميرة، فركب العسكر الذى بالمدينة عليه ، وأمسكوا رجاله ، فطلب الأمان منهم ، وفر من القامة إلى الأبلستين . فكتب إليسيه الأمير يلبغا الناصرى، بهده وشميفه، فلم يرجع إليه ، ومرهار با على وجهه إلى بلاد الططر ، فعاد الأمير يلبغا [ المذكور ] إلى حلب .

وى يوم الثلاثاء سادس ذى الحبجة ، قبض على الأمير قُرط نائب الوسه البحرى - لقبح سيرته، وسوء أفعال حاشيته ، وضرب بين يدى الأمسير أيتمش ضربا مبرحا؛ ثم جلس وصودر - هو وجماعته - وفر ابنه حسين، فنودى عليه ، وهدد من أخفاه . وخلع على الأمير قرا بلاط الأحسدى ، واستقر عوض قرط .

وفيه رسم باستقرار ولى الدين عبد الرحمن بن رشد فى قضاء المسالكية بحلب، عوضا عن علم الدين القفصى .

وفى يوم السبت سابع عشره، ركب السلطان من القلعة إلى جهة المطرية، ومضى إلى قناطر أبى المنجأ، وعاد فدخل إلى القاهرة من باب الشعرية، ، حمى خرج من باب زويلة، وصعد القلعة، فكان يوما مشهودا، زينت فيه الأسواق وأشعلت الشبوع والقناديل ، فرحا مرويته .

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین من نسخة ف .

 <sup>(</sup>٢) تناطر بحرأب المنجاء ذكر المتريزي ( المواحظ، ج ٧ ص ١٥١) أن هذه الفناطر من اصلم
 تناطر حصر وأكبرها ، أنشأها السلمان الملك الفناهر وكل الدين بيرس البندنداري سنة ه ٦٦٥ .

وفى ثانى عشرينه خلع على محمود بن على بن أصفر عينه – استادار الأمر سودن باق – واستقر شاد الدواوين ، عوضا عن بهادُر الأعسر . وأنعم عليه بامرة طلمخاناة .

وفيه ورد البريد بأن الأمر أقبغا عبد الله ــ نائب غزة ــ فر منهــــا إلى جهة الأمر نُسُر .

وفيه خلع على الأمير قرقماً س الطَّشْتُمُرى اليلبغاوى ، واستقر خاز ندارا كبيرا .

وفى رابع عشرينه ، ركب السلطان من القلعة ، وشق مدينـــة مصر ، (١٦) وقد زينت له ، حتى عدى النيـــل إلى بر الجيزة . ثم عاد على بولاق ، إلى القلعة .

وفى سابع عشرينه ، قدم الأمير ألطنبغا الحوبانى من الحمجاز ، وكمان قد حج مع الركب .

## ( ومات في هذه السنة من الأعيان )

قاضى [ القضاة ] الحنفية بدمش ، همام الدين \_ أمــــير غالب \_ ابن قوام الدين \_ أمير كاتب \_ الأنقانى ، يعــــد عز له . وكان قد بلغ غاية ً فى الحهل .

ومات قاضى القضاة بدرالدين عبد الوهاب بن الكمال أحمد بن قاضى القضاة علم الدين محمد بن أبي بكوبن عيسى بن بدران الأخناى المسالكى، في يوم الحميس سادس عشر رجب ؛ وهو معزول .

<sup>(</sup>١) في تسخ المخطوطة « عدا » ه (٢) ما يين حاصرتين من نسخة ب ه

ومات الصاحب الوذير كريمالدين عبد الكريم ابن الزويهب، فيسابع عشر شهر رمضان؛ وقد انضم حاله وافتقر .

ومات علاء الدين على بن عمو بن محمد بن قاضى القضاة تنى الدين محمد ابن دقيق العيد - موقع الحكم - في خامس عشرين صفر .

ومات حمال الدين محمد بن على بن يوسف ، المعروف بالحطيب الأسنوى أحد خلفاء الحكم الشافعية ، في يوم الأحد عاشر ربيع الأول

وتوفى الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد الحالق، الأصيوطي الشافعي، في يوم الأربعاء حادى عشر ذى الحيجة ؛ وقد تصدر للاشخال عدة سنن. ومات الأمير فخر الدين إياس الصر تُحْتَشَيّى الحاجب، أحد الطبلخاناه، في ثالث ربيع الآخو .

ومات الأسر زين الدين زبالة الفارقاني ، نائب قلعة دمشق ، في شعبان بدمشق ؛ وقد أناف على السيعين .

(١) كذا في أ : ف وفي نسفة ب الاثنتال .

## سنة خمس وثمانان وسبعائة

ق يوم السبت أول المحرم قدم الأمر يلبغسا الناصرى نائب حلب، فخرج الأمير سودن النائب إلى لقائه، وصعد به إلى بين يدى السلطان، فقبل (١) الأرض، وجلس تحت الأمير سودن النائب. ثم نزل إلى بيت أعد له فكان فى هذا عبرة، فانه بالأمس قد كان الناصرى من حملة الأمراء الأشرفية، وبرقوق إذ ذاك من حملة بماليك الأسياد، إذا ضمه محلس مع الناصرى قام على رجليه بين يديه، فأصبح ملكا يقبل الناصرى له الأرض، و عتمال أمره ومهم، فسيحان مقلب الأمور.

و فى سادسه خلع على الأمريليغا الناصرى خلعة الاستمرار على نيساية حلب ، ونزل من القلعة ، وعن عينه الأمر أيتمش ، وعن يساره الأمسير الطنبغا الحوبانى ، ومن ورائه سبعة جنائب من الحيول السلطانية ، بسروج ذهب ، وكنابيش زركش اخرجت له من الإصطبل . وكان قد حمل إليسه السلطان والأمراء من أنواع التقادم ما عجل وصفه .

وفى يوم السبت ثامنه ركب السلطان ومعه الأمير يلبغا الناصرى حيى عدى النيل من بولاق إلى الحبرة وقصيد ، ثم عاد من آخره

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ۽ ف .

وفى عاشره خلع على [ الناصرى خلعة السفر ، وتوجه من وقتــــه الى حلب .

وفى يوم الاثنين سسابع عشره خلع على ]شمس الدين ابراهم كاتب أرلان ، واستقر في الوزارة بعد شدة تمنعه ، وكثرة إبائه ، وتشرطه عـــدة شروط ، منها أنه لا يلبس تشريف الوزارة ، فأجيب الى كل ما سأله ، ولبس خلعة من صوف كخلع القضاة ، وأشار له السلطان بأن تكون يده فوق كل أيدى أهل الدولة ، وأنه يستبد بالأمور من غير مشاورة ، فنزل الى داره، ولم بمكن أحداً من الركوب معه كما جرت به العادة ، ومضى كأحد الناس حتى نزل منزله ، وضبط الأمور أشد ضبط . ولم يتناول مهم معلوم الوزراة الا الشيء اليسير ، الذي كان لا يرضاه أقل عبيد الوزراء ، وأنفق في أرباب الرواتب جاريهم من غير نقص ، وملاً الأهراء بالغسلال، وبيت المسال بالأموال ، وأدار الطواحين السلطانية بجوار الأهرأة عدينـــة مصر، وعمل الحواصل بسائر الأصناف . ولم يمكن أحداً أن يركب معه ، وصار نخرج من بيته ، ويغلق بابه بيده ، ويضع مفاتيحه في كمه ، ثم مركب . فرسه ، ويركب غلامه بغلة ، و بردف خلفه الدوادار ، وهو حامل الدواة تحت إبطه ، ويمضى الى القلعة ، من غير أن يكون معه أحد من الكتاب ، ولا الأعوان ، فلا يعرف الإ من له به معرفة . ومنع حميع أرباب الدولة أن

<sup>(</sup>١) ما بين حامرتين ساقط من نسخة أ ومثبت في ب، ك . .

<sup>(</sup>٢) كذا في أن من وفي نسنة ف و أشار إليه .

 <sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ب وفي نسخة ف الامراء، وهو تحريف في النسخ .
 (٤) في نسخة ف « الأهرام » وهوتحويف في النسخ .

يأتوا الى ببنه ، وانما يأتوه بقاعة الصاحب من الفلعة . ورفغ يد الأمير جركس الخليل من النحدث فى الدولة، وانفرد بالكلمة فى الوزارة مع هذا الاقتصاد، ونفذت كلمته ، وعظمت مهابته ، حتى عند أكابر الأمراء ، ولم يجد فيسم عدوه سبيلا الى الطعن عليه بوجه .

وفيه أنعم على الأمير بَهَادُر المنجكي الاستادار بتقدمة الأمير قطلو بغــــا الكوكاي بعد موته .

وخلع على علم الدين الحزين ، واستقر فى استيفاء الدولة ، عوضا عن أمين الدين [ عبد الله ] جعيص بعد موته .

وفى يوم الخميس ثانى صفر ، قدمت رسل السلطان أحمد بن أويس - متملك بغداد - بهدية، فيها فهد وصقر وأربع بقيج قماش ، وتضمن كتابه أنه ملك بغداد بعد أخيه .

و فى سابع عشره أفرج عن الأمير قرط .

وفى سلخه ، قدم الريد بأن الأسر طُغاى تُم القبلاوى ــ نائب الكرك ــ الترك وفي سلخه ، وقبض عليهم ، الأحر مع الأسر خاطر بسبب أنه كبس عربانا كانوا نزلائه ، وقبض عليهم ، وآل الأمر الى اقتتالها، فانكسر نائب الكرك من خاطر ، وتخلص المسربان من يده .

وفى أول شهر ربيع الأول قسدم الحبر بأن طائفة من الفسر تج شحنوا مراكبهم ، وساروا من مدينسة الإسكندية هاربين ، فتبعهم المسلمون من الغد ، وقاتلوهم ، فقتل عدة من المسلمين ، وعاد من بقى يغير طائل، فقبض

<sup>(</sup>١) كذا في نسبغة ب . وفي نسبتي ا ؛ ف ﴿ عربا » ..

الأمر بلوط النائب على من تأخر بالثغر من الفرنج ، وأخذ أمواهم ، فتنكر السلطان على النائب ، وكتب بقدومه .

وق سابعه ضرب قاضى القضاة، حمال الدين عبد الرحمن بن حر المـــالكى
 عنى رجاين ، إرتدا عن الإسلام ، ولم يوافقا على العودة اليه .

وفى عاشره ، قدم الأمير بَلُوط ذائب الإسكندرية .

(٢) وفي حادى عشره صُرف الشريف مرتضى عزنيابة نظرو قف [الأشراف] برغبته عنه ، واستقر عوضه صادر الدين عمر بن رزين ، أحد خلفاء الحكم .

وفى ثانى عشره قدم الأمير يلوط تقدمة سنية .

وفى خامس عشره ضرب قاضى المسالكية عنق رجل على الودة عُنْ الإسسلام.

وفى سابع عشره، خلع على بلوط خلعة الاستمرار على نيابة الإسكندرية وتوجه إليها، وكتب بالقبض على الأسير طفاى تمر الحركتمرى، والأمسسر ألطبغا السابقى، وكانا مجردين بالإسكندرية .

وفيه أخرج الأمر إياس السيبي -- من العشرات - إلى دمشق، على إمرة بها . وأنعم على كل من سودن العلاى، وإينال الحركسي بامرة طبلخاناة ، وعلى حسن قجا الأمن قجاوى يامرة عشرة .

- (١) كذا في ١، ب . وكذك في اتباء الفمر لا بن حجر وزده النفوس الصيرفي . إما نسيحة ف فقد ذكر الأم ح ا بن حريز » وهو تحريف في النمخ .
  - (٢) كَتَأْ قُ ا ، ب ، وفي نسخة ف د رقي عاهره يه .
  - (٣) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ا رشبت في ب ، ف .
    - (1) في السخة ا و على الإسلام » ق

وقدم البريد بأن الأمير يلبغا الناصرى نائب حلب توجمهمها بالعسكو فى طلب التركمان، فوافاه فى أثناء طريقه غالب تركمان الطاعة ، فخلع عليهم ، وسارحتى وصل دربند بغراص. وقدم طائفة من العسكر، فلقيهم التركمان وقاتلوهم ، فقتل نائب بغراص ، وجرح حماعة ، فعاد إلى حلب .

م قدم البريد بأن الأمير قرا محمد حاكم الموصل قد اتفق مسح (٢٢)

[ ضياء ] الملك بن بوز دو غان على محاربة سالم الدكرى ، لمساكان منه من قطع الطربق على حجاج الموصل و ذعهم وأخذ أموالهم ؛ وأن الأمير يلبغسا الناصرى لمسابلغه ذلك سار من حلب بالمسكر إلى البرة ، وعدى الفرات في المراكب إلى الرها ، فوجد قرا محمد وضياء الملك قد ركبا في زيادة على اثنى عشر ألف فارس على سالم ، وضربا بيوته ، فأخذا مالا محد كثرة منها ، قدر ثلاثين ألف حل .وكان بينهم وقمة عظيمة ، قتل فيها من الفريقين خلق كثر ، وفر سالم إلى جهة قلعه المسلمين ، وقرا محمسد في إثره ، فلم ينج كلا ، ونو سالم إلى منهم عسكر قرا محمد تلك النواحي ، وأفسدوا ، فلم مجد الما بدا من الترامي على الأمير بلبغا الناصرى ، وكفنه في عنقه ، وعاد به إلى حلي ، ذكت بتبجهزه إلى مصر .

 <sup>(</sup>i) بغراص اوبشراس ، مدیسة بینها دبین أنطأ کیة أربعـة فراسح ، فی البلاد المطلة علی نواحی طرطوس ( یا قرت ۶ مدیم البادان) .

<sup>(</sup>۲) مابین حاصرتین سافط من ف ومثبت تی ۱ ، ب .

<sup>(</sup>٣) کدا فی ا ، ف ؛ رقی نسخة ب « بوزخان » .

 <sup>(4)</sup> كذا فى نسسخ المخطوطة ؛ وفى النجوم الزاهرة لأبي المحماس (ج ١١ ص ٣٣٣) < سالم</li>
 الدوكاري» وكذلك فى نرعة المفرس الصوفى (ج ١ ص ١٤) .

و في عشرينه أخرج الأمير مقبل الرومى منفيا ، وكان قد قدم من الشام ، وأنعم عليه بامرة طبلخاناة ، نلم يقبلها .

وفى نصف شهر ربيع الآخرقدمت طائفة من الفرنج إلى الطيئة، وأسروا منها سبعة، وقتلوا رجلا واحدا ؛ فمروا على دمباط ، وباعوا بها الأسرى السسبعة .

وفيه قدم أمير أسد الكردى ــ أحد أمراء الألوف بحلب ــ قى الحديد ، لشكوى بعض التجارعليه أنه أخذ له مملوكا غصبا ، فحبس أياما ، ثم أفرج عنه ، وأخرج على إمرة يطرابلس .

وفيه استقر الأسرتمر باى الدمر داشى فى نيابة صفد . وأنعم على الأمير (١) أبنال اليوسني بتقدمة بدمشق .

وفيه استعنى الأمر يلو من نيابة حماة ، فأعنى .

وفى تاسع عشره قدم سالم الدَّخْرى من حلب، فأكرمه السلطان، وخلع عليه ، وأنم عليه بإمرة طبلخاناه حلب .

وفيه أخذ قاع النيل فكان ثمانية أذرع سواء.

وفى يوم الاثنين حادى عشر جمادى الأولى ، استقر جمال الدين محمود المجمى المحتسب، فى نظر الأوقاف كلها . واستقر الأمير قديد القلمطاوى -- شاد الأوقاف -- رفيقا له، وخلع عليهما ، فشق ذلك على قضاة القضاة .

<sup>(</sup>١) كتان ا ، ف ، وفي نسخة ب و الأمير » ،

 <sup>(</sup>۲) كان ف بن رأن نسختي ا ، ب « بتنديته » ، وأن نزمة الفوس السيران (ج ١ س ١٥ )
 " بتندية الف" .

وفى عشرينه قدم الحبر بأن سلام ابن التركية عملت له مبارد فى رياب (٢) الحضرت له، وطلب سواسى خام ليفصلها له قمصانا، فبر د شبابيك البرج الذى هو مسجون فيه، وتلمل منها فى تلك السواسى وهرب، فلم يُقسلم عليه ؛ فغضب السلطان على نائب الإسكندرية، وأمر بإحضاره، ثم أعلى عنسه.

(ه) و فی خامس عشرینه، آنم علی دمر خان بن موسی بن قومان، بطبلخاناة أبیه بعد موته .

وكان النيل فى أول مسرى على أأنى عشر ذراعا ، [ وأربع أصابع ، فزاد فى رابعه و وهو سادس عشرين جادى الأولى ــ أربعين أصبعا ، و ف الغذ أربعة وثلاثين أصبعا، ثم زاد أربعا ؛ فوف ستة عشر ذراعا ] ، وزاد أصبعين من سبعة عشر ذراعا ، فركب السلطان فى نهـــاره ــ و هو خامس مسرى ــ و فتح الحليج على العادة ، ولم يعهد بعد الملك الظاهر بيبرس ملك مسرى ــ و فتح الحليج على العادة ، ولم يعهد بعد الملك الظاهر بيبرس ملك ركب حتى خان المقياس ، و فتح الحليج سوى السلطان [ برةوق ] .

<sup>(</sup>١) يبدر من مهاق المني أن المبارد هنا جم مبرد ، وهو ما يود به الحديد .

 <sup>(</sup>٢) الرباية ، خرقة تشد فيا السهام ، رهى أيضا الجاده التي تجسم فيا السهام ، وجمعها
 رباب ، (السان العرب ) .

<sup>(</sup>٣) سُوس، و رحمة سواس؛ قاش شهر يصنع في سوسه ٥٠ (Dozy : Supp. Dict. Ar.) . وذكر ياتوت أن سوسة مدينة بالمفرب أكثر أهلها حاكة ينسجون النياب السوسية الرفيمة (رسمجرالبلدان)

<sup>(</sup>٤) كذا في ا ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ ثُمَّ عَني ﴾ •

 <sup>(</sup>۵) كذا في نسختى ١ ، ب . كذاك في الدور الكامنة لأبن جر (ج ٧ ص ١٩٢) . وفي نسخة ف
 ( أمر خان » . وفي نزهة النحوس الدير في (ج ١ ص ٩٩ ) . وقر خان » .

<sup>(</sup>٦) جاء في هامش نسخة ب أمام هذه المبارة ﴿ لمله ستة عشر ﴾ ه

<sup>(</sup>٧) مايين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في ١ ، ف .

<sup>(</sup>٨) في نسبخة ب دو رلم تمهد، ١

وفى هذا الشهر ، اتفق بناحية لرما من الغربيسة أن طائفة من مسلمة النصارى، صنعوا عرسا جمعوا فيه عدة من أرباب الملاهي، فلما صعد المؤذن ليسبح الله تعالى في الليل على العادة ، سبو ه وأهانوه ، ثم صعدوا إليه وأنزلوه ، بعدما ضربوه، فنار خطيب الحامع بهم ، ليخلصه منهم ، فأوسعوه ســـبا ولعنا ، وهموا بقتله ، وقتل من معه، فقدم إلى القاهرة في طائفة ، وشكو ا أمرهم إلى الأمر سودن النائب ، فبعث مهم إلى الأمر جركس الخليلي ، من أجل أن ناحية برما من حملة إقطاعه ، فلم يقبل قولهم ، وسبجن عدة منهم ، فمنى من بني منهم إلى أعيان الناس، كالبلقيني وأمثاله ، وتوجه الحافيظ المعنقد ناصر الدين محمد الميلق إلى الخليلي، وأغلظ عليسه حتى أفرج عمن سجنه ، فقدم كثبر من أهل برما واستغاثوا بالسلطان، فأنكر على الخليلي ما وقع منه ، وبعث الأمير أيدكار الحاجب للكشف عما جرى في برما ، فتبين له قبح سيرة المسالمة، فحملهم معه إلى السلطان، فأمر بهم وبغرماتُهم أن يتحاكموا إلى قاضي (التَضاة) المالكية، فادعى عليهم بقوادح، وأقيمت البينات مها، فسجنهم . واتفق أن الخليلي وقع – في شونة قصب له ــ نار أحرقها كلها ، ومبلغها حملة من المـــال ، وحدث به ورم في رجله ، المتدألمه حتى أرجف عوته . ثم لمساخف ألمه أزمن ، فلم يزل به حتى مات فعد ذلك عقوبة له لمساعدة أهل الزندقة.

وفى أول حمادى الآخرة قدم البريد بأن الأمير تمسرباى الدمرداشى - نائب صفد - قدمها ، وأقام مها خمسة أيام ، ومات فيها .

 <sup>(</sup>۱) برما أربرمه بایدة قدیة ذات أسواق فی کورة النربیة ، اظریاقت : معجر البیدان ؛
 محدومزی: القاموس الجفرانی ، (۲) ما بین حاصرین حافظ من س و شبت فی ۱ ، ف .
 (۳) کذا فی ۱ ، م ف رهو الصحیح ، وفی نسخة ب د جادی الأول به .

وفيه استقر الأمر صنجق السيني في نيابة حماة ، عوضًا عن يُلُوٍّ . وفيه قدمت رسل الفرنج .

وقدم البريد من الكرك بأن نائبها الأمر طفاى تمر، صالح الأمر خاطر (۱) حتى اطمأن له، ودخل إليه ومعه إبناه، فقبض عليهم، وذعهم ثلانتهم. وفي تاسعه استقر الأمر كمشبئها الحموى في نيابة صفد.

وفى رابع عشرينه أعيد ابن وزير بيته إلى نظر الإسكندرية ، واسستقر حمال الدين عبد الله بن عزيز الاسكندراني سـ تاجر السلطان ــــ بها .

وفى يوم الحميس سادس عشرينه اجتمع الأميرسودن النائب، وقضاة التحضاة الأربع، بشباك المدرسة الصالحية بين القصرين، وقدمت [رسل] مسلمة أهل برمة ــ وهم سنة ــ وضربت أعناقهم على الزندقة ، ثم غسلوا وكفنوا، ودفنوا ممقار المسلمن.

ونى يوم الاثنين أول شهر رجب ، طام الأمير صلاح الدين عمسه ابن محمد بن تُنكز و نائب الشام - بالسلطان، ونقل له عن الحليفة المتوكل على الله أبى عبد الله عمد، أنه اتفق مع الأمير قُرُط بن عمر التركمانى والأمير إراهيم بن الأمير قُطلو أَقْتَمُر العلاى أمير جاندار ، وحاءة قرط من التركمان والأكراد، وهم نحو التمانى مائة فارس ؛ على أن السلطان إذا نزل من القلمة إلى الميدان فى يوم السبت العب بالكرة ، وترجل الأمراء والمماليك كلهم ، ومشوا فى ركاب السلطان على العادة ، عند قريه من الميدان ، خوجوا حميما

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي نُسخَتِي ا ، بِ ، وَفِي نُسخَةً فِي ﴿ أَبِنَاؤُهِ ﴾ و

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين من لمسئة ب وماقط من أ ، ف

وقتلوا السلطان والأمراء، وأركبوا الحليفة، وصعدوا به إلى القلعة، ومكنوه من القيام بالسلطنة ؛ فإن عارضه معارض ، فر به قرط إلى الفيوم ، ودعا عربان الصعيد للقيام بنصرته ؛ وأن الحليفة قد كتب إلى بدر [ الدّين ] بن سلام أذ يقوم له في البحرة بالدعوة . فحلف السلطان ابن تنكز على صحة ما نقله ، فحلف له . والنّزم أنه محاققهم على ما نقل عنهم . فبعث السلطان إلى الحليفة، وإلى قرط ، وإبراهيم بن قطلو أقتمر، فأحضرهم إليه، واستدعى أيضًا ينكر ذلك ، ويستبعد وقوعه منهم، فأمر السلطان بالثلاثة، فمحضروا بين (۲۶) وأخذ يذكر لهم ما نقل عنهم ، فأنكرو ا إلا قرط ، فإنه لما اشتلا عليه السلطان، وخاف تهديده، قال : [إن الخليفة طلبي ، وقال لي هوالاً. ظلمة ، وقد استولوا على هذا الأمىر بغير رضائي، وأنى لم أقلد برقوق أمر السلطنة إلا غصيا؛ وقد أخذ أموال الناس بالباطل. وطلب مني أن أقوم معه لله، وأنصر الحق، وأزيل هـــذه الدولة الظالمة . والنزم أنه يبطل المكوس حميمها ، ولا يفعل إلا الحق . فأجبته إلى ذلك، ووعدته المساعدة، وأن أجمع له ثماني مائة فارس من الأكراد والتركمان، وأقوم بأمره ، . فقال السلطان للخليفة: « ما قولك في هذا » . فقال : « ليس لمقاله صححة » . فسأل إبراهيم بن قطلو أقتمر عن ذلك، فقال : ٥ ما كنت حاضرا هذا [ الأمراء]

<sup>(</sup>١) فالسنة ف وبالسلطان والسينة المثبتة من أ، ف

<sup>(</sup>٢) مابين مامرتين من نسخة ب رساقط من أ، ف .

<sup>(</sup>٣) كذا أن أ، ب ، وفي نسخة ف «استدعى» .

 <sup>(</sup>٤) كذا ف ب ، وفي نسخى أ ، ف د لما قاله » .

سنة م٧٧

والاتفاق، لكن الخليفة استدعائي إلى بيته بجزيرة الفيل، وأخبرني حسلما الكلام ، وقال لي ان هذا مصلحة ، ورغبني في موافقته والقيام لله تعالى ، ونصرة الحتى . فأنكر الخليفة ما قاله الراهيم، وأخذ إلراهيم محاققه، ويذكر له أمارات، والحليفة محلف أن هذا الكلام ليس له صحة، فاشسبتد حنق السلطان، واستار السيف ليضرب به عنق الحليفة ، فقام الأمرسودن النائب وحال بينه وبينه، وما زال به حتى سكن بعض غضبه . فأمر بقرط وإبراهيم أن يسمرا، واستدعى القضاة ليفتوه بقتل الخليفة، فلم يفتوه بقتله، وقاموا عنه . فأخذ الحليفة وسجن في موضع بالقلعسة، وهو مقيد . وسمر قرط وإبراهم، وشهرا في القاهرة ومصر. ثم أوقفا تحت القلعة بعد العصر . فنزل الأمبر أيدكار الحاجب، وسار مهما ليوسطا خارج باب المحروق من القاهرة . وابتدأ بقرط فوسطه: وقبل أن يوسط إبراهم جاءت عدة من المماليك بأن الأمراء قيد شفعوا في إبراهم، ففكت مسامره، وسجن نخزانة شهايل. وطلب السلطان زكريا وعمر ابني إبراهم عم المتوكل، فوقع اختياره على عمر ابن الحليفة المستعصم بالله أن إسحق ابر اهم بن المستمسك بالله أني عبد الله محمد بن الإمام الحساكم بأمر الله أني العباس أحمد بن الحسن بن أبي بكر

<sup>(</sup>١) كذا في أ، ف ، وفي نسخة ب وعقد، أي المليفة .

 <sup>(</sup>۲) كذا في في في نسسخة ب ﴿ وأني أن يوسط الناني ، اذجاءت عدة بمباليك بأن الأمواء
 نقد شفعوا في ابراهيم » .

أنظر أيضًا : أبر المحاسن : النجوم الزاهرة ج ١١ ص ٢٣٠ -

 <sup>(</sup>٣) فى نسخة ف «المنسك باقه» وهذا تحريف ، انظر ،

<sup>(</sup>زابارد: سبم الانبابج ١ ص ٤ )٠

 ابن أب على اسحق بن على القبى. ، فولاه الخلافة ، وخلع عليـــه ، فتلقب بالوائق بالله .

وفى يوم الثلاثاء ثانيه قبض على حسين بين قرط ، وعمر بن أخمى قرط ، فسجنا غزانة شمايل : وخلع على الأمر سعرج الكُمشُبُعُاوى ، واستقر والى قلمة الحبل ، بامرة طبلخاناه ، عوضا عن طشتمر المظفرى . وقبض على إلا أن بلر والى أطفيح ، وقيد ، واستعمل مع المقيدين فى نقل التراب ونحوه بالفلمة . وكتب بولاية عثمان بن قارة إمرة العرب ، عوضا عن نعمر ابن حيار بن مهنا، وتوجه به وبالتشريف الأمير بجان المحمدى ، وقلده الإمارة : وركب هسو والأمير بلبنسا المناصرى نائب حلب ، وكبوا نعير بن حيسار ، وكانت بيهم وبينه و قمة عظيمة المزم فيها نعير ، ومب له ملا يوصف ، فما أخذ له ثلاثون ألف بعير . ووجد له بسط تحمل الفردة الواحدة [منها ] على بعير . وسبى حريمه . فكان هذا أيضا من أعظم أسباب الساحد في الدولة ، ومن أكبر أسباب خواب الشام .

وفى يوم السبت سادسه قدم البريد بخبر هذه الواقعة . وفيه ركب السلطان إلى الميدان على العادة .

 <sup>(</sup>١) كذا في أ ، ق ، وفي نسخة ب وكذك في نزهبة النفوس العبر في ( ج ١ ص ٧٣) جاء لفظ الحسن بدلاً من العمق ،

 <sup>(</sup>۲) كذا في السنة أ، وفي نسبة ف «سيرج» وكذلك في نسبة ب والصينة المثبة عي الصعيعة
 حيث أن أبا المحاسن ذكره في المهل الصافى (ج ٢ وروثة ٢ ٠ ٦ ب) في باب السين والياء الموحدة •

<sup>(</sup>٢) بابين حاصرتين بياض فالسخة أ والتكلة من نزمة النفوس والابشان للصيرف (ج ١ ص٨٦).

<sup>(</sup>٤) مابين حاصرتين حافظ من نسخة ف، ومثبت في ١٥ ب

سنة ٥٨٧

و في ثامته خلع على الطواشي [ مهادر الشهابي ، واستقر مقدم المماليك ، عوضا عن جوهر الصلاحي ] . وخلع على الأمير كمشبغا الخاصكي، واستقر رأس لوية ثالثا بعد وفاة أيدمر من صديق .

وخلع على الأمير بكلمش الطازي العلاي ، واستقر وأس نوية خامسا ، عوضا عن بجإن المحمدي ، وخلع على الأمعر حسن تُجا الأسن قجاوى ، واستقر شاد الشراب خاناه ، عوضا عن كمشبغا الحاصكي .

وفي يوم السبت ثالث عشم ه ، ركب السلطان إلى الميدان ثافي مرة . وفي ثامن عشره خلسم على كرجي بولاية الأشسمونين ، عوضا عن قطلو بغا حاجي .

وفيه دار المحمل بالقاهرة ومصر على العادة في كل سنة ، واستجاد له ثوب حرير أصفر بشمسًات زركش، فيها اسم السلطان ، وعملت له رصافياً ثُثُّ فضة ، مطلبة بذهب، فجاء أحسن ما عهد قبل ذلك . وفيه عرضت كسوة الكعبة ، وقد استجد فيه أيضا أن عمل طرازها الدائر بأعلاها من قصب .

وفي يوم السبت عشرينه ، ركب السلطان إلى الميدان ثالث مرة .

<sup>(</sup>١) مايين حاصرتين ساقط من نسخة ب ورئيت في أ، ف ه

 <sup>(</sup>٧) الشمسات ، ومفردها شميه ، على • مستديرة في شكل الشمس الصغيرة ، تزين بها الدياب ونحوها ، و يغلب أن تكون من القصب . (Dozy: Supp. Dict. Art.).

 <sup>(</sup>٣) ذكر درزيأن القلنسوة الرصافية هي العالمية المرتفعة الطويلة التي كان يرتديها الخلفاء العباسيون. و بيدو من المثن أن المقصود بالرمافيات كل بارزة من الفضة ذين بها ألمسل • (Dozy: Supp. Dict. Art.).

وفي يوم السبت سابع عِشريته، ركب السلطان إلىخارج القاهرة، وعمر من باب النَصْر ، [ ونزل بالبهارستان المنصورى، ثم ركب منه إنى القلعة ] . وبلغ النداء على النيل أربع أصابع من عشرين ذراعا ، ثم زاد بعد ذلك حتى انتهى إلى أصابع من أحد وعشر بن ذراعا ، فغر قت مواضع عديدة ، وتهدمت عدة دور [ وأنتهبت ]، وانتدب عدة من الأمراء اسد مقاطع المساء . وفيه قدم عدة من رجال فاثب سنجار، ومن تكريت: وقيصرية الروم، يسألوا أن تكون مضافة إلى مملكة مصر ، فكُنابُت تقاليد الثلاثة ، وحملت لهم التشاريف ; وخرج السلطان إلى السرحة بسرياقوس على العادة في كلسنة . و في أول شعبان قدم الحبر بحركة الفرنج ، فرسم مخروج البزك إلىالساحل، فتجهزوا وساروا في ليلَّة الخميس سابع عشره، فتوجه الأمبر أحمد بن يلبغا الخاصكي إلى ثغر رشيد ، وتوجه الأمعر أيدكار الحاجب إلى ثغر دمياط . " وقدم الحر بأن سلام بن البركية حمع عليه كثيرًا من العربان، ومهب نواحي الفيوم. وقد لحق به إبراهيم بن اللبان في زي أنه من جهة الخليفة، و لحق به أحمد بن الزعلي متولى قليوب – وقد فرمن الشكوى عليه– فخرج أربعة أمراء في طلب ابن التركية، ففرمنهم إلى جهة الصعيد الأعلَىٰ، واستقر

 <sup>(</sup>۱) كذا في أ ، ف ، وفي لسخة ب « من باب الفلمة » وهو تحريف في النسخ .

 <sup>(</sup>۲) ما بین حاصرتین سانط من نسخة ب ومثبت فی ۴ ف .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ف ﴿ الى أربع أصابع ﴾ •

<sup>(</sup>i) ماين حاصرتين من نسخة ب .

 <sup>(</sup>٠) کذا فی ب ، وفی نسختی أ ، ف « قدم عدة رجال ،ن نائب سنجار » .

<sup>(</sup>١) كذا في أ،ب . رفي نسخة ف نكتب .

<sup>(</sup>٧) كذا في ١ ، ف ، وفي نسخة ب و الاعلا يه ،

في و لا ية يَقلبوب قطليجا الصفوى . و استقر أو ناط اليوسني في و لاية الشرقية، عوضا عن على القرمي.

وقدم الريد مخروج الأمر يلبغا الناصري من حاب بالعسكر للقاء الفرنج، وقد وردت شوانيهم في البحر لقصد إياس، ونزوله بالعمق لقربه من البحر. فورد عليه كتاب نائب اللاذقية بوصول الفرنج إلى بيروت، وأنهم نزلوا إلى المر، وملكوا بعض أبراجها . فأدركهمالعسكر الشأي في طائفة من رجًّالة الأكراد ، وقاتلوهم ، فأيد الله المسلمين ، حتى قتلوا من الفرنج نحو خمسهائة رجل، وأنهزم باقيهم إلى مراكبهم، وساروا، وعادت العساكر إلى الشام. وأن الأمير يلبغا الناصرى ألتي الفتنة بين التركمان الأجقية والقنقيــة ، ردي فرمي طائفة القنقية على الأخرى ، وكتب إليهم بالنزول على باب الملك مفتتح البلاد السيسية حيث مقام الأجقية لإيقاع سيف الفتنة بينهم .

وفيه استقر تثمي الدين أبومحمد عبد الله ابن قاضي القضاة حمسال الدين أبو المحاسن يوسف ، ابن قاضي القضماة شرفالدين أبي العباس أحمد ابن الحسن بن سلمان بن فزارةالكفرى في قضاء الحنفية بدمشق، عوضا عن نجم الدين أبي العباس أحمد بن أبي ألعز .

- (١) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب وأناط يه .
- (٢) كذا في أ، ف ، وفي نسخة ب « الساك الشامة م ،
- (٣) كذا في أك ، وتسخة ب « اللاجتمية » وقد تكرر اللفظ بخس الصورة بعد قليل .
  - (٤) كَتَا نِي أَءَبِ . وفي نسخة ف ، يفتتم . وقد ذكر العيني هذه الواقعة في شهره من التفصيل .

  - (ج ۲۴ ق۲ وراة ۲۹۰ رما بعدها). (٥) في نسخة ف « تقام » والصيفة المنبئة من ب ، أ .
  - (٦) في نسخة ب ﴿ أَبِي العَمَاكُ أَحَدُ ﴾ وهو تحر يف في النسخ .
- (٧) كذا في أ ، ب وكذلك في الضوء اللاسر السيوطي (ج ٢ ص ٤) . وفي نسخة ف «أبي المنز» ولمله تحريف في النسخ .

وفى يوم الحميس تاسع شهر رمضان ، حضر سسمد الدين نصر الله ابن البقرى ناظر الحاص ، الحدمة على العادة، وقد اجتمع نساوه فى داره لفرح عندهم، وعليهن من اللولو و الحوهر واللهب وثياب الحرر ما تجل قيمته ، والحمور بينهن دائرة ، والمفافى تغنيهن، فنزل الأمر قُرقُمساس الخازندار ، والأمر [ بهاء الدين ] بهادر الإستادار، وأحاطا بداره، وأخذا النساء والغلمان ، وحملا هميع ما فى الدار ، فبلغت قيمته زيادة على مائى ألف دينار ، وقبض على ابن البقرى بالقصر، وعمل فى الحديد ، وسجن بقاعة الصاحب من القلمة ، ولا علم له عا كان فى داره .

وخلع على الوزير الصاحب شمس الدين إبراهيم كاتب أرلان بنظر الحاص ، فاستعنى من ذلك وقال : « هذه خلعة الاستمرار » ، فلم يكلف لولايتها . وطلب موفق الدين أبو الفرج عبد الله الذي أسلم ، وخلع عليه، واستقر في نظر الخاص .

وفى عشرينه خوجت تجريدة إلى دمياط ، فيها ستون مملوكا ، وخرجت تجريدة إلى الإسكندرية ، وإلى رشيد .

[ وفيه أخرجت إقطاعات المماليك الأشرفية عنهم إلى مماليك السلطان ] .

<sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين من نسخة ب

<sup>(</sup>۲) کذافی ا ، ن ، رفی نسخة ب « لمونق » .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين مثبت في ب ، وساقط من ١ ، ف .

وفيه اشتدت عقوبة ابن البقرى بالمقارع ، وألزم محمل خسهائة ألف درهم ، بعدما أخذ منه ما يقارب الثلاثمائة ألف دينار .

وفى هذا الشهر ركب السلطان للصهدعدة مرار .

وفيه كتيت أسماء اللدين فى سجن القضاة على الديون ، وصولح غرماوٌهم عما لهم عليهم من الدين بمال أخرجه السلطان على يد الأمير جركس الخليلي ، وأفرج عنهم .

وفيه شفع الأمراء في الحليفة ، وتقدم منهم الأمير أيتمش ، والأمسير (٢٠٠٠) المدرد (٢٠٠٠) المدرد (٢٠٠٠) الطائفة ، وترفقسا الطائفة الحوياني ؛ وقبلا الأرض ، وسألا السلطان في العفو عنه ، وترفقسا في سواله ، فعدد لها ما أراد أن يفعله من قتله وقتلهم ، فكفا عن مساءلت. ٨. ثم سأله بعد ذلك الأمعر سودن النائب فيه ، فأمر يقيده ، ففك عنه .

وفى يوم الأحد ثالث شوال ، عدى السلطان إلى مر الحيزة ، وعاد من (١) يومه ، وأمر بتتبع المماليك الأشرفية والمماليك البطانين ، فأخلوا ، وعملوا في الحديد ، ونفوا من مصر .

وفى ثانى عشره على السلطان النيـــل إلى الحيزة وتصيد ، ثم عاد إلى أده : غيمه تحت الأهرام، فر على خيمة الأمير قُطلو أقتمر [أمير جاندار فوقف عليها ، وخرج إليه تطلو أقتمر ] وقبل له الأرض ، وقدم له أربعة أفراس

- (۱) کذانی ب. رنی ۱، ف ﴿ کتب، ،
- (۲) کتابل این ، رزن نسخة ب و ترنتایه ،
- (۲) کذا فی ا ، ب رقی نسخة ف د سودرن ، .
- (١) كذا في ١، ن ، رق نسخة ب « بجمع » .
   (٥) كذا في ١، ب ، رق نسخة ن « نطو تدري » .
- ره) ما بين حاصرتين ساقط من ف رشهت في ۱ ، ب . (٦) ما بين حاصرتين ساقط من ف رشهت في ۱ ، ب .

فلم يقبلها ، فقيل الأرض ثانيا ، وسأل السلطان أن يقبلها ، فأجاب سواله وقبلها . وتوجه [ السلطان ] يل مخيمه ، واستدعى في الحال بإبراهم بن قطلو أقتمر من خزانة شايل ، وخلع عليه ، وأركبه فرسا بسرج ذهب وكنبوش زركش ، وأعطاه ثلاثة أروس أخر ، وهي التي يقدمها أبوه ، وأذن له أن يمشى في الحدامة ، ووعده برزق ، وأرسله إلى أبيه ، فسر [ به ] سرور اكبيرا وكان في هذه المدة لم محدث السلطان ، ولا أحدا من الأمراء في أمر ولده ،

ورحل السلطان إلى سمرحة بالبحرة على العادة، وعاد فى يوم الحميس سادس ذى القعدة إلى القلعة: وخلع على قاضى العسكر بدر الدين محمسد ابن البلقيني الشافعي، وشمس الدين محمد القرى الحنني.

وفى يوم السبت ثأمّنه جمع السلطان القضاة ، واشترى الأمير أيتمش البجامي من ورثة الأمير جَرجى نائب حلب محكم أن جرجى لمسا مات لم يكن أيّتمش [ البجامي ] ممن أعتقه، بل كان فى رقه ، فأخذه بعد جرجى بجاس وأعتقه من غير أن يملكه بطريق صحيح ، فلم بصادف عتقه محلا،

<sup>(</sup>۱) كذا في أ ، ب ، وفي نسخة ف ﴿ ابراهِم ﴾ ،

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من أ ومثيب في ب، ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسختي 🕽 ، ب وفي نسبة ف ﴿ يَتَحَدَثُ ﴾ وهو تحريفُ ٠

<sup>(</sup>٤) كاذا في إ ، ف ، وفي تسخة ب ﴿ ثَانِية ﴾ وهو تحريف في النسخ •

<sup>(</sup>ه) ما بين حاصرتين مثبت في ب وساقط من ١ ، ف ٠

<sup>(</sup>٦) كاذا في أ ، ف ، وفي نسبغة ب ﴿ من طريق > ٠

وأنعم عليه بأربعائة ألف درهم ففية ، وبناحية سفط رشين، ثم خلع على (٢) القضاة والموقعين الدين أسجلوا قضية البيم والعتق .

وفى تاسعه ركسب السلطان إلى برئة الحجاج،وعاد فدخل من بابالفتوح وشق القاهرة إلى بالب زويلة ، وصعد إلى القلعة .

وفى عاشره خلع على كاتب السرأوحد الدين لقراءته عتاقة الأمير أيتمش الظاهرى . وخلع على نقيب الأشراف السيد الشريف حمال الدين عبد الله (٣) عبد الرّحيم الطباطبي ، واستقر فى نظر وقف الأشراف، عوضا عن قاضى القضاة بدر الدين محمد بن أبى البقاء، فخرج من حيثذ نظر الأشراف عن القضاة ، ولم يعد إليهم . وأنهم على الأمير ألطنينا السلطانى بإمرة طبلخاناة .

و فى سابع عشر ه ضرب ابن البقرى بين يدى السلطان ضربا مبرحا .

وفيه خلع على المحتسب حمال الدين محمود العجمى خلعة الاستمرار ، 1 (3) وقد أرجف بعز له .

وفيه كتب باستقرار قاضى النضاة برهان الدين إبراهم بن حساعة ، في قضاء القضاة بدمشق ، بعد وفاة ولى الدين عبد الله بن أبي البقاء ، وحمل

 <sup>(</sup>۱) ذكرها المحقق محمد رمنى « سفط راشين » وذكرها المقر يزى في الحلط وسفط ريشين» .
 وهي من القرى القديمة في صرك بها .

<sup>(</sup> القاموس المفراق ج ٣ ق ٢ ص ١٤٠ ) ٠

 <sup>(</sup>۲) کذا فی ا ، ب ، مق نسخة ف « شجلوا » ،

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسسة ١ . و وفي نسخة ب ورد الاسم « جمال الدين مبد الله الطباطي » وفي نسخة ف
 «جمال الدين عبد الرسيم الطباطي » . و في إنباء النسرلابن هير « مبد الرسيم الطباطي» » .

 <sup>(</sup>٤) في نسخة ب د الزم بعزله به رهو تحر بف في الكتابة ،

إليه تقليده وتشريفه فلم يقبل ، فخوف عاقبـــة ذلك ، فأجاب وتوجه مر. القدس إلى دمشق .

وفي يوم النلاثاء تاسع ذي الحجة أفرج عن الحليفة المتوكل ، ونقــــل من سجته بالبرج إلى داربالقلعة ، وطلع إليه عياله .

وفيه قدم البريد بمحاربة التركمان : وكان من خبر ذلك أنه كتب بتجريد عسكر دمشق وطرابلس وحمساة وحلب ونواب الثغور وتركمان الطاعة وأكرادها ، إلى جهة التركمان العصاة بالبلاد السيسية ، كالصارم بن رمضان نائب أدنه، وبني أوزر، وابن رناص من طائفة الأجقية لمقاتلتهم على تعدسهم طريتهم ، وقطعهم الطرقات ، ونهبهم حجاج الروم ، ولاتفاقهم مع الأمعر (٣) علاه الدين على بك بن قرمان - صاحب لارندة على اقتلاع بلاد سيس ، فتأهبت العساكو لذلك ووافت حلب، فتقدمها الأمع يلبغا الناصري ناثب حلب ، وركب [ من حلب في ثاني ] ذي القعدة يريد العمق ، وكتب إلى بني أوزر وبقية التركمان العصاة ، ينذرهم ، ومحذرهم التخلف عن الحضور إلى الطاعة ، ومخوفهم بأس العساكر ، وإنهم إن أذعنوا وأطاعوا كانو آمنين على أنفسهم وأموالهم ، ومن تخلف كان غنيمة للعساكر: وسار حتى نزل ً

<sup>(</sup>١) في نسخة ب ﴿ ابن باس يه والعينة المثبتة من ا ، ف .

<sup>(</sup>٧) كذا في أ، رقي نسخي ب، ف د اللاجقية » .

 <sup>(</sup>٣) کذا فی ا ، س ، رفی نسخة ف «طاری » ،

 <sup>(</sup>٤) كذا في المئن . والمقدود بها قلمة دارندة وهي من بلاد النفور والمواصم خارج حدود البلاد الشامية (صبح الأعشىج 4 ص ٢٢٨) .

<sup>(</sup>ه) كَدان ( عن ، راق اسخة ب د نقد مها يه ،

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين من ب ۽ ٽ رئي نسبخة ا ﴿ وَرَكِ فَي ذَى الْقَعَلَةُ ﴾ •

تحت عقبة بغراس ، ومرك بها نائبي عن تاب وبغراس محيالتهما ورجالها ، وجاوز عقبة بغراس ، ومرك بها نائبي عن تاب وبغراس محيالتهما ورجالها ، حقظا للدربند، إلى أن تصل العساكر الشامية . وجد السر إلى أن نزل باب إسكندو نه بجانب البحر ، و أراح الحيل يسيرا . وقلم أمامه من أمراء الألوف محلب دمرداش وكثيلي ليملكا جسر المصيصة قبل أن يقطن التركمان بوصول العساكر فيقطمونه و لا يمكن جوازه إلا بعد تعب زايد . ثم ركب في الثائث الأول من ليلة الأحد خامس عشره وسار مجلما ، فوصل المصيصة عصر نهار الأحد، فوجد الأميرين قد ملكا الحسر بعد أن هدم التركمان بعضه، وقطعوا منسه واجنها لا يمنع الاجتياز ، وتوقدت بينهم نار الحرب. وعدت العساكر نهر المان إلى جانب بلاد سيس، واقتفوا آثار من كان بالمصيصة من التركمان جمان المركوا بعض البيوت، فانتهبوها ، فعلم الركمان بشمف الحبال ، ثم حضرت قامداد التركمان المعالم الجواب الأمير في المنازكان المنازكان ، ثم حضرت قامداد التركمان ساد على اختلاف طوائفهم حد يشانون الأمان ، فأجاب الأمير قصاد التركمان - على اختلاف طوائفهم حد يشانون الأمان ، فأجاب الأمير قصاد التركمان - على اختلاف طوائفهم حد يشانون الأمان ، فأجاب الأمير

- (y) كذا في ا ، ب . وفي نسطة ف «يعرض الساكر» .
  - (٣) كذا ق ا ، ب . وق لسخة ف ﴿ وتوجه بخفا » .
  - (٤) كذا في ب ، ف نسخة ا د اتصل ، .
  - (a) كذا في ا ، رق نسنتي ب ، ف « اسكندرية » ·
  - (٢) كذا في ا ، ب ، وفي تسخة ف ﴿ تَصْرَرُا لِهِ ﴾ •
- (٧) نيرجاهان أرجههان عور تيرجيخان في قبلغيه وقتع عليه المصيحة ذكر مفضل من أبياللفطائل
   المراجعة على المسلمة عل
  - أنه أحد أنهار ثلاثه هي شيحان وجيحان وبردان ، وتقع طيها طرسوس والمسيصة وأذنه على النوالى -
    - ( كتاب المنهج السديد ، ص ٢٢٩ رما بعدها ) .
      - (٨) الشعفة ; بحركة بأس الجبل (القاموس الهيط) . .

 <sup>(</sup>۱) بغراس ، مدينة في لحف جبل اللكام ، بينها و بين أشا كية أو بسة فراضخ ، على يمين المقاصه
 إلى أشا كية من صلب .

<sup>(</sup> ياقوت ؛ معجم البلدان) ،

يلبغا الناصري سؤالهم ، وكتب لهم أمانا . ولحما أحس الصارم بن رمضان بالعساكر، ترك أذُّنَّهُ وفر إلى الحبال التي لا تسلك . ووصلت الأطلاب والنقل إلى المصيصة في سابع عشره ، فقدم من الغد ثامن عشره قاصد الأمير طَشْبُغا العزى - قائب سيس - مخمر وصول ابن رمضان إلى أطراف البلاد السيسية ، وأنه ركب في أثره ومعه طائفة من التركمان القرمانيين، فأدركوا بيوته، فانتهبوها، وأمسكوا أولاده وحرعه، ونجا بنفسه، ولحق بالتركمان البياضية مستجيرًا بهم، فأحمعت الآراء على التوجه بالعساكر إلى جهتهم وإمساكه . فقدم الحبر من نائب سيس في آخر النهار بأنه استمر في طلب ابن رمضان إلى أن أدركه وأمسكه ، وأمسك معه أخاه قرا محمد وأولاده وأمه وحماعته وعاد نهم إلى سيس ، فسم ت العساكر بذلك سرورا زائدا . ورحلت في تاسع عشره تريد سيس، وأحاطت بطائفة من التر اكمين البراكية ، فانتهبت كثيرا من خيل ومتاع [ وأثاث ثم أمنوهم بسوالهم ذلك وتفرقت حموع التركمان بالحبال ومرث العساكر إلى جهة سيس. وأحضر ابن رمضان، وأخوه قرا محمسد، ومن أمسك معهما، فوسطوا. وعاد العسكر تريد المصيصة . وركب الأمير يلبغا الناصري بعسكر حلب، وسلك

<sup>(</sup>۱) كذا في أ ، وفي نسختي ب ، ف ﴿ ادله به ،

<sup>(</sup>٢) كذا في أ رفي نسختى ب، ف « يخبر بوصول » -

<sup>(</sup>۲) كذا في ( ، ب وفي ف ﴿ بِالنَّرْجِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كذا في ب وفي أسخة أ ﴿ وَجَمَا بِنَهُ ﴾ . وفي أسخة ف ﴿ وجَمَاعِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>a) كذا في ب، ف . وفي نسخة إ « وأحاط » .

<sup>(</sup>٦) مابين حاصرتين ساقط من ب رمنبت في أ ، ف ،

سهم جبلاً يسمى صاروجاً شام، وهو مكان ضيق حرج وعر، يه جبـــال شوامخ وأودية عظام، مغلقة بالأشجار والمياه والأوحال، وبه دربندات خطره ، لا يكاد الراجل يسلكه، فكيف بالفارس وفرصه الموقرين حمسلا باللبوس ؟ وإذا هم بطائفة من التركمان الراكرية ، فجرى بينهم القتسال الشديد. فقتل بن الفريقين حماعة ، وفقد الأمير يلبغا الناصري ، وحماعة من أمراء حلب ، وإذا بهم قد تاهوا في تلك الأودية . ثم تراجع الناس وقد فقد منهم طائفة . وداخل العسكر رعب شديد ، وخوف كاد يذهب منسه أرواحهم . ووصلهم الحبر بأن التركمان قد أحاطوا بدربند باب المُلَكُ ، فالتجأو الل مدينة إياس . ثم قدم يلبغا الناصري إلى إياس بعد انقطاع خبره، فتياشر وا بقدومه ، وأقاموا عليها أياما، ثم رحلوا ، فلقيهم التركمان في حم رم. كبير . فكانت بينهم و تعة لم عمر لهم مثلها . قتل فيها خلق كيثير ، وانجلت عن كسرة التركمان يعدما أبلي فيها الناصري بلاء عظها. وارتحل العسكر يوم عيد الأضحى إلى جهة بإياس ، فا ضربت خيامهم مها حتى أحاط مهم التركمان وأنفذوا فرقة منهم إلى باب الملك، فوقفوا على دربنده ومنعوا عنهم المرة، فعز ت الأقوات عند العسكر، وجاعت الخيول، وكمثر الخوف وأشفُوا على الهلاك، إلا أن الله تداركهم محلى لطفه ، فقدم عليهم الحمر بوصول الأمر

<sup>(</sup>١) الوتر بكسر الوار الحل ، و يقال أوتر يعيره ،

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ب. وفي نسخة أ "بدر بندات الملك " وفي نسخة ف «بدر بنديات الملك» .

 <sup>(</sup>٣) کذا ن ا ن د ن نسخة ب « کثيرا » •

<sup>(</sup>١) كذا في به ف رقى نسخة أ الى جهة باساس دون تنقيط .

 <sup>(</sup>a) کدا ن آ، برن آسخة ن د اشرنوا » ه

سودن المتفدى - حاجب الحجاب علب - في عدة من الأمراء. وقسد استخدم [77] أهل حلب ألف راجل من شبان بانقوساً ، ود فعوا إليهم مائة درهم كل واحد . وخرج العلماء والصلحاء وغالب الناس، وقد بلغهم مائة درهم كل واحد . وخرج العلماء والصلحاء وغالب الناس، وقد بلغهم ما نزل بالعسكر: ونودى بالنفير العام، فتبعهم كثير من الرجالة والحيالة المحاب : فقام عونتهم الحاجب ومن معه من الأمراء، وهجموا على باب الملك ، فلكوه وقتلوا طائفة بمن كان به من التركمان ، وهزموا يقيتهم : نفرح العسكر بذلك فرحا كبرا، وساروا إلى باب الملك حتى جاوزوا دربنده ونزلوا بغراس ، مح رحاوا إلى أنطاكية وقدموا حلى . فكانت سفرة شديدة المشقة، بلوا فيها من كثرة تتابع الأمطار الغزيرة ، وتوالى هبوب الرياح العاصفة ، وكثرة من كثرة تتابع الأمطار الغزيرة ، وتوالى هبوب الرياح العاصفة ، وكثرة الحوف، ومقاساة آلام الحوع ، مالا مكن وصفه .

وفى سادس عشرينه قدم مبشرو الحاج، وأخبروا بأن الشريف سسمد ابن أبي الغيث الحسسني – الذي كان أمسير ينبع – نسزل عسلي الحاج (٧) للمسارية، بوادى العقيسة ، وسألهم أن يعطوه شيئا ، فأسكوه وربطوا

- (١) كذا في أ،ب ، وفي أسخة ف ﴿ سُودُونَ يَهِ .
- (٢) ما بين حاصرتين ساقط من أ ، ب ومثبت في ف .
- (٣) بانقوساً ؛ جبل في ظاهر مدينة طب من جهة الشهال ( ياقوت ، معجم البلدان ) .
- (٤) ذكر يا توت هدة مواضع باسم القصير سنها موضع بين حمس ودستق ، ولدله هو المقصود في
   المنز ( معجم البلدان ) .
  - (a) كَتَا فِي أَءَبِ وَلِي نَسْخَة ف ﴿ أَمُرَ الْجُوعِ » .
  - (٦) كذا ق أون أسخى ب، ف «البراليم».
  - (٧) كذا ق أ ، ف رق نسخة ب ﴿ حباج المناربة » .
- (A) ذكر يانوت أن فى بلاد العرب أربسة مقة ، وهى أددية هادية شقتها السيول و يسدو أن مادى المقبق المذكور فى المن هو الذي يوجد بناحية المدينة المنزوة . ( معجم البدان) .

كتفيه، وأخذوا فرسه ، وأخذوه معهم ماشيا، فأناهم كثير من صربه وقاتلوهم، فقتل من المفارية عدد كثير، وأقلت منهم سعد، فأدركهم حجاج التكرور وقاتلوهم ، فقتل كثير من التكرور ، وأخذت أموالهم وأموال من كان مهم من الصعايدة وغيرهم . وأن حاج العراق أخيروا بأن حاج شسيراز والبصرة والحسا خرج عليهم قويش ابن أخبى زامل في ثمانية آلاف نفس، فأخذوا [ ما ] معهم من اللوائو وغيره – وكان شيئا له مبلغ عظم – وقتلوا منهم خلقاً كثيراً . فرد من بني منهم ماشياً عادياً ، وقسدم بعضهم إلى مكة كذلك صحبة حاج بغداد . وأن ركب العراق بحيى منهم عشرون المدينارا عراقية ، حسابا عن كل هل خسة دنالبر ، حيى أمكنهم النوجه إلى مكة . وأن حاج العن تعذير حجهم الفتنة بالمن ، شغل فيهسا سلطانهم عن تجهيز وأن حاج المن تعذير حجهم الفتنة بالمن ، شغل فيهسا سلطانهم عن تجهيز

وفى هذه السنة كثر الرخاء بالقاهرة ، وأبيع لحم الضأن السليخ ، كل عشرة أرطال بثانية دراهم ، والقمح كل أردب من ثمانية دراهم إلى خسة عشر درهما ، والشعير من ستة دراهم الأردب إلى ثمانية دراهم .

وفى هذا الشهر استقر شرف الدين مسعودين شعبان بن اسماعيـــل فى قضاء الشافعية محلب ، عوضا عن الشهاب أحمد بن عمر بن أبي الرضا . ثم يعد قليل أعيد ابن أبي الرضا .

 <sup>(</sup>۱) کتاق أ، ف مونی نسخة ب ، «جاج» .
 (۲) ماین حاصرتین ساقط من ب ومثبت فی أ ، ف .

<sup>(</sup>۲) نی نسخة ب ، « جبی لهم » رهو تحریف فی النسخ . (۲)

وفيها ولى الأمير فخر الدين عثمان بن قارا بن مهمنا بن عيسى بن مهنا ابن مانع بن حديثه بن غضية بن حازم بن فضل بن ربيحة ، إمرة آل فضل ، عوضا عن الأمير ناصر الدين محمد بن نعير بن حيار بن مهنا .

وفيها أنشىء حوض للسبيل عنساء باب المملا بمكة ، باسم السلطان . ووصل المساء إلى القدس من قناة العروب ، بعد عمارتها بأمر السلطان . وفيها قتل محمسد بن مكى كبير الرافضسة بدمشتى ، لتظاهره بزاى (۲۲) التصدية ، ضربت عنقه تحت القلعة .

### [ ومات في هذه السنة من الأعيان ]

الأديب شهاب الدين أحمــــد بن يحيى بن مخلوف بين مو بن فضـــــل الله (2) ابن سعد بن ساعد ، المعروف بالأعرج السعدى [ رحمه الله ] .

ومات الأمير أرغون دوادار الأمير طَشْتَمُو أحد الطبلخاناة .

ومات الأمير أيدمرُ [ الحطابي ] من صديق ، و هو مجر د بالإسكندرية .

ومات الأمير بلاط السيني الصغير ، أمير سلاح ، وهو يطرابلس ، في حمادي الأولى .

# ومات الأمر تمرياى نائب صفد ، في حمادى الأولى ، [ بها ] .

 (١) العروب، بشدید الراء، اسم قرین بناسیة الندس، فیما عینان عظیمنان و برکنان و بسانین زهـــة .
 (۲) کنانی ۱، پ رفی نسخه شد، بزی .

(٣) طائفة من غلاة الشيمة ، سبق شرسها في الجنزه الناتي من هذا الكتاب ( ص ١٧٨ ) .

(٤) مابين حاصرتين من نسخة ب ،

(a) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في ٢ ، ف .

(٦) ما بين حاصرتين ساقطة من نسخة ف .

و مات علم الدين سليان بن أحد بن سليان بن عبدالرحن بن أي الفتح بن هاشم العسقلان ، أحد أعيان الفقهاء الحنابلة ، في ثالث عشرين حادى الأعرة .

و مات قاضى قضاة دمشق ولى الدين عبد الله ابن قاضى القضاة سهاء الدين أبي البقاء محمد بن عبد البر بن محمى بن تمام السبكى الشافعى سهسا . ومات الأممر ناصر الدين محمد بن أبيك الفافا ، أحد العشرات .

ومات شرف الدين موسى بن البدر محمد بن محمد بن الشهاب محمود (٢) الحلمي ، أحد موقعي الدست ، عدينة الرملة عائدا من القاهرة [ إلى دمشق ] في رابع عشرين صفر [ عن ثلاث وأربعين سنة . ومن شعره :

و با طیف دونك ناظری خد نوره إن جئت زائر ع
 و أخشى عليك لشــققى من أن تعثر في المحامرة إ

ومات الأمير شرف الدين موسى بن دينار بن قرمان ، أحد الطبلخاناه في ليلة الأربعاء عشرين حمادي الأولى .

ومات الأمير قُطْلوبغا الكوكاى، أحد أمراء الألوف، فى سادس المحرم . ومات مستوفى المرتجع أمين الدين عبد الله [ بن ] جعيص الأسلمى ، فى ثالث عشر المحرم .

ومات الشيخ لهمسار المجذوب المغربي بالإسكندرية . وكان يتحدث (٥) بالمغيبات ، و له كر امات .

- (١) كذا في أ ، ف وفي نسخة ب ﴿ قاضي القضاة بدمشت ﴾ .
- (٢) مابين حاصرتين من النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٢٩٩) .
  - (٢) ما بين خاصرتين ساقط من أسخة ف ، ومثبت في أ ، ف .
- (٤) ما بين حاصرتين من نسخة ب ، وفي النجوم الزاهرة الأبي المحاس ج ١٩ ص ٢٩٩
   «أمين الدين عبد الله المعروف بجميص الأسلى » .
- (ه) كذا في ۴ وفي نسينة ب ﴿ وَلَهُ كَامَاتُ وَاللَّهُ تَمَالُ أَعَلَمُ ﴾ وفي نسيخة في ﴿ وَلَهُ كَامَاتُ وحِهُ اللَّهِ تَمَالُ ﴾ •

### سمنة ست ونمانين وسمعائة

(1)

فى يوم الحميس ثانى المحرم استقر طَشْتَمُّر السيفى فى ولاية دمياط ، عوضا عن الأمر قطلوبغا أبو درقة .

وفى ثامن عشره استقر أبو درقة فى ولاية الفيوم وكشفها ، وكشف البهنساوية ، والأطفيحية ، عوضاعن محمد بن قرا بُغا .

وفي عشرينه قدم محمل الحاج .

وفيه رسم برى الإقامات بالصبعيد ، لسفر السلطان .

وفی حادی عشرینه رسم بعارة <sub>ب</sub>رجی ثفر دمیاط، وعمارة جسر السبیل البنهــــاوی .

وفيه قدم البريد بأن السيل هجم على دمشق ، وخرب مها عدة دور ، فلم يعهد مها سيل مثله .

وفى يوم السبت ثالث صفر ، قبض على الأمر يَلْبُغًا الصغير الحازندار ، وسبعة من المماليك ، وشي جم أنهم قصدوا الفتك بالسلطان ، وضربوا ثم نفوا إلى الشام .

 <sup>(</sup>١) كذا في نسخنى ب ، ف وفي نسخة أ « ثالث المحرم » والعهينة المثبتة هي الصحيعة حيث أنه ورد في نزمة الفوس للمجرل (ج ١ ص ٩١) أن ثلك السنة أخلت بيوم الأربعاء ،

 <sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف رفي نُحة ب دان عدره والمهنة المثبتة من المتخلطة في زهة الفرس المعرفي (ج ١ ص ٩١) .

وفى خامس عشرينسه دؤس شيخنا أبو زيد عبسد الرحمن بن خلدون بالمدرسة القمحية عصر ، عوضا عن علم الدين سلمان البساطى بعد موته ، أن ومعر معه بها الأمر الطنبقا الحوبانى ، والأمر يونس الدوادار ، وقضاة القضاة والأعيان .

(٢) وفي يوم الاثنين عاشر ربيع الأول ، قدم الأمير يَيْدُمُّو [ الحوارزى ]
نائب الشام ، فجلس بدار المدل فوق الأميرسودن النائب . وفي ثالث عشره
خُلع عليه وقيد له من الإصطبل ثمانية جنائب من الحيل ؛ بقماش ذهب ،
جرها الأوجاقية خلقه .

وقى يوم الحمعة رابع عشره كان عقد السلطان على فاطمة ابنة الأمسير مُنْجك اليوسني، وقبل النكاح كاتب السر أوحد الدين عبد الواحد، وخطع عليه وعلى ناظر الحاص، وقضاة القضاة الأربع، وموقعى الحكم.

وفى يوم النسلاناء ثامن عشره نزل السلطان إلى عيادة الأمسمر الطُّنبُغا الحوباف أمير مجلس، وقد مرض.

وفيه طلع الأمر بَيْدُمُّو نائب الشام بتقدمة جليلة ، تشتمل على عشرين مملوكاً منتخبة ، وثلاثة وثلاثين حمالًا عليها أنواع النياب من الحوير والصوف والفرو بأنواعه ، وثلاثة عشر (2) شاهوتيا ، وثمانية عشر فرسا عليها جلال

- (۱) كذا ق ا ، ن ، وفي نسخة ب " وسفر منه بها، الدين الأمير الطنيةا " ولسله تحريف النسخ (۲) ما بين حاصرتين تكفة من النجوم الزاهرة (ج ۱۱ و س ۲۳۷) .
  - (٣) كذا في أ،ب. وفي نسطة ف " سودن " .
- (٤) كذانى ١، ك ولى نسخة ب "جدا" وكذك فالنجوم الزاهرة الاب الحاسن (ج١١ ٥ (٣٣٨))
   (٥) في النجوم الزاهرة " وثلاثة وعشر من كلب اطوليا" . (ج ١١ (٣٨٨)) .
- (٦) الحل ... بالضم و بالفتحر.. ما تلبسه الدابه لتصان به ، وجمعه جلال واجلال (القاموس الحيط).

عشرة حمَّالا ثبابا وغرها.

الحرير ، وخسين فيحلا، واثنين وثلاثين حجرة، ومائة أكديش لنتمة مائي فرس ، وثماني قطر هجن يقاش ذهب ، وخسة وعشرين قنطارا من الحُبجن (۲) بمري ، وبكران ساذجة ، وأربعة قطر حمال مخاني ، لكل حمل منها سمان ، وثمانين خلاعرايا . وباسم ولد السلطان [ سيدى عجمة ] عشرين فرسا وخس

وفي عشرينه خلع عليه خلعة السفر، وتوجه إلى محل ولايته.

وفى رابع عشرينه أذن السلطان لنواب القاضى الحننى أن يستمروا على حكمهم ، يعد موت قاضيهم صدر الدين بن منصور .

وفى خامس عشرينه نزل السلطان لميادة الحوبانى مرة ثانية، ففرش له الحسوبانى شفاق الحرير السكندرى ، وشقاق الحسر يرالشامى، وشفاق خم من باب اصطبله إلى حيث هو مضجع، فمشى عليها بفرسه ، ثم بقدميسه ، ونثرت عليه الدنانير والدراهم، وقدّم له الحوبانى حميع ما عنده من الحيسل والمماليك ، فلم رزأه شيئا منها .

وفى يوم الأحد سلخه ، حمل جهاز فاطمة ابنة الأبير منجك ـــ زوجة السلطان ــــ إلى القلعة، وقيمته ثمانى مائة ألف مثقال ذهبا ، محمله ثلاثمـــــائة حمال ، وعشرة أطباق مملوءة زركش ، وسبعون بغلاً . والأبير أيدكار

<sup>(</sup>١) الحيرة بكسر أولها وسكون ثانيها الأنثى من الخيل ( القاموس المحيط ) •

<sup>(</sup>٧) الأكبش: الحمان غير الأصيل المستخدم في حمل الأتقال .

 <sup>(</sup>٣) في المن ركيران ساذجة والسيئة المثينة من النجوم الزاهرة لأي المحاسن (ج١١ ص٣٨)
 وتزهة النفوس للمبريق (ج١ص٣ ٩) والمكرالذي من الإبل، بمزلة النظوم من الناس وجمها بكران .

<sup>(</sup>٤) مايين حاصرتين من النحوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ص ٢٣٨) ٠

الحاجب ماشر أمام الحهاز، هو والأمير بهادر الاستادار . والأمير قردم الحسني وأس توبة، والأمير يونس الدوادار، والأمير قرقاس الحازندار، فكان يوما مشهودًا .

وفي ليلة الحميس رابع شهر وبيع الآخر ، بني عليها السلطان :

وفى سابعه قدم البر هان إبراهيم الدمياطي من الحبشة ، وخلع عليه .

وفى تاسعه قدم الخبر ينزول مركبين من مراكب الفرنج على رشيسيد ، فخرج الأمير يونس الدوادار ، والأمير ألطنبغا المعلم، فليم يدركوهم .

وفى ثامن عشره ركب الأمير ألطنيفا الحوبانى إلى الحدمة السلطانية ، وقد عوقى مما كان به .

وفى يوم الخييس ثانى عشرينه استدعى شمس الدين محمد بن أهسد ابن أبى بكر الطرابلسى – أحد نواب الحكم الحنفية – وخلع عليه، واستقر قاضى القضاة الحنفية، عوضا عن صدر الدين محمد بن منصور بعد وفاته . وقد شغر منصب القضاء بعد موته أحدا وأربعين يوما ، وسعى فيسه غير واحد ، فلم يتهيأ إلا للطرابلمى بسفارة أوحد الدين كاتب السير .

وفى سادس عشرينه توفى للسلطان ولد ذكر ، فدفن بتر بة الأمير يونس الدوادار خارج باب النصر .

وفى تاسع عشرينه، نزل السلطان لزيارة قبره، وعبر من باب النصر، فرق فى القاهرة وعاد إلى القلعة .

<sup>(</sup>۱) كذا في أهب. وفي نسخة ف « يادركهم » - إ

وفى يوم الأربعاء ثامن محسادى الأولى، قرئ تقليسد قاضى القضاة شمس الدين مجمد بن أبي بكر الطرابلسي الحنني بالمدرسة الناصرية ، بن القصرين على العادة ، وحضره القضاة والأعيان ، وتكلم على قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ثله ) ؛ الآية .

و فى نالث عشره غضب السلطان على ناظر الحيش تقى الدين عبدالرحمن ابن محمد بن يوسف بن أحمد الشافعي، يسبب إقطاع زامل أمر لم فضل ، وقد راده فيه ، فضر به بالدواة ، ثم أمر به ، فضر ب بن يديه ، نحو ثانياتة ضربة بالمهمى . وكان رفا ، فحمل فى عفة إلى داره بالقساهرة ، فارم الفرائد حتى مات ليلة الحميس سادس عشره .

وفى خامس عشره قدم الأمريحال الدين عبدالله بن بَكْتُمُّمُ الحاجب من سفره ، وهو مريض فى محقة ، فمات من يومه . وأنعم باقطاعه على الأمير بورى ، صهر [ الأمهر ] أيتمش الأتابك .

وفى يوم الخميس سادس عشره ، خلع على ناظرالخاص موفق الدين أبى الفرج الأسلمى ، واستقر فى نظرالجيش، عوضاً عن توالدين، مضافا إلى نظر الخاص ، ونظر الذخرة ، واستيفاء الصحبة .

وفيه أخرج الثيريف بَكْتُمُّر الوالى منفيا إلى الشام، وأبعم بامرته على الأمير فاصر .

<sup>(</sup>١) سورة النساء، ٣٠٠

 <sup>(</sup>۲) مابین حاصرتین سافط من نسخة ف .

وفى يوم السبت ثالث حمادى الآخرة عزل قاضى القضاة حمال الدين (۱) عبد الرحمن بن حمر المسالكي ، من أجل أنه حكم فى قضية خطأً، فيها فقهاء المسالكية .

وكان قاع النيل فى هذه السنة ثمانية أذرع وأربع أصابع ، وزاد على العادة حى كان الوفاء فى يوم الحميس ثامنه، ورابع مسرى . فركب السلطان إلى المقياس حى نُعلَّق بين يديه ، ثم فتح الحليج محضرته على العادة ، وعاد إلى القلعة .

وفي يوم الحمعة سادس عشره، صلى الشيخ أكمل الدين صلاة الحمعة مع السلطان بقلعة الحبل ، وترضاه : وذلك أنه كان عزل مدرس المسالكية شميس الدين محمسد الركواكي المغرفي من تدريس الشيخونية ، فبعث السلطان اليه عدة من الأمر اء ليعيدوا الركواكي، [ فلم يقبل شفاعته، فتفيظ عليه بسبب ذلك، فصمم على منع الركواكي، ، ] وترضى السلطان

وفى يوم الانتين تاسع عشره استدعى شيخنا أبو زيد عبسد الرحمن ابن خلدون الى قلعة الحبل ، وعرض عليه السلطان ولاية قضاء المسالكية ، وخلع عليه، ولقب ولى الدين . فاستقرقاضى القضاة المسالكية، عرضاً عن حمل الدين عبدالرحمن بن خعر ، وذلك بسفارة الأمير ألطنيغا الحوياني أمير مجلس ، وقرئ تقليده في المدرسة الناصرية بين القصر بن على العادة ، وتكلم على قوله تعالى : « إنا عرضنا الأمازة على السموات والأرض والحبال ، الآية .

<sup>(</sup>١) في نسخة ف " عبد الرحيم " وهو تحريف في النسخ ،

<sup>(</sup>٢) مايين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ٢١ ف . (٢) سورة الاحزاب، ٢٧ .

وفى تاسع عشرينه ولَّى الشيخ أكدل الدين تدريس المـــالكية نخانكاة شيخو ، تاج الدين مهرام ، عوضا عن شمس الدين الركراكي ، وحضر معه الدرس بها قضاة القضاة [ والفقهاء .

وفي آ خره ركب الأمير سودن بن النائب ، ومعـــه قضاة القضاة ] الى ما استجده النصاري سأ من البناء.

وفي يوم السبت تاسع رجب ــ ورابع أيام النسيء ــ ركب السلطان الى الميدان للعب بالكرة مع الأمراء على العادة في كل سنة .

وفيه قدم عليه رسل التركمان ، فعفا عنهم . وكان مِن خبر هم أن الأمبر بلبغا الناصري نائب حلب بلغه أن التركمان الأجقية والبوزقية استولوا على مدينة مرعش واقتلعوها ، وكبسروا تركمان الطاعة المقيمين مهـــا . فركب في أوائل ربيع الآخر بفرقة من العسكر ، ونزل مرعش ، وقتل عدة من المذكورين، وجرح كثيرا، وهزم باقيهم إلى الحبال، فأخذ أموالهم، وحرق بيوتهم ، وأقام عرعش أياما ؛ فأتاه الحسمر بأن خليل بن دلغادر ـ عدو الدولة ــانفق مع القاضي إبراهيم حاكم سيواس وأرزنجان ومسم التتار ، وسار سمم إلى أطراف بلاد درندة دوركي ، فنهبوا وعاثوا ،

<sup>(</sup>١) مايين حامرتين ساقط من نسخة ب وعبت في أ ، ف ٠

<sup>(</sup>٢) ذكر المترزى أن الكنيمة المطقمة بمدينة مصرفى خط قصر الشمم وأنها جلية القدرمند النماري . (الراعظ، ج 7 ص ١١٥) .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة أرقي نسختي ب، "اللاجنية" .

<sup>(</sup>٤) دردك ، بنم الدال وسكون الواو وكمر الراء من بسلاد الرم وهي من مفافات حلب (مراحد الأطلاع) ليندأدي .

فركب من مرعش ، وسار إلى أبلستين ، وبعث كشافته فى طلب القوم ، فإذا بهم قد تفرقوا، فأقام عليها أياما حلى بهر جاهان – ثم رحل بريسد ابن دلغادر . وقد بلغه نزوله بالقرب من سيواس، فيلغه ذلك ، ففسر، وعاد الناصرى . ثم سار إلى رأس العين من عمل ماردين ، ثم عاد إلى حران فى طلب التركمان ، فأقام عليها أياما ثم عاد .

وفى أثناء شهر رجب ، استبدل السلطان خان الزكاة من ورثة الناصر محمد بن قلاون ، بقطعة أرض ، وأقام الأمير جركس الخليلي أمير آخور على عمارة موضعه مدرسة ، فابتًدئ جدمه فى يوم الأحد رابع عشرينه .

وفى آخره عزل السلطان قضاة حلب الأربع، وأُعيد عب الدين محمد ابن الشحنة إلى قضاء الحنفية محلب، عوضا عن الحال إبراهم بن العديم واستقر حسال الدين عبد الله النحريرى فى قضاء المسالكية، عوضا عن أي يزيد عبد الرحمن بن رشد : واستقر شهاب الدين أحمد بن محمد بن قاضى القضاة شرف الدين أي البركات موسى بن فياض [ بن عبدالعزيز بن فياض المقضاة شرف الدين موسى بن فياض عوضا عن عمه شهاب الدين أحسد المنشر شرف الدين موسى بن فياض ]: واستقر ناصر الدين أبو عبد الله محمد

<sup>(</sup>۱) ذكر المقريزى في خططه أن المدرمة الظاهرية الجديدة "كانت قبل إنشائها مدرسة نشدقا يعرف بحمّان الزكاة " ومن هذا يفهم أن خان الزكاة مكانه اليوم جامع السلطان برقوق قرب جامع الناصر محمد بجوارا المدرمة الناصرية بشارع المعرف بين الله الفاطمي ( المقريزى › المواعظ ج ١ ص ٣٧٣) .

<sup>(</sup>٢) كَدَا قُ أَءْ فَ مَ وَقُ نَسْخَةً فَ "ثُمُ اسْتَقَرْ" .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسطة أ - وفي نسخة ب « مبد الرحن بن زيد » وفي نسخة ن « ابن ابي ؤيد
 مبد الرحن بن رشيد » - وند تكرر اسم بعد ذائ في نسخ المخطوطة بالصيغة المثبته -

 <sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ١٥ ب .

ابن تى الدين بن أنى حفص همو بن نجم الدين بن أبى عبد الله محمد بن زين الدين عمر بن أبى الطيب الدمشى فى كتابة السر محلب، عرضا عن شمس الدين محد بن أحمد بن مجاحر ، وولى شهاب الدين أحمد بن عبد الله النحريرى قضاء المسالكية بطرابلس ، عوضا عن ناصر الدين محمد بن قاضى القضاة سرى الدين أبى الوليد اسماعيل بن محمد بن محمد بن هانى اللحمى الأندلسى . وأعاد علم الدين القفصى إلى قضاء المسالكية بدمشى، عوضا عن البرهان إراهم الشاذلى .

وَفَى يُومِ الاثنينِ ثانى شعبان مات تحت الهدم نخان الزكاة حماعة من الفعلة .

و فى خامسه ركب السلطان إلى عمارته ، فلمخط من باب النصر ، وخوج من باب زويلة ، فلمخطل إلى بيت الأمير الأتابك أيتمش ، وعاد إلى القلمة .

وفى تاسعه سار السلطان إلى سرحة سرياقوس على العادة فى كل سنة ، ونزل يالقصور .

وفى سادس عشره ضُرب بهادُر كاشف الوجه البحرى بالمقارع ستين شيبا ، ثم خلع عليه ، واستمر على الكشف .

وفى ثالث عشرينه عاد السلطان من السرحة .

وفى سابع عشرينه قبض على سعد الدين نصر الله ابن البقرى ، وألزم (٢) عالى، وقبض على نسائه، غدلت امرأته على موضع أخذ منه سبعة آلاف عالى درهم فضة وماتنا دينار .

<sup>(</sup>١) كذا في أ عرف وفي نسخة ب عشرة أمايم .

<sup>(</sup>٧) كذا في أء ف وفي نسخة ب ووالزم عال يه ه

سنة ٧٨٦

وفى يوم الثلاثاء ثانى شهر رمضان ركب السلطان وشق القاهرة .

وفى حادى عشره خلع على تمرباى [ الحسنى ] نائب أبلستين ، وعلى المدداش التشتيرى نائب الكرك، وعلى أيدم الشمسى أبو زلطة ، نائب الوجسه القبل، وعلى ابن رمضان التركمانى نائب البرة . وحملت خلعة لأركماس حاجب طرابلس بنيابة صفد، وخلعة لطفاى تمر القبلاوى بنيابة سيس . وخلع على الشريف سعد بن أبى النيث ، واستقر شريكا لابن عمد محمد ابن مسعود في إمازة يقبع .

و فى يوم الثلاثاء سادس عشره ، نزل السلطان لعيادة الشيخ أكمل الدين فى مرضه ، ثم نزل حتى يصلى عليه فى يوم الحميس ثامن عشره . وظهر أنه أغم عليه ولم عت ، فعاد السلطان . فلما كان يوم الحميس تاسع عشره نزل السلطان حتى صلى عليه عصلى المؤمى تحت القلعة ، ومشى على قدميه إلى الحائكاء الشيخونية مع الناس فى الحنازة ، بعدما أراد أن محمل النبش ، فحمله الأمراء عنه ، وما زال على القبر حتى دفن ، ثم عاد إلى القلعة .

وفيه خلع على بكُتُتُمر الطرخانى، واستقر فى ولاية الأشمونين ، عوضا عن كَرْجى .

وفيه عُزل البرهان إبراهيم الدمياطي رسول الحيشة بالحيس من أجل أنه قال : ولا رحم الله أكمل الدين فإن موته فتح ٤ .

وفى ثانى عشرينه عدى السلطان إلى بر الجيزة الصيد، وعاد من يومه .

وفى سابع عشريته خلع على عز الدين يوسف بن محمود الوازى العجمى الأحم ، واستقر فى مشيخة خانكاه شيخو، عوضًا عن أكمل الدين بعد ؤفاته

<sup>(</sup>١) ماين حاصرتين ساقط من ف رشبت في ا ، بده

وخلع على الشرف الأشقر... وإسمه عَمَّان بن سليان بن رسول بن أمر يوسف ابن خليل بن توح الكرادى العجمى الحنني ... إمام السلطان ، واستقر في مشيخة تحانكاه بيبرس ، عوضا عن الرازى : واستقر حمال اللدين محمود المحتسب في تدريس الحديث بالقبة المنصورية ، عوضا عن الرازى ، واعيد الركراكي إلى تدريس المسالكية عانكاه شيخو ، عوضا عن سرام، واستقر أوحد الدين عبد الواحد كاتب السر محدثا في نظر خانكاه شيخو ، بعسد أحمل الدين ، عكم أن النظر له ولرأس نوية ، بشرط الواقف .

وى ثامن عشرينه على السلطان النيل إلى الحيزة، فنصيد وعاد من يومه . واستقر شرف الدين مسعود بن شعبان بن إسماعيل في قضاءالشافعيسة يحلب ، عوضا عن شهاب الدين أحمد بن عمر بن أبي الرضا .

وقدم كبيش بن الشريف عجلان بالقود من جهة أخيه الشريف أحمـــد ابن عجلان أمير مكة على العادة فى كل سنة .

وفيه استقر شهاب الدين أحمد بن فأهبرة فى قضاء مكة ، عوضا عن كمال الدين أني الفضل محمد النويرى بعد وفاته، بعناية أوحد الدين كاتب الممر، وحُمل إليه تقليد، وتشريفه .

وقدمت هدية متملك قيصرية الروم .

وفى يوم السبت سادس شوال عدى السلطان النيل إلى مر الحيزة ، مر يد سرحة البحرة على العادة كل سنة .

وفى حادى عشره قدم الأمير يلبغا الناصرى ناأب حلب ، فعسدى إلى السلطسان .

<sup>(</sup>١) القود ، الخيل ، ( لسان العرب ) .

وفى رابع عشره خرج محمل الحاج على العادة فى كل سنة ، صحبة الأمير سادُر الحالى المشرف .

وفى يوم الخميس أول ذى القعدة ، قدم السلطان من سرحة البمحيرة .

و فى خامسه خلع على الأمير يلبغا الناصرى خلعة السفو ، وتوجه إلى حلب .

وفى سادسه ركب الســــلطان إلى مِركة الحجاج ، وعاد فشق القاهرة إلى القلمة .

وفى يوم الحميس ثامنه أُسست المدرسة الظاهرية موضع خان الزكاة ، نخط بن القصرين من القاهرة .

وفى ثالث عشره عدى السلطان إلى الحبزة ، وعاد من يومه .

وفى ليلة الأربعاء رابع عشره قدم الحبر بموت الأمير بهادر أمير الحاج عنزلة عينونة ، فقام الأمير عبد الرحمن بن الأمير منكلي بغا الشمسي بإمرة الحساج.

وفى سادس عشره خلع على الأمير أبى بكر بن الأمير مُستُقُر الحمالى ، وأنعم عليه بتقدمة عمد الأمير سهادر، واستقر أمير الحاج ، فسار إلى الحمجاز فى ايلة السبت سابع عشره . وأنعم على أمير عمر بن مهادر الحهالى بإمرة عشرة وهو أعمى .

وفى رابع عشرينه خلع على محمد بن طاجار بولاية الغربية ، عوضا عن أمر فرج بن أيدمر . أمر فرج بن أيدمر .

و في تاسع عشريته خلع على على خان بولاية البحيرة .

<sup>(</sup>١) كذا في أ، ف رفي نسخة ب ديركة المانج ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) ذكر يا نوت من البكرى أن عينون قرية بعاًّ ها طريق المصريين إذا حجوا (معجم البلدان) ه

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ الأسرِ ﴾ م

وفى يوم الاثنين رابع ذى الحجة نزل الأمير يونس الدوادار إلى ببت يدر الدين محمد بن فضل الله العمرى ، وتوجه به إلى القلمة ، فخلم عليسه السلطان وأعاده إلى كتابة السر بعد وفاة أوحد الدين ، فنزل إلى داره، ومعه عدة مهر الأمراء والأعيان .

وفى حادى عشره قدم رسل الحان طقتمش بن أزبك متملك بسلاد (۱) النشت - فخرج الأمر سودن النائب، والأمر يونس الدوادار، وانز لوهم بالميدان الكبير على النيسل، ثم أحضروا إلى الحدمة بالإيوان فى يوم الاثنين ثامن عشره، ومعهم هديتهم، وهى سبعة سناقر من العليور الحوارح، وسبع بقح تماش، وعدة مماليك. فلما قرئ كتابهم ظهر أنهم رسل متملك بسلاد القرم. فقطع راتبهم وكان فى كل يوم خمس مائة رطل لحم، ورأس بقر، ورأسا من الحيل مرسم الذيح، ومبلغ ألف درهم. وأخرجوا من الميسدان الى موضع بالقلمة، وخلع عليهم فى حادى عشرينه وأعيدوا.

وفى عشرينه أخرج بجمد بن طاجار و الى الغربية - منها الى طراباس :
وفى خامس عشرينه أخرج بحمد بن طيبها الدمرداش منفيا إلى صسفد ،
وتوجه الأسرك مشبغا الحاصكى مخلعة قرا بلاط الأحمدى نائب البحرة ليستقر
فى نيابة ثغر الإسكندرية، عوضا عن بلوط الصرغتمشي . واستقر حمق السيني
قى ولاية البهنسا و الإطفيحية ، عوضا عن إلى درقة .

 <sup>(</sup>١) ذكر يافوت أن الدشت بليدة في وسلط الجيال بين أدبل ونويز ، أطها كلها أكراد ؟
 رسمير اليدان ) .

<sup>(</sup>٢) كذا أنى ب . وفي نسختي ١ ، ف و وأزاوا ،

 <sup>(</sup>٣) كذا ق إ ، ف ، وق نسخة ب « عسين رطل لم » .

<sup>(</sup>٤) في المن ه من أبر درقة » •

وفى ثامن عشريته استجد لقرافة مصروانى بلمرة غشرة ، واستقر فيها سلبهان الكردى ، وأخرجت من والى مدينة مصر ، ولم يعهد هذا فيها سلف .

و فى سلخه خلع على على خان بولاية البهتسي ، عوضا عن حُمَّى . واستقر الأمير كمشبغا الحموى فى نيابة طرابلس ، عوضا عن مأمور القلمطاوى .

وفيه أخذ يقطيا مكس ستين ألف نصفية ، قدمت من بغداد ، ســـوى النياب البغدادية والموصلية والحموية والدمشقية ، وهي أضعاف ذلك .

وفيها خلع ملك الغرب صاحب فاس أبو العباس أحمد بن أبي سالم إبراهيم ابن أبي الحسن المريني ، ومَلَكُ فاس عوضه موسى بن أبي عنان ، في العشرين من ربيم الأول .

وأعيد الأمير نعير بن حيار إلى إمرة آل فضل ، عوضاً عن الأمسير (٢) فخر الدين عان بن قارا بن مهنا . ونقل الأمير سيف الدين سودن المظفرى من نياية حاة إلى نيابة حلب ، عوضا عن الأمير يلبغا الناصرى .

# ومات في هذه السنة من الأعيان

شهابالدین أحمد بن محمد بن محمد الفیشی ناظر المواریث ، وناظــــر الأهر اء ، فی صادس رجب .

ومات الأمير بهاُدر الحالى ، المعروف بالمشرف ، أمير الحاج ، أحــــد (3) الألوف ، في ذي القعدة يعينونة من طريق الحجاز ، وجها دفن .

- (۱) كذا لى ا ، ف ، ول نسخة ب « ستين ألف فغة » ، والنصفية و جمها تصافى قاش من نسج الحرير والكتان « Dozy:Supp. Dict. Ar.)
  - (۲) کذان ا، ف ، و ف نسخة ب د النوب » .
     (۳) کذان ا ، و ف نسختی ب ، ف د تار » .
- (1) ذكراً بوالحاس ( المنهل العانى ج ١ ورثة ٢٥٧) والصير في ( تزهة المغوس ص ١٠٠٥)
   أنه توفي في صون القصب .

وتوفى قاضى القضاة [ علم الدين ] أبو الربيع سليان بن خالد بن نعسم ابن مقدم بن محمد بن حسن بن غائم بن محمد الطاى البساطى المسالكى ، وهو معرول ، فى يوم الحمعة سادس عشر صفو ؛ وقد أثاف على السنين .

ومات الأسر طبج المحمدي ــ أحد أمراء الأاوف ــ وقد أُخوج إلى دمشـــني .

وتوفى كاتب السر أوحد الدين عبد الواحد بن تاج الدين اسماعيــــل ابن ياسن الحنني ، في يوم السبت ثانى ذي الحجة .

وتوفى ناظر الحيش تقى الدين عبد الرحمن بن فاظر الحيش محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدام التيمى ، الحلبي الأصل ، الشافعي ؛ في ليلة الحميس سادس عشر حمادى الأولى .

وتوفى الأمرحمال الدين عبد الله بن الأمر بَسُكْتَمُر الحاجب ــ أحـــد الطلخاناة ــ في يوم الأربعاء خامس عشر حمادى الأولى .

(۲) ومات الأمير علاى الدين على بن أحمد بن السايس الطّيم سى – استادار خوند مركة أم الأشرف شعبان – فى سادمى شوال .

ومات قاضى القضاة صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن منصور الحنني ، وهو قاضى ، فى يوم الاثنين عاشر ربيسم الأول . وقد أناف على ثمانن سنة ، وفاق فى علم الفقه أهل زمانه .

<sup>(1)</sup> ما بين حاصرتين من نسخة ب وساقط من ١١ ف. .

<sup>(</sup>٧) كذا في ب ي ف ، وفي نسبة ا ﴿ علاء ي ،

ومات الشيخ أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود الروى البسابر ق الحنى ، شيخ الحانكاة الشيخونية ، وعظيم فقهاء مصر ، فى ليلة الحمعة تاسع عشرومضان : شرح الهداية فى الفقه ، وكتب تفسير القرآن ، وشرح تلخيص المناح ، وأخذ عن شمس الدين الأصفهانى ، وأبي حيان .

ومات قاضى مكة وخطيبها كمال الدين أبو الفضل محمد بن شهاب الدين (1) أحد بن على العقبل الذو برى المصرى ، بمكة ، في ليسلة الأربعاء ثالث عشر رجب .

ومات عالم بغداد شمس الدين محمد بن يوسف بن على البكرماني ، ثم البغدادي الشافعي ، شارح البخارى ، فى المحرم ، يطريق الحجاز ، فحمل إلى بغداد ، ودفن بها . ومولده فى جمادى الآخرة سنة تسع عشرة وسبعائة . قدم مصر والشام .

ومات صائم الدهر محمد بن صديق التبريزى الصوفى ، فى ليلة الاثنين خامس عشر رمضان ، بالقاهرة . وأقام نيفاً وأربعين سنة ، يصوم الدهر ،
(۱۲)
ويفطر دائما على حص بفلس ، لا مخلطه [ إلا ] بالملخ فقط ، ويقسم أوقاته

- (١) كذا في نسختي ١ ، ف وكذلك في النجوم الزاهرة لأبي الحاس (ج ١١ ص ٣٠٣) .
   وفي نسخة ب « محمد بن محمد بن محمد به .
- (٧) اهله يقصد الهداية في الفرصع لشيخ الاسلام برهان الدين على بن أبي بكر المرغيافي الهنغي المتوفى سنة ٩٣٥ هـ (حاجى خليفة ، كشف الظنمون، ٣٢ ص ٣٩٠) .
- (۲) تلخيص المفتاح في المعانى والبيان، للشيخ الامام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزو بن
  الشافعي المعروف بحطيب دمشق، المتوفى صة ۷۲هـ . (حاجي ظيفة : كشف الظنون، ج ١ ص٧٧٤).
  - (؛) كَذَا فِي نَسْغَنَى ا ، ب ، وفي نسبة ف ﴿ المقبِي ﴾ وهو تحريث خ
    - (٥) كذا في نسخي ا ، ث ، وفي نسخة ب « بن الكرماني » ،
      - (١) مابين حاصرتين ساقط من ف ومنبت في ١ ، ب .
  - (v) كَذَا في نسختي ا ، ب ، وق نسخة ف ﴿ أُولاده » وهو تحريف في النسخ .

كلها للعبادة ، ما بين صلاة وذكر وتلاوة ، ومطالعة كتب العلم . وكان شديداً في ذات الله .

ومات تاج الدين موسى بن أبي شاكر بن سميد الدولة أحمد ؛ ويعسرف عالك الرق . والد الوزير فخو الدين ماجد بن أبي شاكر ؛ في أول ذي القعدة ; ومات ناظر الخاص تاج الدين موسى بن سعد الدين أبي الفرح ، عرف بابن كاتب السمدى ؛ وهو معزول .

و توفى الطواشى شبل الدولة كافور الهندى الزمردى الناصرى، صاحب التربة بالفرافة ، فى ثامن ربيع الأول ، وقد عمَّر طويلا .

ومات محيى بن الناصر حسن بن محمد بن قلاون ، فى ليلة الأحد سابع عشرين شوال .

ومات تاج الدين بن و زيربيته الأسلمى، ناظر الإسكندرية ، بهـــا، في ربيع الآخر .

ومات أمين الدين مجمد بن على بن الحسن الأننى ، قاضى المسالكية محلب ، فى شوال، وقد ناهز السبعين . ومولده سنة ثلاث عشرة وسبمإنة .

ومات الأمير سيف الدين طَشْتُمر العلاى الدوادار . كان خيراً مجسناً ، له مشاركة فى فهم العلوم ، محباً لأهمل العلم ، كثير الاجتماع بهم ، ويعرف الكتابة ، ومحب الأدب وأهله ، ولا بهمل وقنساً بغير فائدة ، مع الديانة .

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي ا ، ب ، رفي نسخة ف د سعد الدرلة ي .

<sup>(</sup>۲) کان نسخی ا ، ب ، ولی نسخة ف « این ای بکر » .

<sup>(</sup>٣) يعه ذلك وردت في تسعنة ب وفاة الأمير صيتل بن فضراً ، في حين جاء ذكر هـــذه الوفاة في نسخني ا ، ب ، في ختام وفيات هذه السنة ، كما صيل بعد قبل ه

وباشر الدوادارية فى [ الأيام ] الأشرفية ، ثم نيابة الشام ، ثم صار أتابك العساكر [ والله تعالى أرحم بهم أجمعين ] .

ومات الأمير مُعيقل بن فضل بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة ، أمير آل فضل ، شريكا لابن عمه زامل .

<sup>(</sup>١) ماين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، عيه .

۲) مابین حاصرتین مثبت نی نسخه ب ، دون نسختی ا ، ف .

### سنة سبع وتمائين وسبعائة

فى يوم الاثنين ثانى المحرم خلع على الطواشى شمس الدين صواب الشهافى شَنكَّل ، واستقر نائب مقدم المماليك ، عوضا عن نصر البالسى . وخلع على ناصر الدين محمد بن أبى الطيَّب ، واستقر كاتب السر بحلب . واسستقر الأمير سودُن المظفرى ، حاجب حلب ، فى نيابة حماة ، عوضا عن صَنْجَق ؛ واستقر صنجق من أمراء طرابلس .

وفى ثامنه أخرج الأمر بلوُط الصَّرْغُتَمشي ــ نائب الإسكندرية ــ منفيا إلى الكرك .

وفى تاسعه خلع على الأمرر قُطْلُوبِنا النَّسَنِ قُجَاوى – الذى يقال لـــه (۱) أبو دَرَقَة – واستقرنائب [ الوجه ] البحرى، عوضا عن قرا بَلاط الأحمدى، واستقر قرا بلاط فى نيابة الإسكندرية .

وفى يوم الانتن سادس عشره ، فرش الإيوان ، الذى يقال له دار العدل من قلمة الحبل ، ببسط جدد ، كان الملك الأشرف شعبان بن حسين قد رسم بعملها بالكرك عند توجهه إلى الحج ، فأهمل عملها بعد قتله ، حى عرف السلطان [ برقوق ] بها فيعث فى تجهيزها ، فحملت إليه ،

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين حاقط من نسخة ١ ، وشبت في نعينتي ب ، ف ،

وفيه بسط دهايز القصر من القلعة ؛ ورسم الأمراء أن لا يدخل أحسد (١) منهم [ إلى ] القصر ، ومعه من مماليكه غير مملوك واحد ، وتقف مماليكهم بأسرها خارج القصر ، فامتثل الأمراء ذلك ، واستمر .

وفى سابع عشره ضرب الأمير على خان والى البهنسى ، وأُخذ منسه عشرة آلاف درهم ، وأخرج من سناهرة منفيًّا .

وفى تاسع عشره خُلع على الأمير مُبارك شاه متولى أسوان ، وأسستقر والى البهلسي .

و فيه قدمت رسل الحان طَقَتَمش خان بن أُوبَك ، فخرج الأمراء وأجناد الحلقة إلى لقائم ، ومثلوا بن يدى السلطان ، وقدموا هديتهم .

وفى سادس عشرينه قدم البريد من حلب بورود سولى بن د الهادر طائها، فخلع على القاصد ، وأنهم عليه بثلاثة آلاف درهم . وفى نصف شهر ربيع الأول قدم البريد من حلب بأن سولى بن دلغادر التركمانى لمسا قدم طائما بعدما حلف له الأمير يلبغا الناصرى ، أقام محلب حتى ورد مرسوم السلطان بالقبض عليه ، قسجن بالقلمة من حاب ، ثم رُسم بإحضاره إلى مصر ، فتسلمه حاجب حلب ، وأنزله إلى الميدان فهرم، منه ليلاً ، فركب الأمير يلبغا الناصرى في طلبه حتى عدى الفرات ، فلم يقدر عليه .

وفى خامس عشرينه نُحلع على ببليك السيني بولاية أشموم الرمان، عوضًا من بعرم .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف وشيت في أ ، پ .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ١ ، وفي نسختي ب ، ف ﴿ يبلبك ﴾ •

وفى سلخه خُلع على محمد بن العادلى ، واستقر فى ولاية أطفيح، عوضا عن تُعْطوشاه .

وفى يوم السبت ثانى ربيع الآخر ، ركب السلطان ، وشق القساهرة لروية عمارته ، ودخل إلى بيت الأمير الْطُنْيَّغُا الحوبانى مسلما عليه ، ثم عاد إلى القلمة .

واستقر حمال الدين بن بشارة وزير دمشق فى نظر الحيش بها ، عوضاً عن ناصر الدين بن مشكور مضافا إلى الوزارة . وأعيد الأمير أمير بن حيا ابن مهنا إلى إمرة آل فضل ، بعد موت عثمان بن قارا ، وحمل أليه تقليده وتشريفه ، وحمل إلى الأمير بلبغا الناصرى نائب حلب تشريف بالاستمرار على نيابته .

و فيه اشترى السلطان تُمُدُرُبغا الأفضلي، المعروف بمنطاش، أخو الأمير تمر باى ، وأعتقه .

وفى ثامن عشره توجهت شوائى [ الأمر ] ألطنبغا الحوبانى من ساحل مصر نحو دمياط . وقد أنشأها وشحنها بالعدد والمقاتلة ليغزو بلاد الفرنج .

وخلع على الأمر بَجُمان ، واستقر فى نيابة الإسكندرية، بعد موت قرا (٢) بلاط [ الأحمدى ] .

و فى حادى عشرينه أخرج جوبان العمرى ــ من أمراء العشرات ــ منفيًّا إلى الشام .

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتمین ما نظ من ا ومثبت فی ب ، ف ه

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسختي ١ : ف وقي سخة ب « ترابنا » وهو تحريف في النسخ .

> وف عاشره أُخذ قاع النيل ، فكان ست أذرع وأربع أصابع . أ وأُنعم على أزمم الشرق بإمرة جوبان العمري .

وفى ثانى عشرينه قرئ تقليد ابن خير بالمدرسة الناصرية على العادة .

وفى يوم الأربعاء سابع عشر حمادى الآخرة قدم الحبر بأن شوانى الأمير أُلطُنبغا الحوبانى سارت من ثغر دمياط فى عمر الملح ، فوجدوا مركبا فيدالفرنج الحنوية ، فأخذوه وأسروا منهم خمسة وثلاثين رجلا ، وقتلوا منهم حماعة .

وفى حادى عشرينـــه قدمت الشوانى [ أَلَىٰ ] شاطئ النيــــل [ ببولاق -- خارج الفاهرة – بالأمرى والغنيمة ، فعُرضت الأمرى من الغــــد على المــــلطان .

وفی یوم الحمعة ثالث رجب ـــ وثامن عشرمسری ــکان وفاء النيل] ستعشرة فراعا .

وتوجه الأمير حسن قُمجا على البريد ، لإحضار الأمير يلبغا الناصرى ، نائب حلب .

 <sup>(</sup>۱) اظفر (المسيرق: نرهسة النفوس والأبدان في تواديخ الزمان ، ص ۱۱۸۶ تحقيق حسن حيثي) · (۲) كذا في نسختي ا ، ف وفي نسخة ب «جو بان الشرق» وهو تحريف في النسخ.

 <sup>(</sup>٤) كذا في نسخة ١ - وفي نسخة ف « ثالث عشرين مسرى » - والعيارة سائطة من نسخة ب »
 والصيغة المثنيّة هي الصحيحة - انظر ( الصير في : نرعة المقرس » ص ١١٩ ) .

ها بین حاصرتین ساقط من نسخة ب ومثبت فی ۱ ، ف .

وفى عشرينه سار تُحُسُّبُغا الخاصكي على البريد ، لنقل سودُن المظفرى (١) من نيابة حماة إلى نيابة حلب ج

وقدم الحبر بأن أولاد الكنز هجموا على ثغر أسوان، وقتلوا معظم أهله، ونهبوا الناس، وأن الوالى فـــر منهم. فخلع على حسن بن قُرُط بن عمـــر التركماني، واستقرف ولاية أسوان. ورُسُم أن يتوجه معه الكاشف وابن مازن.

وخلع على مُقْبل مملوك الأزقى ، واستقر فى ولاية أشموم الرمان ، يعد موت بيليك .

وفيه قدم الأمير يلبغا الناصري إلى بلبيس ، فَقَيْدُ وَحُمْلِ إلى الإسكندرية ، فسجن مها .

وفى يوم السبت ثالث شعبان ، سار الأمير جمال الدين محمود – شساد الدواوين – على البريد ، لاستخلاص أموال الأمير يلبغا الناصرى من حلب، وحملها.

و فى ليلة الثلاثاء ثالث عشره ، زلزلت القاهرة مرتبن ، زلزالاً قليلاً .

و انفقت فى هذا الشهر حادثة يُتمجب منها، وهى أن امرأة رأت فى منامها
رسول الله صلى الله عليه وسلم – وهو ينهاها عن لبس الشاش – وهو
عصبة أحدثها النساء من نحو سنة ثمانين وسبعائة صارت تشبه أسنمة البخت،
وسمينها ، الشاش ، يكون أوله على جبين المرأة، وآخره عند ظهرها، فنسه
ما يبلغ طوله ممنداً نحو الذراع فى ارتفاع دون الربع ذراع – فلم تنسه عن
(١) كذا فى ١ ، ٢٠ و فى نسنة ف « الى نبابه طرابلس » والصينة المنبة مى السحيمة .

أقلر: (الميرق : نزمة النفوس ، ص ١١٩ ) .

لبسه ؛ فرأته — صلى الله عليه وسلم — مرة ثانية فى منامها ، وهو يقول لها : «قد سينك عن لبس الشاش فام تسمعى ، ولبستيه . ما تموتى إلا نصر انية » ، فأنت بها أمها إلى شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيبى ، حتى قصت روباها عليه ، فأمرها أن تذهب إلى كنيسة النصارى ، وتصلى بها ركمات ، وتسأل الله تعالى لعله يرحها ، ثم تأثيه حتى يدعو لها . فضت بها أمها من مجلس البلقيني إلى الكنيسة ، فصلت ثم خوت مينة لوقتها ، فتركتها أمها وانصر فت عنها ، فدفنها النصارى عندهم . نعوذ بالله من سوء عاقبة القضاء .

وفيه قدم رسل متملك مدينة اصطنبول بهدينه وكتابه ، ينضمن أن تمكن تجارهم من القدوم إلى بلاد مصر والشام ، وأن يقام لهم قنصل بثغرالإسكندرية أسوة بغيرهم من طوائف الفرنج ، فأجيب إلى ذلك .

وفي أول شهر رمضان استرجع عن الخليفة المتوكل ناحية أبو رجّوان.

وفى هذا الشهر ولدت امرأة ابنة لها رأسان كاملان ، على صدر واحد ويدين ، ومن تحت السرة تنقسم إلى شكل نصفين ، فى كل نصف رجلان كاملتان ، فلم تعشى .

وفى يوم الاثنين عاشر شهر رمضان ألبس السلطان المقدم عُبيد البازدار (ت الأجناد من الكَلْفتاء والقباء والحلف .

 <sup>(</sup>١) فى نسخ المخطوط الثلاث « بردسوان » والصيئة المثبت فى العبرفى ( ترعة التقوس ، ج ١
 ١٠ ) ، هذا وقد ذكر الحقق محمد دمزى أن « أبو رسوان » تاحية قديمة من الأعمال الجيزية مركز الدياط . ( القاموس الجغرافى ، ج ٣ ق ٣ ص ٣٨) .

 <sup>(</sup>۲) الكافئاء أو الكلفة أو الكلفة ، هي الكلونة، وهي خطاء الرأس على شكل طافيسة م.ف.رة،
 الميس وحدها أو بعمامة ، ( Dozy: Supp Dict. Ar. )

وفى سابع عشرينه خلع [على] همام الدين عبد الواحسد السيوامى المحجى ، نائب الحسبة بالقاهرة ؛ واستقر فى قضاء الحنفية بالأسكندرية ، ونظر أوقافها ، يساعدة ممال الدين محمود العجمى المحتسب .

وفى يوم الثلاثاء عاشر شوال عدّى السلطان النيل إلى الحيزة ، وسار إلى سرحة البحرة على العادة .

وفيه قدم مصر تُحجا أخو يبرم خمجا ، عم قرا محمد أمير الموصل بعسه بيرم تُحجا ، برسالة ابن أخيه قرا محمد ، يسأل إن دهمه عدو أن يُمكن من الانهاء إلى الدولة وعبور الشام .

وفيه رُسم بعارة شوانى حربية ، فابتدئ بعملها فى أول ذى القدــــدة ، نجاه المقياس .

وفي يوم الحميس ثالثه عاد السلطان من سرحة البحرة .

وفى ثامن عشرينه كُسفت الشمس من قبل نصف النهار إلى العصر .

وفيه حمل الأمير جركس الحليلي قمحًا كثيرًا إلى مكة والمدينسة ، ليُعمل منه في كل يوم خسمائة رغيف ، منه في كل يوم خسمائة رغيف ، القوق في السوَّال وتحوهم من الفقراء . وأن لا يقرر منها لأحد راتبًا ، بسل يأخذ من حضر ولا يراعي أحد في التفرقة ، فعم النفع بها . ولم يبق بالحرمين

من يسأل عن جوع .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١ ، ف ه

<sup>(</sup>٢) كذا في ١، ب ، وفي نسخة ف «يرتب » .

<sup>(</sup>٢) في نسخ المنطوطة ﴿ يُرَاعًا ﴾ •

وقى لبلة الثلاثاء رابغ عشر ذى الحجة خسف القمر من آخر الليل . وفى ثامن عشره ، خلم على أمرر حاج بولاية الأشمونين ، عوضا عن

وی نامن عسره ، سنع عنی البیر سنج بود یه اد مسمولین ، عوصه ع ریدر بکتمر الشهابی .

وفى يوم الاثنين ثانى عشرينه قبض على الأمير أَلْطُنْبُنَا الحوبانى أمير مجلس وتُحيد، ثم أفرج عنه بعد أيام، وخلع عليه بنيابة الكرك، عوضا عن دمرداش (٢) التَشْتُمري. وتوجه إليها في تجمل [ زائد] كبعر.

وفى هذا الشهر قدمت رسل تيمور لنك ـــ القائم ببلاد الشرق ـــ بكتابه فأعيدوا مجوابه .

وفيه استقر محب الدين أبو المعالى محمد بن الكمال محمد بن محمسد ابن الشحنة في قضاء الحنفية علب ، بعد وفاة [حمال الدين إبر اهيم بن محمسد ابن العدم . واستقر حمال الدين أعبد الله النحريرى في قضاء المسالكية مجلب بعد وفاة زين الدين عبد الرحمن بن رشد . واستقر شهاب الدين أحمد بن محمد ابن موسى بن فياض بن عبد العزيز المقدسي الصالحي في قضاء الحنايلة بحلب، عوضا عن عمد شهاب الدين أحمد بن موسى بن فياض . واستقر شهاب الدين أحمد بن موسى بن فياض . واستقر شهاب الدين أحمد بن عبد الله النحريرى في قضاء المسالكية يطرابلس واستقر شهاب الدين أحمد بن عبد الله النحريرى في قضاء المسالكية يطرابلس عوضا عن ابن وهيسة . واستقر شهاب الدين أحمد بن عبد الله النحريرى في قضاء المسالكية يطرابلس عوضا عن ابن وهيسة .

 <sup>(</sup>١) كذا في أه ف . رنى نسخة ب الأمير .
 (٢) ما بين حاصرتين من نسخة ف .

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ب، ومثبت في أ ، ف .

 <sup>(</sup>٤) كذا في نسخة أ - وكذلك في النجيرم الزاهرة لأن المحاسن (ج١١ ص ٣٠٧).
 أما نسختا ب ، ف نقد ورد الاسم فيمما ابن رشيد وكذلك في ترفة النقوس الديرق (ص ١٣٣).
 وسيكور الاسم بعد ذلك في نسخ المخطوطة الثلاث في ميغة « ابن رشد» .

وقى هذه السنة تزايد سعر الغلال بتوقف النبل ؛ فأبيع الأردب القمح بثلاثين درهما ، والأردب الشعير بعشرين درهما ، والأردب الفول بهانية عشر درهما . فلما دخل شهر ذى الحجة أبيع الأردب القمح تخمسين درهما . وفيه كثرت رماية القمح على الطحانين بائين الغال ، والنكلف الأعوان . وهذا أيضا نما أحدث ونشأ منه مفاسد كثيرة .

وحج بالناس فى هذه السنة الأمير أبو يكر بن سُنْقُرُ الحمالى . وحج الأمير أهد بن الأمير يلبغا الخاصكي . وكان الحجاز رخى السعر .

و فيها كان بحلب وباء، بلغ عدة من مات فى كل يوم ألف إنسان وزيادة .

#### ومات فيها من الأعيان

(۱) قاضى الحنفية عجب ، تاج الدين أحمـــد بن محمد بن محبوب ، المحدث المسندالفاضل الأديب ، عن سن عالية يدمشق .

ومات حمال الدين إبراهم بن قاضى حلب ناصر الدين محسد بن قاضى حلب [كمال الدين عمر بن قاضى حلب [كمال الدين عمر بن قاضى حلب ] عز الدين أبي البركات عبد العسز يز [(1) المال المال الدين أبي عبد الله محمد ، ابن قاضى القضاة نجسم الدين [بن قاضى القضاة بمسم الدين أبي المفسل هبة الله ، ابن قاضى القضاة حمال الدين أبي الفضل هبة الله ، ابن قاضى القضاة حمال الدين أبي الفضل هبة الله ، ابن قاضى

- (١) في نسخة ب قاضى القضاة بحلب والصينة المثبته من أ ؛ ف ه
  - (٢) كذا في نسخي أ ، ف . وفي نسخة ب قاضي القضاة بحلب .
    - (٣) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في أ، ب ٠
      - (٤) ما بين حاصرتين سافط من ف .
- (٥) كذا في أ ٤ ب . وفي نسخة ف « أبي العباس » اظارترجته في : أن الحاص : المنهل الصافى
   رجمة عمرين عبد العزيز) ج ٢ دولة ٨ ٧ ٤ ، وفي اين جمرة الدرد الكاسة ج ٣ ص ٨ ٢٤٠ .

حلب بجد الدين أبى غائم مجمد ، ابن قاضى حلب حال الدين هبة الله ، ابن قاضى حلب بدال الدين هبة الله ، ابن قاضى حلب بجم الدين أحمد ، ابن يحيى بن زهير بن هرون بن موسى بن عيسى ابن عبد الله بن عمد [ بن عامر ] أن جرادة بن ربيعة بن خويلد بن عوف ابن عامر بن صعصمة ، المصروف بابن المدم الحلي الحنى . عن نيف وسيمن سنة . حدث عن ابن الشحنة .

ونونى كبير التجار ، زكى الدين أبو بكر بن على الحروبي ، بمصر ، في يوم الحميس تاسع عشر المحرم .

ومات الأمر بيليك ، والى الأشمونين .

وتوفى قاضى المسالكية محلب ، زين الدين عبدالرحن بن رشد.

ومات الأمير عبَّان بن قارا بن مهنا بن عيسى بن مهنا ، أمير آل فضل ، في ربيم الأول .

ومات نائب الإسكندرية الأمر قرا بلاط الأحسدى اليلبغاوى ؛ في نصف ٢٠٠ ربيع الأخو .

ومات شمس الدين محمد بن أحمد بن سبع العبسى ، أحسد الأدباء ومستوفى ديوان الأحياس ، في ثامن عشر شعبان .

(٢) ومات الأمر أقبعًا النوادار ، في شهر ربيع الآخر .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في أ، ب .

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسسختي أ ، ب . وكذلك في النجوم الزاهمة لأبي الحاس (ج ١١ ص ٢٠٦).
 رفي نزمة النفوس الصير في (ص ١٦٥) . أما نسخة ف بأديها «ربيع الأول» وهو تحريف في النسخ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسبتي أ ، في ف نسبت ب أحمد النبا .
 (٠) كذا في نسبتي أ ، كان من كان المام ثلاً المحاد السروس.

 <sup>(</sup>١) كذا في نسختي أ ، ب . وكذاك في النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٢٠٧) . وفي نسخة ف « درج الأولى» .

(۱) ومات شبخ الشام نجم الدين أحمد بن عمان بن عيسى بن حدن بن حدسين ابن عبد المحسن، المعروف بابن الحالى الياسوفى الدمشمى الشافعى ، فى حمادى الآخرة ، بعد عوده من مصر .

و تو فى الشيخ محيى الدين عبد القادر بن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن سيف الدين محيى بن أحمد بن عمد بن عبد الرزاق بن الشيخ عبدالقادر الكيلاني .

ومات السيد الشريف شمس الدين أبو المجد محمد ابن النقيب شهاب الدين أحمد ابن النقيب شمس الدين محمد بن أحمد الحسيني الحراني الحابي ، عرض أحمد ابن التقيب شمس الدين محمد بن أحمد الحسيني الحراني الحابي ، عرض الأم

ومات شيخ الشيوخ محلب نجم الدين عبد اللطيف بن محمد بن موسى ابن أبي الفتوح بن أبي سعيد فضل الله ابن أبي الحير الحراساني ثم الحلمي ، عن بضع وسبعن سنة ، محلب .

وتوفى شرف الدين أبو بكر بن زين الدين عمر بن مظفر بن عمـــر ، (\*) المعرى الحلبي ، الفقيه الأديب ، عن بضع وسبعين ســـنة ؛ علب [ والله أعلم ] .

- (١) كذا في نسختى أ ، ف · وكذاك في الدرر الكامنة لاين جـــر (ج ١ ص ٢٣) وفي النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١ ١ ص ٢٠٠٦) وفي نزعة النفوس والابدان السيرفي (ج ١ ص ٢١٥) • أماني نسخة ب تقدجاء الاسم محمونا « أحدين محمر » .
- (۲) كذا نى أ ، ف وكذان فى زعة النفوس السيرق ، ونى نسبة ب من المخطوطة وود الاسم محرقا
   « السامونى » ونى النجوم الزاهرة لابى الهاسن (ج ١١ ص ٢٠٩) الراسونى .
- (٣) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب «رلم يكن له وظهنة» ، ويقصد بالوظيفة هنا نقابه الاشراف ،
   حيث جاء في النجوم الزهرة لأبي المحاس (ج ١ ٢ ص ٣ ٠ ٣) ما نصه «رلم بيل نقابه الأشراف» ،
- (٤) كذا في ب، ف . وكذاك في نزمة النفوس والأبدان الديرفي (ج ١ ص ١٢٦)، وفي الهاء
   النمو لاين جو . أما نسخة أ من المخطوطة فقد ورد فيها الاحم « ابن أبي سيد بن فضل الله » .
- (ه) كانا ورد الاسم في نسخي ا ، ب و في نسخة ف ورد الاسم عمرفا « ابن مظفر بن عزيز الوردي» .
  - (٦) ما بين حاصرتين من نسخة پ .

## سنة ثمان وثمانين وسبعائة

أهلت بيوم الحمعة .

في سادسه قدم مبشرو الحاج، وقد تأخروا عن عادتهم .

وفيه أخرج الأمير جوبان العمرى ، منفيا إلى صفد . وأنَّعم بإمرته على أرسبغا السيني .

وفى تاسعه عقد السلطان على هاجر ابنة الأمير منكلى بغا الشمسى ، وأمها أخت الملك الأشرف شعبان .

و فى ثامن عشره قدم الأمير أحمد بن يلبغا العمرى الخاصكى من الحمجاز ، ومعه الركب الأول .

وفى حادى عشرينه قدم الأمير أبوبكر بن سنقر بمحمل الحاج.

وفيه قبض على عدة من الماليك ، وضربوا ضرباً مبرحاً بالمقارع ، لكلام بلع السلطان عنهم من الفتك به . وقبض على الأمر تُحدُّبُنا الحاجب ، وشمر ومعه عشرة مماليك ، واركب كل مملوكين على ممل ، ظهر أحدهما إلى ظهر الآخر، وشمرا بالحديد ، وأفرد تمربغا على ممل . وشهروا ونساؤهم حاسرات ، يصحن ويلطمن خدودهن ، ثم وسطوا ، فكان أمرا شنيعا .

<sup>(</sup>١) كذا في نعضي أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ على عدة من مماليك ﴾ ،

وق خامس عشرينه قبض على ستة عشر من مماليك الأمير الكبير أيتمش ونفوا إلى الشام ، وتتبع من بتى من المماليك الأشرفية ؛ فقبض على كتبير منهم ، ونفوا من مصر .

وفى ســلخه قدم الأمر إبراهم بن قُراجا بن دُلُغادر طائعا ، فخلع عليه ، ورمم له بإمرة طبلخاناة بديار مصر .

وفى يوم الاثنين ثالث صفر نقل الشريف هيازع بن هبة الله الحسيبي، أخو جماز أسر المدينة النبوية، من سجنه بقلعة الحبل إلى الإسكندرية، فسيجن سها . وكان قد قبض عليه ، وسبجن نحو سنة ونصف ، ثم أفرج عنه فى ذى الحبجة من السنة المساضية ، ثم قبض عليه فى هذه السنة وسجن .

وقدم الخبر من ماردين باستيلاء تيمور لنك على مدينة تبريز ، وقتل أهلها [ وتخريها ] .

وفى ليلة السبت تاسع عشرينه دخل إلى القاهرة منسر نحو ستين رجلًا ،
(\*)
يقال أنهم تدلوا من السور ونهبوا سوق الحملون بالقرب من جامع الحاكم،
وقتلوا نفرين . فركب الأمر حسام الدين حسن بن الكوراني – والى القاهرة –

<sup>(</sup>١) الفنظ غير مذكور في نسخة ف ، وفي نسختي ا > بدالحسني ، والدينة الماينة مي الصحيحة . أنظر: العمير في : ترعة النفوس > ج اف ١٢٨ ؟ أبور المحاسن : المنهل العما في ج بورته ٢ ؟ ابن جمر: الدرو الكامة ج ٢ ص ١٥ × . طلم وقد جاء الاسم في نسختي أ . ف . دارن مية . والعمينة المنبئة من نسخة ب .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في أ ، ف .

<sup>(</sup>۴) كذا في أ، هـ . وفي نسخة ب تزلوا .

وقبض على ثلاثة منهم فى بعض الضواحى ومعهم بعض ما نهبوه ، فعاقبهم حتى داره على بقيتهم .

وفى يوم الأحد سلخه وقع حريق بالحسر، قريب قنطرة الحاجب، تلف فيه عدة بيوت ، ونزل عدة من الأمراء حتى أطفوه.

وفى أول شهر ربيع الأول أبيعاللحم البقرى كل رطلين ونصف يدرهم وابيع اللحم الضأن السميطُ كل رطلين بدرهم .

وفى يوم الجمعة ثانى عشره رُسم بالإفراج عن الأمير يلبغسا الناصرى نائب حلب ، ونقله من سجنه بالإسكندرية إلى إقامته بدمياط . وأُذن له أن يركب ويتزه بها .

وفى خامس عشره أممر من رجال المنسر ثمانية عشرة على حمال ، وثلاثة سمرت أبديهم فى الخشب، وألبسوا فى أرجلهم قباقيب خشب ، ثم سمسرت أرجلهم فيها . واكرهوا حتى مشوا وهم مسمرون كذلك ، وشسهروا جميعا بالقاهرة ، ثم وسطوا إلا واحد منهم ، وأبتى عليه ليدل على بقيتهم .

وفى يوم الثلاثاء أول ربيع الآخر أُخرق السلطان بالأمير بَّهَادُر المنجكى الاستادار ، وتبض عليه ثم أفرج عنه .

<sup>(</sup>المرافظ، ج ٢، ص ١٥١).

 <sup>(</sup>۲) يقال سمط الجدى والجمل ، فهو مسموط وسميط ، أى نتف هنده الصدف ونظفه من الشهر بالمداء الحار لوشويه .

<sup>(</sup>القاموس المحيط، ولسان العرب) .

<sup>(</sup>١) في المن وسمرين » ،

وفيه غضب السلطان على موفق الدين أبى الفرج – ناظر الحيش - ، وضربه نحو مائة وأربعين ضربة بالعصى .

وقدم الخبر بوقوع الوباء بالإسكندرية ، وأنه تجاوز عدة من يموت بها في كل يوم مائة إنسان .

وفيه استقر محمد بن عيسى – شيخ عرب العائد بالشرقية – كاشف الحسور بإمرة طبلخاناة . واستقر أخوه مهنا فى مشيخة العائد .

وقى تاسع عشرينه ماتبت للسلطان ابنة، فأدفنت بالعارة بين القصرين قبل أن تكمل ، وكانت جنازتها حَفلَة .

وفى يوم الحميس أول حمسادى الأولى، تُخلع على الوزير الصاحب محريم الدين عبد الكريم بن مكانس، واستقر فى نظر الدولة بعسد موت علم الدين محيى .

وفى خامسه خلع على الوزير الصاحب علم الدين سن أبرة ، واستقر ق نظر الأسواق ، عوضا عن شرف الدين محمد [ بن ] الدماميني .

<sup>(1)</sup> ذكر الفلقشدى أن بن عائد بطن من جزام من القحطانية دأن مساكم عابين بليمس من الديار المصرية الى عقبة أياد الى الكرك من ناحية فلسطين ، (نهاية الأرب فى معرفة انساب العرب : حم، ٣٠٨ طيمة بنداد ١٩٠٨) .

 <sup>(</sup>٢) يقصد عمارة المدرسة الظاهرية بين القصرين -

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين من نسخة ب وكذلك من نزهة النفوس الصيرفي في (ج1 ص ١٣٢).

وفى ثانى عشره قدم الأمر أقبعًا الحوهرى ... أحد أمراء الألوف بحلب ... وقدم أمر زه بن ملك الكُرج راغبًا فى الإسلام ، فأسلم بحضرة القضاة بين يدى السلطان ، وسمى عبد الله ، وأنعم عليسه بإمرة عشرة ، وأُنزل بقصر الحجازية من رحبة باب العيد بالقاهرة .

ونى حادى عشرينه ــ وهو سادس عشرين بوونة ــ أُخل قاع النيل على العادة فى كل سنة ، فكان سنة أذرع سواء .

وف ثانى عشرينه خلع على حُبيّد البازدار ، وأُعيد إلى تقدمة الدولة ، على ما كان عليه .

وفى سادس عشرينه خلع على محمد بن أُشْقَتُمُو، واستقر والى منڤلوط .

وفيه عسر ل شهاب الدين أحمد بن ظهيرة عن قضاء مكة وخطابتها ، بمكاتبة الشريف أحمد بن عجلان أمير مكة فيه ، وكُتب بنقل محب الدين محمد ابن أن الفضل النسويرى من قضاء المدينة النبوية وخطابتها إلى قضاء مكة وخطابتها . وخلع على شيخ الحديث زين الدين عبد الرحم بن الحسين العراق ، واستقر في قضاء المدينة النبوية وخطابتها .

ونيه كملت عمارة ثمانية غربان حربية ، وشحنت بالأسلحة والعـــده والمقـــائلة .

وفى سلخه قدمت هدية أحمد بن أويس، صاحب بغداد . [ وقسدم]
الشريف ثابت بن نعبر الحسيبي من المدينة النبوية ، بموت ابن عمه محمسه
ابن عطبة أمير المدينة سفقيض عليه ، وحمل إلى الإسكندرية، وسجين بها .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ۽ ب .

 <sup>(</sup>٢) كذا في ب و وفي استخى أ ، ف ﴿ الحسنى ﴾ والدينة المنتجة هي الصحيحة انظر السعاوى :
 الشوء اللامع › ج ٣ س . ٠ ٠

وفيه قدم الشريف عنان بن مَفَامس الحسي من مكة ، فارًا من سجن ابن عمه الشريف أحمد بن عجلان أمر مكة .

وفى أول حمادى الآخرة قدم البريد من حلب بمسير عساكر الشام المحاربة التركمان ، وكانت بينهم وقعة عظيمة ، قتل فيها سبعة عشر أميراً ، منهسم سودُن العلاى نائب حماة . وقتل من الأجناد خلق كثير ، وانكسر بقيسة العسكر .

وفيه كمُّلت عمارة المدرسة الظاهرية بين القصرين .

وفى يوم الخميس رابع عشره ُنقلت رمم أولاد السلطان الخمسة من مدافنهم إلى القبة بالمدرسة الظاهرية المستجدة، ونقلت رمة الأمير آنص والد السلطان، عشاء، والأمراء مشاة قدامه، حتى دفن بالقبة المذكورة.

وفى يوم الاثنين ثامن عشره زلزلت القاهرة فى الساعة الرابعـــة زلزلة خفيفـــة .

وفى ثامن عشرينه استقرسو دن العثمانى الساقى فى نيابة حماة ، عوضا عن سودن العلاى .

وفي سلخه قدمت رسل الفرنج بهدية جليلة القدر .

وفى يوم الثلاثاء ثالث شهر رجب – وسابع منىرى – كان وفاء النيل منتة عشر ذراعا ، فركب الأمير قُرَّدُم الحسى رأس نوبة ، والأمير يونس الدوادار إلى المقياس ، حتى خُلق العمود بمضرتهما على العادة ، ثم فتسم

وفي يوم الأربعاء حادي عشره نزل الأمبر جركس الحليلي إلى المدرسة الظاهرية المستجدة ، وهيأ مها الأطعمسة والحلاوات والفواكه، فركب السلطان من الغد يوم الحميس ثاني عشره من القلمة ، بأمرائه ومماليكه، ونزل يها ، وقد بسطت . واجتمع فيها قضاة القضاة والفقهاء والأعيان، فمد سماط أوله عند المحراب وآخره عند البحرة التي في وسط المدرسة ، مملوء كله بأنواع الأطعمة الفاخرة ، والأشوية من الحيل والحراف والأوز والدجاج والغيه زلان ، فأكل القضاة والأعيان أولا ، ثم أكل الأمراء والماليك ، وتناهب الناسر يقيته . ثم مُد سماط الحلاوات والفواكه ، وملئت البحرة من مشروب السكر . فلما انقضي الأكل والشرب ، خلع على علا الدين على السرامي الحنني، وقد استدعاه السلطان من يلاد المشرق، واستقر مسدرس الحنفية وشيخ الصوفية . وفرش له الأمر جركس الخليلي السجادة بنفسمه ، حتى جلس عليها . ثم خلع على الأمبر جركس ، وعلى المعلم شهاب الدين أحمد الطولوني المهندس، واركبا فرسن بقاش ذهب. وخلع على خمسة عشر من مماليك الحليلي ، وانعم على كل منهم مخمس مائة درهم . وخُلع على مباشري العارة وشاديها ، وعلى المهندسين والبنائين . وتكلم العلاء السير امي على قوله تعالى : ﴿ قُلُ اللَّهِمُ مَالِكُ الْمُلِكُ ﴾ ؛ الآية ، ثم قرأ القارئ عشر ا مرير القرآن ، ودعا . وقام السلطان وركب إلى القلعة ، فكان يوما مشهودا .

 <sup>(</sup>۱) عمرة و جمعها بحرات ، حوض من الرخام علائما و وقد يزخوف باللسية ساء و يوجد عادة في صحن
 المزل أو المين أنه بالفسقية (Dozy: Supp. Dict. Ar.)

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمرانه ٢٦ ه

وفى يوم الحميس تاسع عشره ، دار محمل الحاج القاهرة ومصر ، على العادة فى دل سنة .

وفى يوم الاثنين أول شعبان خلع على الأمير أحمد بن الأمير يلبغا العمرى إلحاصكي ، واستقر أمير مجلس ، عوضا عن الأمير أنطنيغا الحوباني .

وفى يوم السبت سادسه ركب السلطان إلى الميدان على العادة ، ولعب پالكرة مع الأمراء .

ب - - - - - - - (۱)
 وفيه أنعم على أحمد بن همز التركمانى ، بإمرة طبلخاناة ، عوضا عن على بن الأمر منجك ، بعد وفاته .

وفى ثالث عشريّنة أسلم ميخائيل الصبان ــ من نصارى مدينـــة مصر ــ فخلع عليه ، وأركب بغلة سلطانية ، واستقر ناظر المنجر السلطاني .

وانتهت زيادة [ ماء ] النيل إلى عشرين ذراعا ، وثهت إلى عيد الصليب ، ثم هبط بعده بيومين .

و فی ٹامن عشرینه خُرلع علی آمیر موسی بن سلار ـــ من الطبر داریة ــ واستقر أمیر طبر بامرة عشرة.

<sup>(</sup>۱) كذا في نسخيراً ٤ ف . وفي سبخة ب جاء الاسم « أحمد بن عمرالتركاني » وكذلك في نزمة الفرس والإبدان للصيفي (ج1 ص ١٩٧٧) وهذا تحويف إذ تكور ذكر الاسم بعد ذلك في استها تشطوطة الثلاث « أحمد بن همز» (٧) كذا في استخيراً ٤ ف وفي نسبغة ب ثالث عشره وهو تحريف في النسخ ، (٧) ما بين حاصرتين ساقط من فسخة ب ويثبت في ا دف .
(٤) كذا في أ ٤ ف وفي تسخة ب « وفي ثانى عشر به » وهو تحريف في النسخ .

وى أول شهر رمضان عُول ناصر الدين أحمد النقى من قضاءالإسكندرية ، وركب طاش البريدى البريد القبض على الأمير بَيْدُمُ نائب الشمام ، وعلى جميع ألزامه ، وإيقاع الحوطة على موجوده . وركب الأمير عربُها المنجكى البريد ، لتقليد الأمير أشقتمُو المسارديني نيابة الشام ، وحمله من القسدس إلى دمشق ، وحمل إليه التقليد والتشريف .

وقدم الشريف محمد بن مبارك بن رميثة الحسنى من مكة ، وأُخبر عموت الشريف أحمد بن عجلان أمر مكة ، وأن ابنه محمد بن أحمد أقيم بعده، وقام بإمرة عمد كبيش بن عجلان . وقدم الحبر من المدينة النبوية أن الشريف جماز بن هبة حضر المدينة محشده، فحاربه على بن عطية ، وهزمه عنها .

وفى سادسه ركب السلطان إلى مِكة الحاج ، وعاد إلى القاهرة من باب النصر ، ونزل بمدوسته ، ثم مضى إلى القلمة .

وفى يوم الحمعة عاشره أقيمت الحمعة بالمدرسة الظاهرية المستجدة بين (٢) القصرين ، وخطب ما حمالالدين محمود العجمي المحتسب، بثياب بيض .

وفى يوم الحمعة سابع عشره نزل من قلعة الحبال أحد أمراء الدولة بسواد الحطبة إلى المدرسة الظاهرية ، فلبسه حال الدين محمود ، وخطب بثياب السواد على العادة ، وصلى بالناس الحمعة . فلما انقضت الصلاة أُخوج له الأمير المذكور خلعة سلطانية ، وأفاضها عليه ، فسار إلى مزله فى موكب حلسا .

<sup>(</sup>١) كَدَا فِي أ ، ب ، ر في نسخة ف ﴿ جَازِينَ هِلَّةَ اللهِ ،

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخي أ، ف ولى د بنياب بياض يه .

وقدم الحدر بأن كُدِيش بن عجلان سمل أعين حماعة من بني حسن ، وهم : أحمد وحسن ابنا ثقبة ، ومحمد بن عجلان ، وابن أحمد بن ثقبة وعمره نحو الفتاعشرة سنة ، فتغير السلطان على كبيش وابن أخيه محمد بن عجلان ، وفي سلخه أنمم على ناصر الدين محمد بن الأمير جُمليان العلاى بطبلخاناة أبيه ، يعد موته .

(۱) وارتفع سعر لب الفستق ، حتى يلغ خمسة وثلاثين درهما الرطل ، (۲) وعنها يويئد قريب من مثقال ونصف ، ولم يعهد مثل ذلك في سلف .

وفيه خلع على الشريف عنان بن مُغامس ، واستقر أمير مكة .

وفى يوم الاثنين رابع شوال ركب السلطان وتوجه إلى سرحة سرياقوس على العادة فى كل سنة .

و استقر شبخنا سراج الدين عمر بن الملفن فى مشيخة دار الحديث الكاملية عوضًا عن زين الدين عبسد الرحيم العراقى، محكم انتقاله إلى قضاء المدينة النبسوية .

وفيه أخرج السلطان خمسة من مماليكه، على إمريات بلمشق .

وفيه ضرب شهاب الدين أحمد بن الحندى الشافعى ــ من فقهاء ناحيـــة دمنهور ــ من أجل أنه أنكرعلي الضامن ما يأخذه من المكوس ، وألَّز م بأن

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي أ ؛ ف . وفي نسخة ب « لب البندق » .

<sup>(</sup>۲) کانا فی نسختی ا، ف رفی نسخة ب «رمنها» .

 <sup>(</sup>٣) المدرسة الكاملية ، تقع بمخط بين القصرين من القاهرة وتعرف بدار الحدث الكاملية ، أنشأها السلطان الملك الكامل الأبوري سنة ٣٠٢ ه

<sup>(</sup>المقريزي : المواعظ ، ج ٢٠٠ ٢٧٠) .

لا يسكن دمنهور . ثم بلغ السلطان ما هو عليه من الورع وكثرة العلم، فاعتذر إليه، وخلع عليه ، وأعاده إلى دمنهور مكرمًا .

وفى يوم الأحد عاشره حضر المدرسون بالمدرسة الظاهرية المستجدة، وهم سبعة ، أربعة مدرسين الفقه على المذاهب الأربعة ، ومدرس تفسير ، ومدرس حديث ، ومُصدّد لإقراء القراءات السبم .

وفى ثامن عشره سار محمل الحاج صحبة الأمر أقبغا المسارديني، وحج أيضا الأمير جركس الخليل بتجمل كثير . وحج من الأمراء أيضا كمشبغا الحاصكي، ومحمد بن تَنكز بُغا ، وجركس المحمدى . وكتب لنواب الشام باستخدام المعاليك البقالين الذين نفوا من الأشرفية وغيرهم .

وفي حادي عشرينه عاد السلطان من سرحة سرياقوس.

وفى يوم الاثنين خامس عشرينه استدعى السلطان زكريا بن الخليفسة المعتصم بالله الى إسحق إمراهيم بن المستمسك بالله أبى عبد الله محمد بن الحاكم بالله أحد ، وأعلمه أنه مريد أن ينصبه خليفة ، عوضاً عن الخليفة الواثق بالله عمر بن المعتصم إمراهيم بعد وفاته . ثم استدعى بقضاة القضاة وأهل الدولة، فلما اجتمعوا أظهر زكريا عهد عمد المعتصد بالله أبى الفتح أبى بكر – إليه بالخلافة ، فخلع عليه خلعة الخلافة ، ونزل إلى داره . فلما كان يوم الحميس ثامن عشريته طلع الخليفة زكريا إلى القصر من قلعة الحبل ، وحضر أعيسان الأمراء وقضاة القضاة الأربع ، وشيخ الإسلام سراج الدين البلقيي ، وصدر

<sup>(</sup>١) كذا في أ ف وفي نسخة ب المتمسك بالله، وهو تحريف في النسخ •

 <sup>(</sup>۲) کذا فی اعق رقی نسخة ب « راحضر» و

الدين محمسد بن إبراهيم المناوى حسمفى دار العسدل و وبدر الدين مجمد ابن فضل الله كاتب المسر، وتجم الدين محمد الطَّنْبَدى - وكيل بيت المال - فبدأ شيخ الإسلام بالكلام مع السلطان فى مبايعة زكريا على الحلافة، فبايعه السلطان أولا ، ثم بايعه من حضر على مراتبهم . ونمت نفسه بالمستمحم بالله أي يجي . ثم أشهد عليه الخليفة أنه قلد السلطان أمور العباد [ والبسلاد] ، وقامه فى ذلك مقام نفسه، فخلع عليه خلعة الخلافة ، وخلع على عامة من حضر ، وركب القضاة بين يدى الخليفة إلى منزله ، فكان يوما مشهوداً .

و فی سلخه قدمت و سل أحمد بن أو یس ـــ متملك بغــــداد ـــ بكتابه، پتضمن أن تیمور لنك نزل قرا باغ ، لیشتی سا ثم یعود ، وحذر منه .

وفى يوم الانتن ثالث فى القعدة تُحلّم على الحليفة المستمدم بالقصر ، واستقر فى نظر مشهد السيدة نفيسة . وخلع على شهاب الدين أحمد الأنصارى واستقر فى مشيخة خانكاه سعيد السعداء ، عوضا عن برهان الدين إبراهم الأبناسي ، بواسطة الأمير سودُن النائب . وذلك أنه النرم أن يعتر أوقاف الحانكاه من ماله ، عبلغ ثلاثين ألف درهم ، ولا يتناول معلوم المشيخة ، بل يقنع عالمه من معلوم المتصوف ، فإنه كان من حسلة صوفيتها . على أنه لا يستجد بها صوفيا ، وأنه بوفر نصيب من مات منهم ، حى تُعمر أوقافها.

<sup>(</sup>۱) مابین حاصرتین ماقط من ب ومثبت فی آ ، ف

و فى ثامته عبدى السلطان النيل، ونزل تحت الأهرام، فأقام فى سرحته حى وصل إلى ناحية دلنجة، ثم عاد فطلع إلى القلمة فى عشريته .
وفى هذا الشهر أخرج الوزير الصاحب شمس الدين إبراهم كاتب أو تان مائة ألف وثمانية عشر ألف أردب قمحاً، طرحه على التجار ، كل أريسة أرادب بثلاثة وتسعين درهما - عنها أو بعة دنانير ــ سعر كل دينار ثلاثة وعشرون درهما وربع درهم . فن هذه الأربعة أرادب ، إردب بسسبعة وعشرين درهما ، وإردب بأحد وعشرين درهما ، وإردب بتسعة عشر درهما ، فيجىء معدل كل إردب بدينار .

وفيه خلع على قوزى السيمى، واستقر فى ولاية قوص ، عوضا عرمقبل. الطيبى . وخلع على سعد الدين نصر الله بن البقرى، واستقر ناظر الديوان (ع) المفرد الذى استجده السلطان، وناظر ديوان المماليك. واستقر برهان الدين

<sup>(</sup>١) جاء فى كتاب التحقة السنية لايم إلجيمان (ص ٢١٧) أن دلتجة من أحمال البحرة وأن مساحة برأت مساحة برأت مساحة بالبحرة وأن عبرتها أربعة المساحة بالبحرة وأن عبرتها أربعة الأماد والمساحة مقسد الأمماد ، الأماد وأن المساحة مقسد الأمماد ، ص ٢٠١) ، وقد ذكر الهنق مجد رمزى أن قرية دلتجة القدعة الخدرت اليوم وقامت على مقربه متها قرية الدلتجات المعرفة بالبحرة (القاموس الجفراني ، ج ٢ ق ٢ ص ٢٠١٠) القدم الأول ، البلاد المقدمة ص ٢٤٩)

هـــــذا ، والمعروف أن البحيرة بوجه عام كانت تمثل مكانا نختارا لسرحات الصيد بالنسبة لــــلاطين. الحـــاليك .

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسخ المخطوطة الثلاث، وقد سبق أن مر اللفظ « أرلان » - وكذلك جا. في هذه السيفة في كتاب تزمة النفوس الصيرف (ج ١ ص ١٤٣) .

<sup>(</sup>٣) كذا في ب، ت وفي نسخة أ ﴿ ثَمْنَ ﴾ وهو محريف في النسخ .

 <sup>(</sup>ع) ديران المفرد، هو الديوان الذي يتولى نفقة أضائيك السلطانية من جامكهات رهليق ركسوة وابراد، من البلاد المفردة له (القليشدى ، صبح الاعشى، ح ٣ ص ٥٥٧)

إبراهيم بن [عبد الله بن عمر] الصنهاجي في قضاء المسالكية بدمشق، عوضا عن علم الدبن محمد بن محمسد القفصي. واسستقر في قضاء الحنفية بحلب موفق الدين، عوضا عن محب الدين محمد بن الشحنة.

وفى أول ذى الجمجة احضر من دمشق بأربعة من الفقهاء فى الحسديد ، المهموا أنهم سعوا فى نقض المملكة، والدعاء لإمام قرشى ، فسجنوا . ثم احضروا فى يوم الأربعاء رابع عشرينه إلى بن يدى السلطان وتقدم كبير هم أحمد بن البرهان - فكلم السلطان عما سأله عنه ، وصدع بالإنكار عليه ، وأنه غير أهل للقيام بأمر المسلمين ، وعدد له ماهو عليه من أخذ المكوس ونحو ذلك ، وأنه لايقوم بأمر المسلمين إلا إمام قرشى . فأمر به وأصحابه أن يعاقبوا حتى يعترفوا عن معهم من أمراء الدولة، فتولى عقوبتهم الأمسير حسام الدين حسين والى القاهرة ، في سجنهم مخزانة شمايل .

وفى خامس عشرينه ، قدم مبشرو الحساج ، وفيهم بطا الخاصكى ، وأخير وا أن أقبغا المساردينى \_ أمير الحاج \_ لمسا قدمكة فى أول ذى الحبجة خرج الشريف محمد بن أحمد بن عجلان لتلقيه على العادة ، وقبل الأرض ، ثم خُفَّ الحمل . برعندما انحنى ليقبل عقب الرمح ، وثب عليه فداويان ضربه أحدهما مختجر فى جنقه ، وهما يقولان : أحدهما مختجر فى جنقه ، وهما يقولان : « غويم السلطان » فخرميتا وترك بهاره ملتى ، ثم حمله أهله ، وواروه، وكان

 <sup>(1)</sup> ما بين حاصرتين باض في أسخة أ ، وغير مثبت في نسخى ب ، ف والنكلة من الدور الكامة لاين جو ( ج ، ا ص ٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخي ا، ب وفي نسخة ف و وعدد له بامور عليه من اخذ ... ي .

وفى تاسع عشرينه قدمت رسل الحيشة بكتاب ملكهم الحطلي، واسمه داود بن سيف أرعد، ومعهم هدية على أحد وعشرين حالاً، فيها من طرائف بلادهم، ومن حملتها قدورقد ملئت بذهب قد صيغ على قدر الحمص.

### ومات في هذه السنة من الأعيان

أديب مصر بدر الدين أحمد بن الشرف محمد بن الوزير الصاحب فخر الدين محمد بن الوزير الصاحب ماء الدين على بن محمد بن سليم بن حنا ، فى يوم الحمعة تاسع عشرين حادى الآخرة ممدينة مصر ، عن نيف وسبعين سنة . و توفى الشريف أبوسليان أحمد بن عجلان بن رميثة ابن أبي تمي محمسد

ابن أبي سعد الحسمى أمير مكة ، في حادى عشرين شعبان عن نيف وسنين سنة بمكة ، ودفن بالمعلا ، وكان حسن السيرة .

وتوفى الشيخ المعتقد شهابالذين أحمد بن شرف الديري عبد الهادى بن الشيخ أ أي العباس أحمد الشاطر الدمنهورى ، الأديب الشاعر ذو الفنون، في المحرم وهو عائد من الحجج .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ڤ ومثبت قى أ ، ب .

 <sup>(</sup>٢) أطلق لقب الحملي على ملوك الحبشة في العصور الوسطى .

<sup>(</sup>٣) كذا في أناف ، وفي أسنة ب على أحد وعثرون جملا .

<sup>(</sup>٤) كذا في أ، ث ، رق نسخة ب ﴿ علي هيئة الحمس ﴾ .

وتوفى شهاب الدين أحمد بن محمد بن على الزَّرْكشى ــ أمين الحكم ــ فجأة فى ليلة الحمعة تاسع عشر شهر ربيع الأول . واتهم أنه سم نفسه، فإنه نقص من مال الأيتام عليه تحو خمسهائة ألف درهم، ذهبت كأمس الذاهب . ومات أحمد بن الناصر حسن بن الناصر محمد بن المنصور قلاون، في ليلة

ومات أحمد بن الناصر حمن بن الناصر محمد بن المنصور قلاون، في ليلة الحميس رابع عشر حمادى الآخرة، ودفن بمدرسة أبيه، وكان أسن أولاده .

وتوفى عماد الدين اسماعيل بن الزُّمُكُمُّ للناسخ، أحد الأفراد ، كان يكتب سورة وقل هو الله أحده بكمالها على حبة أرز، كتابة بينة لا يطمس فيها واوا ، إلى غير ذلك من بدائمه .

ومات الأسر جُلْبان الحاجب ، أحد أمر اء الطبلخاناه، فى أخريات شهر ومضان . وكان مشكور الْسيرة .

ومات [ الأملي ] خليل بن قراجا بن دلغادر ، كبير التركمان البزوقية ، وأمير أبلستين ، قنيلا في الحرب ، مع الصارم إبراهيم بن همز التركماني ، قريبا من مدينة مرعش ، عن نيف وستين سنة .

ومات الأمير سودن العلاي، نائب حماة ، قتيلا في محاربة التركمان .

وتوفى المقرئ فنح الدين عبد المعطى [ بن عبــــد الله] ف سادس عشر رمضان ، وقد أسن . أخذ القراءات عن أثبر الدين أنى حيان .

<sup>(</sup>١) ما ين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١ ، ق .

 <sup>(</sup>۲) ما بين حاصرتين بياض في نسخة ١ وغير مثبت في نسختي ب ١ ف ٠ والتكاة من إنياء النسر
 لأبن جحر ١ وفيات سنة ٧٨٨ ه .

(۱) وتوفى الشريف محمد بن عطيفة بن منصورين حماز بن شيحة الحسيمي ، أمر المدينة النبوية .

وتوفى أحسد الأفراد فى العبادة والزهد والورع ، شمس الدين محمد ابن أحمد بن عمَّان القرى بالقدس ، فى صفر. ومولده فى ذى الحبجة مسسنة ست وعشرين وسبمائة . كان لا يز ال يتلو القرآن ، فيقال إنه قرأ فى اليوم والليلة ثمانى حتمات ، وقدم القاهرة .

وتوفى الشسديد فى الله ، الورع ، شمس الدين محمسد بن يوسف ابن إلياس القونوى الحنني ، بدمشق، عن نيف وسبعين سنة . قدم القساهرة غبر مرة . وأقسم بالله أنه إذا رأى منكرا محم.

وتونى قاضى الحنسابلة بدمشق شمس الدين [ أبو عبد الله ] محمد ابن [ ته للدين عبد الله بن محمد بن محمود بن أحمد بن عز از الحنبلي ]، المعروف بابن التهي .

وتوفى شيخ أهل الميقات ناصرالدين محمد بن الحطّأتَى في يوم الأربعاء ثالث عشر بن شعبان .

وتوفى قرينه فى العلم بالميقات شمس الدين محمد بن الغزولى، فى رابع رجب .

 <sup>(</sup>۱) فى نسخ انخطرطة « بن علية » • والسيئة المدينة وللمسجمة -- أنظر : المهل الصافى
 لأى المحاسن ج ٣ ورقة ٣ ٢ ٢ ب •

<sup>(</sup>y) في تُسبخ المخطوطة « الحسني » والام المثبت هو الصحيح من المنهل الصافي لأبي المحاسن ( ج ٣ ورقة ٢١٣ ب)

رع الروح (۱۲ به ۱۳ به) (۲) ما بین حاصرتین بیاض فی نسخهٔ ارفیر شبت فی نسختی ب ، ف ، والتکلهٔ مر... إنیاه الفسر لأین هجر — وفیات سنة ۲۸۸ ه ،

<sup>(</sup>٤) في نسخة ب « الحظاى » وفي نسختى ا ، ف « الخطابي » . والصيغة المنبت عبي الصحييمة من النجوم الزاهرة لأب المحاسن (ج ١ ١ ص ٣٠٠ ) وترمة الفنوس للسيرفي (ج ١ ص ١٤٨ ) .

وتونى زين الدين أبويكر بن نورالدينَ على بن تَى الدين محمد بن يوسف السعدى المؤرسي الأنصارى ، المعروف بالسندوي، أحمد موقهي اللست، في يوم الحميس ثالث ربيع الأخر، وهو أحسد من أدركناه من الأفراد ، في الحمد والكرم.

وتوفى شرف الدين موسى بن الفافا ، استادار الأمير أُنْيَمِشِ الأتابك ، في تاسع شوال ، وكان من رءوس الظاهرية .

وتوفى الشريف هيازع بن هبة بن هاز [ بن هبة بن حماز ] بن منصـــور (۱) الحسيمي ، أمير المدينة النبوية ، فى سجنه بالإسكندرية ، لأيام من شـــهر ربيع الأول .

وتونى شيخ القادرية شرف الدين صدقة ويدعى محمد بن عمسربن محمد ابن محمد العادلى ، فى سادس عشر جمادى الآخرة بالفيوم ، وأحرم مسرة بالحج من القاهرة .

و توفى ناظر الدولة علم الدين عيى بن فخر الدولة ، المعروف بكاتب ابن الدينارى ، فى يوم الأربعاء تاسع شهر ربيع الآخر بالقاهرة ، كان أو لا ذحرانيا ثم أسلم ، وهو فى خدمة الأميرشرف الدين موسى بن الدينارى شاد الدواوين . وصاهر المقسى ناظر الحاص . ثم ولى نظر الدولة ، و تمسندهب لأبى حديثة ، رحمه الله . وسمم الحديث ، وجع عنده الفقهاء ، وأفضل عليهم (1) كذا ف نسخة ب ، وهى النبة المعجمة ، وقد سن تعقيقها ، أما نسخها ا ، ف فقد ورد نها ها لمحمد المحمد المحمد الدولة ، وعمد المحمد الم

وجمع كنبا كثيرة . وكان غاية فى الرف ، يقول عن نفسه أن بدنه محتساج فكل يوم إلى ثمانين درهما ، عنها نحو أربعة مثاقيل ذهبا ، يصرفها فيمسا يأكله ويشربه خاصسة . وترك أوانى وقعاشا وأثاثا أبيعت مجملة كبيرة ، وخلف من الكتب النفيسة عدة مجل ثمنها ، مع كثرة شكواه الفقر .

 <sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين من نسخة ب، وساقط من نسخق ا ، ف ، والمقمود جادى الآمرة .
 أنظر: (النجوم الزاهرة لأبي المحاس ، ج ۱۱ ص ۲۱۰ ، زمة النفوس الصيرق ، ج ۱ ص ۱۱۹ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر زامياور : معيم الأنساب (ج ١ ص ١٢٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسخ المحطوطة . ولم تشر إليته بقية ما تحت أيدينا من مصادرسوى باسم «الوذير ابن مسعود».

<sup>(</sup>٤) مايين حاصرتين من نسخة ب .

# سنة تسع وثمانين وسبعائة

فى يوم السبت سابع عشر صفر ، قدم الأمير ألطنبغًا الحوبانى من الكرك باستدعاء ، فبائغ السلطان في إكرامه ، وألبسه لنيابة دمشق تشريفا سنيا ، فى تاسع عشره ، عوضا عن أشَّقتُّر المساوديني .

وفيه استقر جمال الدين ميخائيل الأسلمي فى نظر الإسكندرية ، وعزل عام الدين توما، وكان ميخائيل هذا قد أسلم يوم الثلاثاء ثالث عشرين شعبان من السنة المساضية ، عضرة السلطان ، وخلع عليه وأركب بغلة رائعسة ، وعمل تاجر الحاص .

وفيه استقر الأمير زين الدين مبارك شاه – متولى البهنسا – فى ثيسابة الوجه القبلى ، عوضاً عن أيدمر الشمسى ، الذى يقال له أبو زلطة . واستقر فاصر اللدين محمد بن الحسام فى ولاية البهنسا .

وفيسه استقر سسعد الدين عبسد الله بن بنت الملكى الوزير فى استيفاء الإسكندوية .

وفى سابع عشرينة استقر شمس الدين بن مشكور، ناظر الحيش بدمشق، عوضا عن ابن بشارة . وفى يوم الجمعة – أول شهرربيع الأول – برز الأمير ألطُنبُغا الجوبانى، ليسافر إلى دمشق ، بعدما خلع عليه، وحمل إليه مبلغ ثلثالة ألف درهم فضة . وقيد إليه فرس بسرج وكنفوش ذهب. وأرسل إليه الأمير الكبير أَيْتِمش مائة ألف درهم ، وعدة بقج ثياب، قيمتها نحو السبعين ألف درهم، وعين مُستَّره قُرقُعاس الظاهرى ، وخوج بتجمل عظيم .

وفى رابعه رأى السلطان من قلعة الجبل خيمة قد ضربت على شاطئ النيل فبعث لاكشف عنها ، فوجد فيها كريم الدين بن مكانس ، وشمس الدين أبو البركات ، فأحضر الآليه ، وقسدكانا يتعاقران الحمر فى خواصهما ، فضربهما بالمقارع ، وأثر م ابن مكانس بمائة ألف درهم ، وأبا البركات يخمسين ألفا .

وفيه استفر عمر بن إلياس – قريب قُرُط ۔۔ فی ولاية الشرقية ، عوضا د ۲۲) عن اوفاط اليوسني .

وعزم السلطان على عرض أجناد الحلقة ، وشرع فيه ، فنحدث معـــه شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني فى إعفائهم من ذلك ، فأجابه وعفــــا عنهــــم .

وفى عاشرربيع الآخر ابتدأ السلطان فى اللعب بالرمح ، وألزم المماليك بذلك ، فاستمر .

<sup>(</sup>۱) كذا في ا، ف ، وفي نسخة ب ﴿ كنبوش ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) کذا فی ا ، ف ، رقی نسخة ب و فاحضروا ی ،

<sup>(</sup>٢) كذا في ا، ف ، ر في نسخة ب ﴿ أَنَاطُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كذا ف ا ، ب ، وفي نسخة ف " وعني " .

وكثرت المرافعات في ميخائيل ، فعزل عن نظر الإسكندرية، وقبض عليه الأمير حمال الدين محمود شاد الدواوين السلطانية وحبسه ، فأنيت أهل الثغر عليه أنه زنديق ، وشهدعليه في المحضر [بذلك ] تسعة وأربعون نفسا، فضريت رقبته بالثغر ، يوم السبت ثالث عشره .

وفى هذا الشهر ضربت فلوس بإشارة الأمير جركس الحليلي فى فلعسة الحبل ، وجعل اسم السلطان فى دائرة ، فتطير الناس بذلك، وقالوا : هذا يؤذن بأن السلطان تدور عليه الدوائر ، وعبس، فبطل ذلك ، ولم يتم .

وورد البريد بنزول الفرنج على طرابلس، فحاربهم المسلمون ، وغنموا (٣) منهم ثلاثة مراكب ، وقتلوا جاعة كثيرة .

وورد الحمر بأن على بن عطيفة الحسى ، طرق المدينة النبوية وجبها ،
وقتل منها أناسا، وأخذ ما كان لحماز بنهة الله من المسال ، فأفرج عن
ثابت بن نعمر ، وقلد إمارة المدينة النبوية .

وقدم البريد بارتفاع الأسعار بالشام، وأن الحبز وصل بدمشق كل رطل (ه) بدرهم، والحرة المساء في القدس ينصف درهم .

<sup>(</sup>١) في نسخ المحلوطة ﴿ شَاهِ الدُّواوِينَ السَّلَمَانَ ﴾ •

 <sup>(</sup>۲) مابین حاصرتین ساقط من ف ومثبت ق ۱ ، ب ،

<sup>(</sup>٣) ني نسخ المفطوطة لا ثلاث مراكب يه .

 <sup>(3)</sup> كذا في ا ، ف رهى العبنة التحديمة ، وفي نسخة ب لا أبو عليه الحسيني » رهو تحريف.
 انظر ( ابن حجر : الدور الكامة ، ج ۴ ص ه ٧) .

 <sup>(</sup>ه) كذا في ا > ف ، وهي الصيغة الصحيحة أنظر نزهــة النفرس للصيرفي ج ١ ( ص ١٥٣ ٠ )
 وفي نسخة ب « والجرة المــاء بالقدس يدرهم » وهو تحريف .

وقدم الحبر من مكة بأن كبيش بن عجلان حصر مكة ، وأخذ من جدة ثلاثة مراكب للنجار .

وقدم البريد بمحاربة ابن همز نائب أبلستين، مع ابن دلغان ، وفى ثالث جمادى الآخرة أخذ قاع النيل ، فكان سبعة أذرع، وأربسم معابسم .

(۱) استقر الأمير ناصر الدين بن مبارك حفيد المهمندار فى نيابة هماة، عوضا عن سودن العثمانى . واستقر سودن فى إقطاع ابن المهمندار بحلب. وفى سادس عشره ـــ وهو تاسع أبيب ــ توقف ماء النيل عن الزيادة ونقص، فاضطرب الناس . ثم أنه رد النقص وزاد فى رابع عشرينه .

و فى ليلة ثامن عشرينه ظهر كوكب فى جهة الشهال عظيم القلىر ، ممتسله إلى جهة الغرب ، له ثلاث شعب ، فى أحديها ذنب طويل بقدر الرمح ، وله ضوء زايد على نور انقمر . ثم أنه تحول امتداده من الغرب إلى الجنوب ، وسمم له صوت مرعب ، وذلك بعد عشاء الآخرة بقدر ساعة .

وفى آخره ورد البريد بأن تمرلنك كبس قوا محمد وكسره، ففر منسه (٢) فى نحو مائي فارس، ونزل قريب ملطية . ونزل تمرلنك على آمد، فاستدعى السلطان القضاة والفقهاء والأمراء، وتحدث فى أخذ الأوقاف من الأراضى الخراجية، فكثر النزاع، وآل الأمر إلى أنه يأخذ متحصل الأوقاف لسنة .

 <sup>(</sup>١) كذا في نسختي ١، ب . وكذك في ترهمة الفوس الصيرف (ص ١٥٣) ، أما نسخة في فقد جاء فيا الفنظ « وفي سابعه » وهوتحريف في النسخ ،

<sup>(</sup>٢) في نسخ المخطوطة الثلاث ﴿ فَاحْدُمَا ﴾ .

ورسم السلطان بتجهيز أربعة من الأمراء الألوف، وهم الأمير ألطنبغا المعلم المرام الألوف، وهم الأمير ألطنبغا المعلم أمير سلاح، والأمير سودن باق ، وسبعة من أمراء الطبلخاناة، وخمسة من أمراء العشرات. فتجهز وا، وعين معهم من أجناد الحلقة ثلياتة فارس، وخرجوا من القاهرة في أول رجب، فساروا إلى حلب ، وبها يومئذ في نيابة السلطنة سسودن المظفسة ي

وقدم الحبر بوقعة بين قرا محمد وولد تمرلنك ، انكسر فيها ابن تمرلنك .

وفي تاسع عشر رجب رسم للقاضي حمال الدين محمود، محتسب القاهرة
بطلب التجار وأرباب الأموال، وأخذ زكوات أموالهم، وأن يتولى قاضي
بطلب التجار وأدباب الأموال، وأخذ زكوات أموالهم، وأن يتولى قاضي
للضاة الحنفية شمس الدين محمد الطرابلسي تعليفهم على ما يدعون أنه ملكهم
فعمل ذلك يوم واحد، ثم رد عليهم ما أحد منهم، وبطل، فإن الحبر ورد
برجوع تمرلنك إلى بلاده . وبعث نائب دمشق رجلا تركيا أمهم [أنها]
باسوس لتمرلنك ، فعوقب حتى أقر بأنهم الملائة قدموا إلى دمشق ، فسجن ،

 <sup>(</sup>۱) فى نسسخة ق ( العالمانى) والمسسينة المنتية من ٤١ ب ، وكذلك ( نزهة النفوس للصير فى ٤
 من ١٥ و ٥ ) والديوم الزاهرة الأب المحاسن ج ١١ ص ٢٤٧ ) ،

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين مثبت في ف ، وساقط من ا ، ب .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ا ع ف . رقى نسخة ب والامراء المشرارات» .

<sup>(</sup>a) كذا في ا ك ف ر وفي تسخة ب حديث منهم» .

 <sup>(</sup>ه) ماين حاصرتين ماقط من نسخة اومئبت في نسختي ب، ف ه

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ا ، ف .

070

و في سادس عشرينه ــ و هو تاسع عشر مسرى ــ كان و فاء النيا, ستة عشر ذراعاً .

وفى يوم الاثنين رابع شعبان ، استدعى السلطان الشيخ ناصر الدين محمد ابن بنت ميلق ، وولاه قضاء القضاة الشافعية بديار مصر ، بعدما أمتنع وصلى ركعتي الاستخارة ، وعزل بدر الدين محمد بن أبي البقاء.

وفي سادس عشرينه استقر في الوزارة علم الدين عبد الوهاب بن القسيس كاتب سيدى ، عوضا عن الصاحب شمس الدين إبر اهيم كاتب أرْأَان؛ نقل من استيفاء المرتجع إلى الوزارة ، بوصية كاتب أرنان .

وفى ثاني رمضان عزل كريم الدين بن مكانس من نظر الدولة، واستقر عوضه أمن الدين بن ريشة ، واستقر حسن السيني أمىر أخور في ولاية قطيا، عوضا عن ابن الطَّشلاقي ، فلم يقم سوى أيام ، و اعيد ابن الطَّشْلاقي .

وفى تاسعه استقر جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ الإسلام سراج الدين غمر البلقيني في إفتاء دار العدل ، رغبة أخيه بدر الدين محمد له عن ذلك. واستقر زوج [ أُخْتُه ] مهاء الدين محمد بن العرجي فيما كان باسمه من توقيع الدست ، و صار بيد أخيه بدر الدين قضاء العسكر .

 <sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب . وفي نسختي ١ > ف «وفا النيل سته عثم ذراعا» .

<sup>(</sup>۲) کذا فی ۱، ف . ونی نسخة ب « این النسن» .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسخ المخطوطة الثلاث . وكذلك في عقد الجمان العيني ( ج ٢٤ ق ٢ ورفة ٥٣٢) وفي النجوم الزهرة لأبي المحاسن ( ج 1 1 ص ٢ ١ ٢ ) أما في نزعة النفوس والأبدان الصيرقي (ص ٦ ٥ ١) وفالدر الكامنة لابن حجر ( ص ٣٤ ) « كاتب أرلان » . وسيأتى ذكر الامه في هذه الصورة الأخبرة في نسختي أ، ف، وذلك في وفيات هذه السبة .

<sup>(</sup>٤) ما يين حاصرتين ساقط من ا ومثبت في ب، ع ف .

وانتهت زيادة ماء النيل إلى تمانية عشر ذراعا ، وأربعة عشر أصبعا ، وثبت إلى خامس بابة ، أحد شهور القبط .

وفى يوم الأحد ثامن عشرينه جلس السلطان بالميدان تحت القلعة الحكم بين الناس ، بعدما نودى قبل ذلك بيومين : ١ من كانت له ظلامة فعليسه بالإصطبل السلطاني يوم الأحد والأربعاء » . فداخل أعيان الناس من ذلك خوف شديد ، واجرأ أسافل الناس على الأكام .

وفيه قدم الشريف على بن عجلان بريد إمارة مكة . وورد الحبر بأن الشريف عنان بن مغامس اقتتل مع كبيش، فقتل كبيش فى عدة من بنى حسن ، وعاد عنان مظفرا، فشق على المجاورين .

وفى حاسى عشريته استقر نجم الدين محمد الطنبدى - وكيل بيت المسال - في حسب الله المسال - في حسب الله المسال - في خسب الله درهم فضة يقوم مها ، عنها ألف دينار مصرية .

و استقر حمال الدين فى قضاء العسكر ، عوضا عن شمس الدين محمسه القرمى بعد وفاته .

وفى ثالث شوال استقر شمسالدين محمد النويرى فى قضاء طر ابلس، مسئولاً مها .

وورد الخبر بوصول العسكر إلى حلب فى أول شهر رمضان .

وقدم الأمير جبرائيل الخوارزى ، والأمير ناصر الدين محمد بن بَيدَّمُو نائب الشام ، فسلما إلى الأمير علاء الدين على بن الكورانى والى القاهرة ، (٣) ألفي الشام ، والم ] ألني ألف درهم .

 <sup>(</sup>١) أن نسخة ق «يدرالدين محود» وهرتحريف في النسخ - اظر (نرهة النفوس ، ج ١ ص ٧ ه ١) .
 (٢) ما بين حاصرتين شبيت في نسخة ب وساقط من نسختي ١ ، ف ه

وفى تصفه استقر الشريف على بن عجلان فى إمارة مكة، شريكالمنان.
وفى عاشره توجه السلطان إلى سرحة سرياةوس على العادة. واستدعى
الأمر بلبغا الناصرى من دمياط ، فوصسل إلى المخم بسرياقوس فى حادى
عشرينه ، فأكرمه السلطان ، وأنعم عليه عائة فرس ، ومائة حمل ، وسلاح،
ومال ، وثياب ، قيمة ذلك خنمائة ألف درهم فضة . وبعث إليه سائر الأمراء.
وعاد السلطان من سرياقوس أول ذى القعسدة ، وخلع على بلبغا الناصرى
فى خامسه وأعاده لنيابة حلب ، عوضا عن سودن المظفرى . واستقر سودن
أتابك العسكر علب ، ثم خلع عليه خلعة السفر فى ثامنه ، وسار من القاهرة
فى تاسعه لنيابة حلب .

وفى ثالث عشره ، عدى السلطان إلى بر الحيزة ، وتصيد .

وفى عشرينه استقر قُطْلَيَجا الصقوى فى ولاية قليوب، عوضا عن الصار م إبراهم الباشقر دى .

وفى سادس عشرينه عاد السلطان من الصيد بالحيزة إلى القلمة .

وفى تاسع عشرينه جاءت رأس بدر بن سلام ، فعلقت على باب القلعة. وكان قد فر وفسدت أحواله بالبحيرة ، والسلطان يعمل فكره فى قتله ، إلى أن قتله بعض أتباعه، وأحضر رأسه إلى الكاشف، فحملها، وكنى السلطان شره.

<sup>(</sup>١) كذا في اءف وفي نسطة ب وبسر ياتوس في عشريه يه .

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسختي ا ، ف ، وفي نسخة ب « وفي ثامن عشره » وهو تحويف في النسخ .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ا وبثبت في ب ، ف .

وفيه استقرنجم الدين أبو العباس أحمد بن قاضى القضاة عمــــاد الدين اسماعيل بن شرف الدين محمـــد بن أبي العز صالح المســروف بابن الكِشْك قضاء الحنفية بدمشق ، عوضا عن تني الدين الكُفْرى .

وفى رابع ذى الحيجة استقر زين الدين أسر حاج ابن مُغَلَّطاى ، فى نيابة الإسكندرية ، وعزل الأسر تَجْمان المحمدى . واستقر أسر حاج بن أيدس والى الأشمونين ، وعزل الصارم إبراهم الشهابي القازاني .

وفى خامس عشرينه قدم مبشرو الحاج ، وأخبروا أن عنان بن مغامس في خامس عشرينه قدم مبشرو الحاج ، وأخبروا أن عنان بن مغامس لم يقابل الأمير ألحاج ، وتوجه من مكة إلى نخلة ، فدخل على بن عجلان إليها ، وقرئ تقليده بالحرم ، وتسلم مكة ، ثم خرج في طلب عنان، فغر منه .

<sup>(</sup>۱) كذا فى ب ، وفى ئسخى ا ، ف ﴿ وَفَى خَاسَ عَشْرِينَ ﴾ •

 <sup>(</sup>٢) نخلة : اسم .وضع بالحجاز قريب من مكة ، ( يا توت : معجم البلدان ) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ١ ، ب . وهي الصديقة الصحيحة للا:م . وفي نسخة ف ع محمد أبو الفضل > انظر
 أيضًا (زامبارد : معجر الانساب م : ص٠٤١) .

 <sup>(</sup>٤) كذا نى ا ، ن ، و ن نسخة ب « ابن الحسن » .

<sup>(</sup>a) ما بين حامر تين ساقط بن ا رشيت في ميه ، ف .

#### ومات في هذه السنة

الوز برالصاحب شمس الدين إبراهم المعروف بكاتب أرلان، ايلة الثلاثاء سادس عشرين شعبان. وأصله من نصاري مصر ، وأظهر الإسلام. وخدم في دواوين الأمراء، حتى تعلق مخدمة الملك الظاهر ـــوهو أمر ـــ فولاه نظر ديوانه . ثم فوض إليه الوزارة لمسا صارت إليه سلطنة مصم ، فنفذ الأمور، ومشى الأحوال أحسن تمشية ، مع الغاية في وفور الحرمة ، ونفوذ الكلمة ، . والتقلل في ملبسه ومركبه وسائر أسبابه، محيث كان كهيئة أوساط الكتاب. ودخل في الوزارة، وأحوال الوزارة غير مستقيمة ، وليس للدولة حاصل من عمن ولا غلة ، وقد استأجر الأمراء النواحي بأجر قليلة عجلوها : فكف أيدى الأمراء عن النواحي، وضبط المتحصل، ومشى على القواعد القدعة، والقوانين المعروفة، فهابه الخاص والعام . وجدد مطابخ السكر ، ودواليب التنود. ومات والحاصل ألف ألف درهم [ فضة ] وللبائة ألف وستون ألف أردب غلة، وسنة وثلاثون ألف رأس من الغنم ، ومائة ألف طائر من الأوز والدجاج، وألف قنطار من الزيت ، وأربعائة قنطار ماء ورد ، قيمة ذلك كله خس مائة ألف دينار.

<sup>(</sup>۱) كذا في نسختي ا ك ، وفي نسخة ب «أرنان» .

<sup>(</sup>٢) كذا فى ب ، ت ، وفى نسخة ا داحس تشبيه يم .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة ف . وفي نسخى ا ، ب د رأحوال الوزراء يه .

 <sup>(</sup>٤) يقصد بدراليب القنود الآلات العجلية ؛ المستخدمة في صناعة السكر .

<sup>(</sup>ه) فى نسخة 1 « ألفا ألف درهم » . والصينة المثبتة من نسختى ب ؟ ف. وكذلك ترهة النفوس للسيرفى ( ج 1 ص 1 ٦٦ ) . والنجوم الزاهرة لأبي المحاصق ( ج 1 ا ص ٣١٢ ).

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصر تين ساقط من ف ومثبت في ١ ، ب .

ومات الأمر تاج الدين اسماعيل بن مازن الهوارى ؛ وترك أموالا جزيلة.
ومات القاضى شهاب الدين أحمد بن الحجال إبراهيم بن إسحق الفسر اوى
الشافعى ، خطيب المدرسة الصالحية ، وشاهد الإصطبلات السلطانية فى تاسع
عشر صفر .

ومات الأمير سيف [ الدين ] بهادر استادار طبيع ، كاشف الوجسه البحرى ، فى نصف رمضان .

ومات الشيخ صدر الدين سلبان بن يوسف بن مُقلح الباسوق بدمشق ،
 معتقلا بقلعتها . وكان من أعيان فقهائها الشافعية وأكار محدثيها . واشتهر (۲)
 بالزهد والعقة ، واتهم بأنه ممن مالئ الفقهاء الظاهرية ، فاعتقل بسبب ذلك .

ومات الأمرسيف الدين طَيْنال المسارديني ، عتبق الناصر محمسد ابن قلاون ؛ ترقى في الحدم من الأيام الناصرية ، حي صار من أمراء الأاوف في أيام الناصر حسن ، ثم نفاه إلى دمشق ، فأقام بها إلى أن استبد الأشرف شعبان ، أحضره إلى القاهرة ، وأعطاه إمرة مائة ، ثم نزعها منه ، وأعطاه إمرة طبلخاناه ، ثم جعله والى قلعة الحبل، فباشر ذلك مدة ، ثم أعطى إمرة عشرة ، وتُوك طرخانا ، حتى مات في شهر رمضان .

 <sup>(</sup>۱) في أسخة أ «الغزاري» وفي نسخة ف الفزازي والمدينة المنبئة من نسخة ب وكذلك الدر رالكاسة لابن عجوج ا ص ۸۹ و إنها الفدولاين حجر وفيات سنة ۹۸۷ ه ٠

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين سانط من أ رَمْبِت في ب، ف ه

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ،ب وفي نسخة ف ﴿ وَالَّمْ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) حكذا يكتب اللفظ دائمها في نسمينية أ رفي نسميني ب ، ف يكتب قلارون ، والسينتان
 صهيمان ،

ومات الأمير سيف الدين طَقَتْنُش الحسنى ، أحد المماليك اليلبغاوية ، (١١) وأمر طبلخاناة . مات في تاسع عشرين رجب .

ومات زين الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن الحفيد ابن رُشد السجلماسي المغربي المسالكي ، سمع بغرناطة أبا البركات محمسد ابن أبراهيم البلفيق، و بمكة ضياء الدين أباالفضل محمد بن حايل بن عبدالرحمن ابن محمد بن عمر بن حسن القسطلاني، و بالمدينة النبوية عفيف الدين المطرى ، و بالمدينة النبوية عفيف الدين المطرى ، فسار في الفقه وغيره. وأقام بالقاهرة زمانا . وولى قضاء المسالكية علب ، فسار في الناس سبرة عسوف، فعزل ، وأقام بغزة حتى مات . ومولده في ثاني عشرين شعبان سنة مت وعشرين وسبع مائة .

ومات الرئيس نور الدين على بن عنان التاجر بالخاص ، فى ليلة الحمعة ثامن عشر شوال .

ومات الخطيب ناصر الدين محمد بن على بن محمد بن محمد بن محمد بن هاشم ،
ابن عبد الواحد بن عشاير الحلمي ، بالقاهرة ، فى ليلة الأربعاء سادس عشر بن
ربيع الآخر . وكان فقيها شافعا ، عارفا بالفقه والحديث ، والنحو والشعر
وغيره . ولى هو وأبوه خطابة حلب . وقدم إلى القاهرة ، فلم تطل مدته بها ،
حتى مات .

ومات القاضي فتح الدين محمد بن قاضي القضاة بهاء الدين عبـــد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الشافعي ، موقع الدرج ، في حادي عشرين صفر ,

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب وفي نسختي أ، ف د رامية طلمناناة يه .

ومات الشيخ شمس الدين محمد بن الحافظ محب الدين عبد الله بن أحمد ابن المحب الحنبلي الدمشتي بها . وكان إماما في الحديث والورع والزهد .

ومات الشسيخ أمين الدين عمد بن محمد بن محمسد النسني الخوارزمى (۱) البلغارى، المعروف بالخلولى ، في سابع عشرين شعبان خارج القاهرة .

ومات القـــاخى شمس الدين محمــــد القر<sup>77)</sup> الحنني ، قاضى العسكر ، في [سابع عشرين ربيع الآخر .

ومات القاضى شمس الذين محمد بن على بن الخشاب الشاقمي في ] تاسع عشرين شسعبان . حدث يصحيح البخارى عن وزيره و الحجار . وناب في حسبة القاهرة ؛ وعمر .

ومات القاضى شمس الدين محمد بن الوحيد الدهشي، باشر نظر المواريث ونظر الأوقاف بمدينة مصر، وشهادة الحيش، مات في سابع [ربيع الأول.

ومات الشيخ شمس الدين محمد بن قطب البكرى الشافعي ، في خامس ] عشم شوال . تصدر للاشتغال بالفقه مدة .

(۱) كذا فى نسختى ا ٤ ب وكذاك فى المنهل الصافى لأبو المحاسن(ج ٣ ورثة ٣٦٩ ب والمهروف أدابلاد البلغار وبطنها علامات بالاسلام والمسلمين منذ أيام الخليفة المفتدو السياسي (باقوت ٢ معجم البله ان) أما نسخة ت فقد ورد فيها الامم ح البلغاوى، وكذاك ورد الاسم فى نرعة النفوس (ج ١ ص ١٦٤) ولى النجوم الزاهرة (ج ١١ ص ٣١٣) ولملة تحريف .

 (٢) كذا في نسخ المعلوطة الثلاث ، وفي النجوم الزاهرية لأبي الهاسن ( ج١١ س١٣٣) ولينزهة النفوس السيرف (ج١ص ١٩٠٤) « الحلواق » أما المنهل الصافي لأبي المحاسن (ج٣ دونة ٢٦٩ ب)
 وحقد الجاناقسين (ج٣٣ ق٣ ودونة ٣٣٣) فقد حياه قيما الاحم « الحلواق» »

- (٣) في نسخة ب ﴿ محمد بن الفرم ﴾ ،
- (٤) مابين حاصرتين مثبت في لسفة ب وساقط من نسختي أ ، ف .
- (٥) فى نسخة ب «شهاب الدين» والصيفة المنجة من نسخى أ> ف وكذلك فى نرهة النفوس للصيرف
   (ج ١ ص ١٩٥) وفى أتباء النمو لاين حجر وفيات سنة ١٨٥٩ هـ .
  - (٢) ما بين حاصرتين ماقط من نسخة ب ومثبت في نسختي أ ، ف و

### سمنة تسعين وسبعائة

فى المحرم قدم قاصد من الأمر منطاش ، يخبر أنه باق على الطاعة ، فقدم البريد من حلب أنه خارج عن الطاعة ، وقصد سندا المدافعة عنه ، حتى يدخل فصل الربيع ، وتدوب الناوج . فسر السلطان الأمير سيف الدين تُلكّتم (٢) الدوادار بعشرة آلاف دينار للأمراء المجردين ، تقوية لهم وتوسعة عليهم ، وليعرف حقيقة أمر منطاش .

وقدم الأمر مُمَّى بن الأنابك أيتيشِ من حلب ، وقد قلد النساصرى النيابة مها .

وفى يوم السبت حادى عشرينه قدم الأمسير قُرُقُعاس ــ أمير الحاج ــ بالمحمل، والحاج، بعدما أصابهم سيل عظيم في ترعة حامد ــ فم وادى القباب ــ فات فيه عدد كبير ، غرق منهم جمع ودفن مانة وسبعة ، وتلف من الأمتعة شيء لا يعبر عنه كثرة، وذلك في ليلة الناسج عشر منه .

<sup>(</sup>١) ف نسخة ب د بات على العالمة » ،

 <sup>(</sup>٣) فى نصفة ب «پكتمر الدرادار» رفى سفة ف «بلكتمر الدرادار» والصيفة المديم من صفة أ»
 وكذلك المنهل السافى لأبي المحاسن (ج ١ روقة ٨٠٤ ب) رمفد الجان الديني حوادث سنة ٩٧٠ هـ
 (ج ٢ ٢ ق ٢ روقة ٣٣٨) والحدر الكامة لاين حبور (ج ٢ ص ٣٥) .

<sup>(</sup>٣) ذكر ياقوت أن حامد موضع فى جبل حماء المطل على مكة ( مسيم البلدان ) •

<sup>(</sup>٤) كذا فيب وفي نسختي أءَف ﴿ مرف ﴾ ٠

و نیه سمر علی بن بجم أسر عرب الفیوم ، ومعه عشرون رجلا، ووسطوا کلهم ، پسبب قتلهم محمد وعمر ابهی شادی .

واستقر الأمير علاء الدين أقبغا المــــارداني كاشف الحيزة .

وقدم رسل ابن عثمان ملك بُرصا، فأنزلوا بالميدان الكبير نخط موردة ١١٠ الحبس .

و استقر عمر بن خطاب فى و لا ية الفيوم وكشفها ، وكشف البهتسا وأطفيح ، غوضا عن أمير أحمد بن الركن .

و فى أول صفر استقرأيدمر أبو زلطة نائب الوجسه البحرى . وعزل قطار بنا أبودرقة . واستقر أبو درقة كاشفالوجه البحرى .

وفى ثامن عشره أحضرت رسل ابن عبَّان إلى الخدمة بالقلعة ، وقدموا هدية مرسلهم .

وقدم الحر مرحيل تمرلنك عن توريز إلى سمرقند . وأن الأسمار ارتفعت بسائر بلاد الشام ، وأبيعت الغرارة القمح فى بلد الرملة بثلاث مائة درهسم فضة ، فنقل الناس الغلال من ديار مصر إليها .

وقدم الحبر بأن الشريف عنـــان بن مغامس اقتتل مع الشريف عــــلي ابن عجلان ، وأخرم من على . ثم قدم قاصده يسأل السلطان العفو عنه .

و قدم البريد بأن منطاش خوج من ملطية إلى سيواس، فسار البريد بالخلع و الأمو ال ، لتفرق في تلك البلاد .

و فيه فرق نجم الدين محمد الطنبدي محتسبالفاهرة عدة فقر أه الفقهساء على الباءة بسائر الأسواق، ليعلموهم من القرآن مالا بدمنه فى الصـــلاة ، فاستمر ذلك ، وقرر لكل معلم على محل حافوت فلسين فى محل يوم ،

<sup>(</sup>١) انظر ماسبق أن ذكرناة في حوادث منة ٢٨١ ٥٠

و فى ربيع الأول منع قراء الأجواق عامة من التهنيك، وأن يكون عوضة الصلاة على النبى ، صلى الله عليه وسلم .

(1) وتى هذا الشهر وقع بالقاهرة ومصروضواحيهما طاعون وحميات محادة، وفشى الموت بذلك فى الناس .

وفيه عمل السلطان المولد النبوى بالقصر على ألعادة ، وأقيم السياع بالراهيم ابن الحمال [ وأخيه خليل يشبب .

وفى ليلة الأربعاء ثانى عشره حضر ابنا الحال] المذكورين عنسد بعض أهل مصر موالمدا . فلما أقيم الساع سقط البيت عن فيه ، فمات ابنا الحال. في منة أفض ، وسلم من عداهم .

ومن الاتفاق الغريب أنه كان يعنى سهذه الأبيات ؛

تمنیت و حبکم ولا فادنی منه فی
وعفت عارالهری وجزت بوادی عن
وقالوا به جنه
فوادی بکم من بمن
فوادی بکم مایسم
فوادی بکم مفتن
أغسی ولی فیسکم
سیطرب من فی الحمی
و رقص حی السکن

ظما وصل فى غنائه إلى قوله ( و يرقص حتى السكن ( سقط البيث على من فيه . وتتمة هذه الأبيات :

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة أ وفي نسخيُّ ب ، ف د ضواحيها » ،

<sup>(</sup>٢) ماين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في أ ٤ ف ه

<sup>(</sup>٣) في نسختي أ، ف ﴿ ويطرب ﴾ وهو تحريف في النسخ م

## لقد جثت مستملرا لكم يا أهيل المحن فجودوا على عبدكم وإن لم تجودوا فمن ؟

و فى هذه الليلة عمل الشيخ الممتقد اسماعيل بن يوسف الإنبابى المولدعلى عادته فى زاويته بناحية منبوبة من الخيرة تجاه بولاق ، فكان فيه من القساد ما (٢) إيوصف، إلا أنه وجد من الغد فى المزارع ماثة وخمسون جرة فارغة من جرار الحمر الى شربت تلك الليلة فى الحبم ، سسوى ما حكى عن الزنا واللياطة ، فجامت ربح كادت تقتلع الأرض بمن عليها ، وامتنع الناس من ركوب النيل فتأخروا هناك .

واتفق فى هذا الشهرموت خمسة من المشهورين ، لم يحلفوا بعدهم مثلهم في مغناهم ، وهم : علم الدين سليان القرافى المسادح ، مات ليلة الحميس تاسعه . وإبراهم بن الحال المغنى ، وأخوه خليل المشبب ، فى ليلة الأدن عمره ، وعلى بن الشاطر رئيس المؤذنين بالحامع الأزهر ، فى ليلة الاثنين ثالث عشره ، والمعلم اسماعيل الدَّبيْجانى ، فى ليلة الأربعاء خامس عشره ، وفيه ورد الحربد خول العسكر المصرى إلى بلاد ملطية ، لقتال منطانى .

<sup>(</sup>١) كذا في ب ، ف وفي تسخة أ ﴿ يَا أَعَلَ ﴾ ،

<sup>(</sup>٢) كذا في نسختي أ ، ف وفي نسخة ب ﴿ أَيَابِة مِي مَ

ولد ذكرها ابن دفساق (كتاب الأغمار ق 8 ص ١٣٢) «منبو به» وقال انها من الأعمال الجيزية ، وكذلك ذكرها ابن الجيهان (كتاب التحفة السنية ص ٢٤١) وقد كتبت نهابة وحرفت الى منيابه و إنهابة وأمابة (محمد ومزى القاموس الجغرافي ج ٣ ق ٢ ص ٩ ه ٥ ) .

<sup>(</sup>٩) مابين عاصرتين ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) كذا ل ب ، ن رق نسخة أ «في مداهم» .

<sup>(</sup>١) كَدَا فِي أَهُ فَ وَفِي نَسَخَةً بِ ﴿ الْمُسْكُرُ الْمُعْزِي ﴾ .

وفى يوم السبت ثالث ربيع الآخر استقر حمال الدين يوسف بن محمسيد ابن عبد الله الحميدى فى قضاء الحنفية بالإسكندرية ، وعزل همسام الدين عبدالواحد السيواسي العجمي .

.
 وسار الشريف حسن بن عجلان من القساهرة إلى مكة ، وسار معه
 هاعة ريدون العمرة و المجاورة عكة .

وتزايد الموت، وطلب الطيخ الصبي للمرضى، فأبيمت البطيخة محمسين درهما فضة، وأبيع الرطل من الكمثري بعشرة دراهم.

وفيسه ندب قاضى القضاة ناصرالدين محمد بن بنت ميلتى ، حمساعة ، فقرأوا بالحامع الأزهر صحيح البخارى ، ودعوا الله [ تمالى ] فى رفسع الطاعون: واجتمعوا أيضا فى يوم الجمعة سادس عشره بالحامع الحاكمى ، وفعلوا ذلك . ثم اجتمعوا مرة ثالثة بالحامع الأزهر، بعد عصر يوم الاثنين تاسم عشره، ومعه كثير من الأطفال الأيتام ، فكان حما موفورا .

وفى سادس عشيرينه استقر الأمير أيدكار الممرى ، حاجب الحيجاب يديار مصر ، عوضا عن الأمير قطلو بغا الكوكاى ، وكانت [ هذه الوظيفة ]

<sup>(</sup>١) كذا في ف ، وفي نسخة ب حسين وهو تحريف في النسخ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في ف ، وفي نسختي أ ، ب الموتان وقد جا. في الفاموس المحيط المسوتان مرض يقع في المباشسة .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة أ ومثبت في نسختي ب، ف .

<sup>(4)</sup> فى نسسخ المخطوطة بدكار، وهى الصيغة الى الزم بها المقسويزى أما الصيغة المنبة فهى من المنهل العما فى ولأبى المحاسن (ج ورفة ٢٨٣ ب) وانباء النمر لاين جمسر ، حوادث سنة ، ٩٧٩ . ونزهة النفوس المسيد فى (ج ١ ص ١٧٠) . أما العينى فقد ذكر الاسم بدكار مثليا ذكره المقريزى ؟

متوفرة نحو أربع سنين بعد وفاة الكوكاى ، وأضيف إليه نظـــر الخانقاة الشيخونية . واستقر الأمر سيف الدين المعروف بسيدى أبو بكر بن سنقر الميهالى حاجب ميسرة بإمرة مائة ، عوضا عن أيدكار محكم انتقـــاله حاجب الحجاب ،

(۲)
 ونى ثامن عشريته قدم الأمير بلوط الصرغتمشى .

ونى تاسع عشرينه مات الأمبرشبرج والى باب قلعة الحبل؛ وكبر الموت فى المماليك بالقلعة ، فكان بموت منهم فى كل يوم زيادة على عشرين نفسا.

وى أول يُحمد الأولى بلغت عدة الأموات الواردين على الديوان إلى مائتين وخسة وثلاثين ، سوى من ، وت بالمسارستان ، وسوى الطرحاء على الطسوقات .

وفى رابعه استقر بجاس النوروزى نائب باب الفلمة ، وتزايدت عدة المسوتى .

وفى رابع عشره استقر فخر الدين عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبرهم بن مكانس فى نظرالدولة ، عوضا عن أمن الدين عبدالله بن ريشة بعدموته .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب . وفي نسختي أ ، ف بو بكر .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف وفي نسخة ب ﴿ وَفِي ثَانِي عَشْرَيْهِ ﴾ وهو تحريف في النسخ •

<sup>(</sup>٧) كذا فى نسخة أ من المنظوطة . وكذاك فى انباء النسر الابن جمر ( وفيات سنة ٧٩٠ هـ) حيث ورد الاسم « سبرج بن عيد الله الكشينارى ... بغم السين والراء المهملتين، يهنهما باء موصدة ساكمة وآخرها جيم " . وفى نسختى ب ، ف من المخطوطة رود الاسم سيرج بالياء وكذلك جاء فى النجوم الزاهمية لأى الحاسن ( ج ١١ ص ٢٩٦ ) .

وى حادى عشريته ورد صراى تمسر حوادارا الأمر يونس الدوادار، وعلو كناتب حلب على الريد بأن العسكر توجه إلى سيواس، وقاتل عسكرها، وقد استنجدوا بالتبر ، فأناهم منهم [ نحو ] السين ألفا ، فحاربوهم يوما كاملا ، وهزموهم، وحصروا سيواس بعدما قتل كثير من الفريقين ، وحرح معظمهم ؛ وأن الأقوات عندهم عزيزة ، فجهز السلطان إلى العسكر مبلغ خسين ألف دينار مصرية، وصار بها تمكتم الدوادار في سابع عشرينه ، ثم أن العسكر تحوكو الرحيل عن سيواس، فهجم عليهم التنار من ورائهسم فرز إليهم الأمير يلبغا الناصري نائب حلب، وقتل منهم خلقا [ كثيراً ] ، وأحد منهم العسكر نحو عشرة آلا ف فرس، وعادوا سلمان إلى جهة حلب .

و فى حادى عشرينه استقر كل من جَرْكَس وقُطُلوبَك السيني أمير جاندار عوضا عن يَلْبُخا المحمدى وأَلْطُنْهَا عبد الملك بعد موسّمها . وقدم الريد بقتل الصارم إبراهيم بن شهرى نائب دوركى على سيواس .

وقى يوم الثلاثاء ثالث حمادى الآخرة استقر الأمرحمال الدين محمسود ابن علم شاد الدواوين فى استادارية السلطان، بعد موت الأمير سادر المنجكى، واستقر ناصر الدين محمد بن الحسام لاجن الصقرى استادار الأميرسودن باق فى شد الدواوين .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ساقط من فسنتي أ، ك وشبت في ب .

 <sup>(</sup>٢) في نسختي أ ٤ ب ملكتمر وفي نسخة ف الكثمر. وقد سبق تحقيق الأسم في بدأية أحداث هذه
 السة ونقما هو شبت - وسيرد بهذه الصيغة المثبته في المئن عند ذكر وفيات سنة ١٧١ هـ ٠

<sup>(</sup>٣) مايين حاصرتين من نسخة ب .

وفى يوم الحميس خامس حمادى الآخرة أنعم على كل من بَلُوط الصَّرَعَتُمثَى و نوغيه العلاى، وناصر الدين محمد بن الأمير محمود بإمرة طبلخاناة. وعلى كل من داود بن دلفادر، وناصر الدين محمد بن الحسام الصقرى الشاد بـ إمرة عشــــرة.

وفيه استقر الأمير محمود الاستادار مشير الدولة، وخلع عليه، فتحدث في الدولة، وألحاص، والديوان المفرد، وصار عزيز مصر. وحضر عنده الصاحب علم الدين كاتب سيدى، وموفق الدين أبو الفرج ناظر الخاص، والتمرا بأمره.

وفى ثامنه ارتفع الوباء يعدما تجاوز الثلثمائة فى كل يوم.

و فى عاشره قدم البريد من الأمير يونس ومن نائب حلب بخبر وقعـــة سيواس التي ذكرناها، وعود العسكر إلى ملطية ، فكتب بإحضار الأمــــير يؤسى الدوادار على الديد.

(۱) وفي ثانى عشره خلع على الصاحب علم الدين خلعة إستمر اد ، بعقب غضب السلطان عليه .

ونى رابع عشره ــ الموافق سادس عشرين بوانة ــ أخله قاع النيــــل فجاءستة أذرع و ثمانية أصابع .

وفيه قدم الفقيه قاضى القضاة ولى الدين أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون الأشبيلي المغرفي من الحجاز إلى القاهرة .

و في تاسع رجب قدم الأمر تُلكَّتُدُو الدوادار، وأخبر بأن منطاش قسد فر من سيواس خوفا من القاضي برهان الدين أحمد صاحبها أن يقبض عليه .

<sup>(</sup>۱) نی نسخهٔ ب د رنی سادی عشره » ۰

وفى خامس عشره استقر الأمير قُطلوبُغا الأَستَفجاوى أبو درقة كاشف الوجه البحرى، عوضا عن ركن الدين عمربن ألياس ابن أخى قُوطُ .

وفى خامس عشرينه استقر مُقْبل الطبي والى قوص ملك الأمراء بالوجه القبلى ، وعزل مبارك شاه . واستقر الصارم إبراهيم الشهابى فى ولاية قوص .

وفى أول شعبانَ أوفى النيل، ووافق ثالث عشر مسرى .

و فى ثالثه قدم العسكر المجردوالأمراء من سيواس إلى قلعة الحبل بغير طائل ، فخلع على الأمراء وأركبوا خيولا بقماش ذهب ، فكانت غيبتهم عن القاهرة سنة وأياما .

وفى عاشره استقر بتخاص السودونى ــ حاجب طرابلس ــ فى نيـــابة صفد ، بعد موت أركماس .

وق خامس عشر وطلب [ السلطان ] الطواشى جادر مقدم المماليك ، فلم يوجد بالقلعة ، فأحضره سكرانا من بيت على البحر ، فاشتد حنق السلطان عليه ، ونفاه إلى صفد ، وأعطى جا إمرة عشرة . واستقر عوضه الطواشى شمس الدين صواب السعدى – المعروف بشنكل الأسود – مقدم المماليك في سابع عشره . واستقر الطواشى سعد الدين بشير الشرفي عوضا عن شنكل في نيابة المقدم .

وفيه قدمت رسل الفرنج بجنوة فى الحديث بسهب من قبض عليسه من الفرنج . وذلك أنه ورد الحبر أن بعض أقارب السلطان قدموا من بلاد الحراكسة فى البحر ، فأخذهم الفرنج ، فقبض على من بالإسكندرية منهم ، وحمّ على أموالهم . وفى ثالث عشرينه قدم البريد بموت قاضى القضاة برهان الدين إبراهم ابن حماة بدمشق، فصلى عليه صلاة الغائب بجوامع القاهرة ومصر، فى يوم الحمعة خامس عشرينه.

وفيه ُعقد عقد الفاضى حمال الدين محمود القيصرى ــ قاضى العسكر ـــ على ابنة ناصر الدين محمد ابن المعلم شهاب الدين أحمد الطَّيْلُونى فى بيت الأمير يونس الدوادار ، فكان يوما مشهودا .

وفيه استقر القاضى سرى الدين أبو الحطاب محمد ابن قاضى القضاة (٢) حال الدين أبي عمدعبد الرحم بن على الدين أبي عمدعبد الله محمد بن زين الدين أبي محمدعبد الرحم بن على ابن عبد الملك السلمي المسلاتي في قضاء القضاة بدمشتى ، عوضا عن البرهان ابن حاعة ، وحمل إليه النشريف والتقليد إلى دمشق ، مسئولا بذلك .

وفى ثامن رمضان خلع على الصاحب علم الدين عقب عافيته من مرضه، وعلى الفخر بن مكانس ناظار الدولة ، وابن الحسام الشاد ، وعلى محمسه ابن صدقة الأعسر ، واسستقر والى الأشنوذين ، عوضا عن أمير حاج ابن أيدمر . ونقل أمير حاج إلى ولاية القيوم وكشفها وكشف البهنسا [ وأطفيح عوضا عن عمر بن خطاب . واستقر محمد بن الهذباني في ولاية البهنسا ] ، وعنا له وعن له دى .

 <sup>(</sup>١) ف نسخة ب «سر الدين» رهو تمريف في النسخ ، انظر زهة النفوس العميرف (ج١ص٤١).
 روقه الجمان الدين (ج٤٢ ق٢ ورقه ٣٣٠) . وأنهاء النمو لابن جمر (حوادث سنة ٧٩٠).

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ب - وفي نسخق ١، ف وشمس الدين في - والصيغة المثبتــة هي الصحيحة - انظر
 الدور الكامنة لابن جمر (ج.٤ ص ١٢٥) وترفة النفوس الدير في (ج.١ ص ١٧٤)

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١ ، ف ٠

وفى تاسع عشره قبض على سعد الدين نصر الله بن البقرى ناظر الديوان المفرد ، وسلم لشاد الدواوين ، والزم محمسة آلاف دينار ، فباع أملاكه . وقبض على سعد الدين بن قارورة – مستوفى الدولة – والزم بثلاثين ألف درهـــم .

وفى رابع عشرينه قبض على الصاحب الوزير علم الدين عبد الوهاب ابن القسيس ، المعروف بكاتب سيدى . واستدعى الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن الغنام ، وخلع عليه خلعة الوزارة ، وسلم إليه كاتب سيدى ، فألزمه عال حقل [(۲۲] المهائة ألف درهم ، بعدما قبض على حواشيه، والحاج عبيد الردار ، مقدم الدولة .

وفى يوم الحميس ــ سادس شوال ــ قدم من حلب الأمير قرا دمرداش پاسستدعاء .

و فى تاسعه قدم من الحجاز الشريف عنان بن مغامس أمير مكة، واستجار بالأمير الكبير أيتمشِ ، ونزل عنده ، فشفع فيه ، وأحضره إلى السلطان ، فعفا عنه .

وفى عاشره استقر شمس الدين محمد بن أخى الحار النيسابوري في مشيخة سعيد السعداء ، عوضا عن شهاب الدين أحمد الأنصاري .

وخرج الحاج على العادة ، وأمير الركب الأول جركس الحليلي أمسير آخور ، وأمير الركب الثاني أقبغا المسارداني، صعبة المحمل .

<sup>(</sup>۱) في نسخة ف « خلع » ،

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، ف ، نوفي نسخة ب « حمل إليه » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسختي ا ، في . وفي نسخة ب « وأسر الركب الأمير جركس ... » .

وقدم الحبر من أمراء دستى بمخامرة ألَّقُلْنَبُمُ الحوباني نائب دمشق، وأنه ضرب طُرُنْهَاى حاجب الحجاب، واستكثر من استخدام المماليك، فيلغ الحوباني ذلك، ناستأذن في الحضور، فأذن له، فركب البريدمن دمشق ونزل مرياقوس سخارج القاهرة سليلة الحميس سابع عشرينه، فبعث إليه السلطان الأمير فارس الصَرَّعْتَمشي الحوكندار، فقيده وسار به إلى الإسكندرية، فسجنه بها. وقبض بقلعة الحبل في يوم السبت تاسع عشرينه على الأمير أَلْفُنْهُا المعلم أمير سلاح، وقرُّدُم الحَسَني سرأس نوبة سوقيدا، وحملا إلى سجن الإسكندرية، مع أَلَّبُهَا الحال الدوادار.

واستقر الأمير سيف اللدين طرنطاى حاجب دمشق فى نيابتها، عوضا عن الحوبانى ، وحمل إليه التشريف والنقليد من قلمة الحبل إلى دمشق، مع سودن الطرنطاى. وكتب بقبض الأمير كمشبغا الحموى نائب طرابلس ، فقدم سيفه فى عاشر ذى القعدة .

وفى حادى عشره استقر الأمير أَجُنبُنا الحالى الدوادار خاز ندارا ثانيا. وتوجه الأميرشيخ الصفوى بتقليد أسندمر المحمودى حاجب طرابلس نيابة طرابلس . ونهي مُحمَّشُها الأشرفي الحاصكي رأس نوبة إلى طرابلس، فسار من دمياط لأنه كان في النزك مها .

وفى خامس عشرينه عزل أَيْلَمُر نائب الوجه البحرى ، ثم أعيد من يومه

 <sup>(</sup>١) كذا فى نسختى ١١ ، ض ، وكذلك فى نزعة النموس العمر فى (ج ١ ٣٠ ١٧٠) إما نسخة
 بت ، فقه ورد ديها الأمم « أسندمر الحجنون » وفى النجوع الزاهرة لأبى المحاسن (ج ١١ ص ٢٥٥)
 « استمر المحيدى » .

وفي سادس عشرينه قدم البريد يعشرين سيفا من سيوف الأمراء الذين قبض عليهم ببلاد الشام . وكتب بالقبض على الأمراء البطالين ببلاد الشام فقبض عليهم . واعيد سسودن العيانى على نيابة حماة . واسستقر كشلى القلمطاوى ناقبا بملطية .

وفى يوم الحيمس ثانى ذى الحجة قدم الأمير سودن الطرنطاى من الشام (١) بعدما قلد نائب دمشق، وقبض على الأمراء، فاستقر فى ثامنه رأس نوبة ثانيا (٢) [ عوضاً ] عِن قُرْدُم الحسنى .

وفيه قدمت رسل الأمر قرا مجمد التركماني بكتابه ، عمر أنه أخد مدينة تمريز، وضرب ما السكة باسم السلطان ، ودعا له على منابرها، وسبر دنانير ودراهم ضربت بالسكة السلطانية ، وسأل أن يكون مها نائبا عن السلطنة ، فأجيب بالشكر والثناء. واستمرحت السيفي في ولاية الفيوم وكشفها، عوضا عن أمرحاج بن أيدمر

وقدِم الأمرشيخ الصفوى من طر ابلس .

وفى ثانى عشرينه استقر شمس الدين محمد بن عيسى أمير عرب العايد فى كشف الشرقية وولايتها ، عوضاعن قطلوبغًا التركماني .

وفى سادس عشرينه قام مبشرو الحاج، وأخبروا بالأمن والسلامة .

وقدم البريد من الإسكندرية بوصول خواجا على أخبى الحواجا عمان ، ومعه حميع من أسرهم الفرنج من أقارب السلطان . واستقر تمي الدين أبو محمد

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ نيابة ﴾ ،

<sup>(</sup>٢) مابين جاصرتين ساقط من نسبخة ب .

عبد الله بن قاضى القضاة حمال الدين أبي المحاسن يوسف بن قاضى القضاة شرف الدين أبي العباس أحمد بن الحسين بن سليان بن فزارة الكفرى في قضاء الحنفية بدمشق ، عوضا عن نجم الدين أحمد بن أبي العزبن الكشك : واستقر شمس الدين محمد بن الشهاب أحمد بن المهاجر الحلي في قضاء القضاة الشافعية محبب ، عوضا عن شرف الدين مسعود . واعيد محب الدين محمد بن الكمال عمد بن الشحنة إلى قضاء القضاة الحيفية علب ، عوضا عن موفق الدين : واستقر علاء الدين على بن أحمد بن عبد الله بن المقارعي في قضاء القضاة الخيفية الحبب ، عوضا عن موفق الدين الحال (1)

وكان الحاج من مصر خاصة سبعة ركوب من كثرتهم، سمسوى ركبى المغاربة والتكاررة، لتتمة تسعة ركوب .

## ومات في هذه السنة ممن له ذكر [ من الأعيان ]

قاضى القضاة برهان الدين أبو إسحق إبراهم بن عبد الرحيم بن محمد ابن إبراهيم بن سعد الله بن حماعة الكنانى الشافعي، بدمشق، ليلة الحمعــــة ثامن عشرشعان، ومولده سنة خس وعشرين وسبعائة. ولم تخلف بعده مثله.

 <sup>(</sup>۱) كذا في ١ ا ف ٥ و في نسخة ب « الكفروي» وهو تحويف في النسخ — انظر نزمة النفوس المعرف (ج ١ ص ١٧٨) — والدرو الكامئة لابن حجر (ج ١ ص ١٣٣)).

<sup>(</sup>٣) بنا في المستن « ابن المهابر الوادى ائن الحلى » وهداه المبارة غير واضحة المدنى ، ولم نعش مل ما يوضحها فياضحت أيدينا من مصادر وقد وودت بهذا الرسم في نسخى ا ، ب ، أما في نسسحة ف نقد جاد وسمها « الواد في النتى » ، أنظر ترج» في المنهل الصافي ( ج ٣ وردة ١٠ ) وفي الدور الكامة ( ج ٣ س ٤١٧) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ١ - رفي نسختي ب ، ف « الكال » والصيفة المنت عي الصحيحة ، انظر الصدو.
 اللاحم السخاري (ج ٩ ص ٩ ٩ ٢ ) رزعة النفرس الصيرفي (ج ١ ص ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>ع) فرنسخة ا « الحنفية » وهر خطأ في النسخ والمهنة المنبع من ب ، في ،

ها بين حاصرتين من نسخة ب ،

ومات الشيخ حمال الدين إبراهيم بن عمد بن عبد الرسيم الأسسيوطي الشافعي عكة ، في ثاني شهر رجب . وقد أسن وأقي ودرس، وأسمع صحيح مسلم وغيره .

ومات الأمير شهاب الدين أحمد بن عمر بن قليج والى الفيوم . كان أبوه أحد أمراء الألوف ، وكاشف الوجه القبلي .

ومات الشيخ المعتقد اسماعيل بن يوسف الإنبابي، بز اويته بناحية منبابة، في سلخ شعبان .

ومات عماد الدين اسماعيل بن على ، المعروف بابن المشرف، استادار الأمىر جركس الحليلي ، في العشرين من ذي القعدة .

ومات الأمر سيف الدين بهادر المنجكى، استادار السلطان، وأحد الأمراء الألوف، في أول حادي الآخرة.

ومات الوزير [ الصاحب ] علم الدين بن القسيس، المعروف بكاتب سيدى ، الأسلمي ، في آخر ذي الحجة .

ومات القاضى أمين الدين عبد الله بن مجد الدين فضل الله بن أمين الدين عبد الله بن ريشة القبطى الأسلمى ، ناغار الدولة، [ في ليلة الأربعاء سادس حادى الأولى ] .

[ومات الأمير سيف الدين جلبان الحاجب؛ في خامن عشرين رمضان، (٢) وكان مجر ا مندينا عارفاً ] .

<sup>(</sup>۱) مابین حاصرتین ساقط من نسخهٔ ب.

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ساقط من نسختي ا ٤ ف وعثبت في ب ٠

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ١ ، ب ه

ومات الأمير سيف الدين سبرج الكشبفاوى، نائب قلعمة الحبل، في تاسع عشرين روبع الآخر .

ومات الشيخ علاء الدين أحمد بن محمد ، المعروف بالعلاء السرامى العجمي، شيخ المدرسة الظاهرية المستجدة بين القصرين ، فى ثالث حمادى الأولى . وكان فاضلا فى الفقه على مذهب أبي حنيفة ، مشاركا فى غمسيره ، مشكور السرة .

ومات [الأمر ] ناصر الدين محمد بن قطاو بغا المحمدى ، الممسروف (٢) بَقَشْقَلدق ، أحد أمراء العشرات ، في ثاني حمادى الآخرة .

ومات القاضى عز الدين أبو المُمن محمد بن عبد اللطيف بن الكُويْك الربعي الشافعي ، في ثاني عشر حمادى الأولى ، عن خمس وستين سنة، وقد أسمر الحديث مدة .

ومات الفاضى تنى الدين محمد بن محمد بن أحمد بن شاس المسالكى موقع الدست ، فى سابع عشر شعبان . وقد عمن لكتابة السر .

 <sup>(</sup>۱) هكذا ررد الامم في نسخة ا برهى العبينة الصحيحة . وأن نسخة ف «شرف الدين سبرج »؟
 وفي نسخة ب « سيف الدين شبرج » وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) كذا في ب ، ف ، وفي نسخة ا ﴿ العشراوات » ،

 <sup>(</sup>٤) كذا في ب ، ف ، وكذاك في الدور الكامنة لأبن هجــر (ج ٣ ص ٣٠٣) ر في النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٣١٧) ، أما تسخة ب نقد ورد الاسم فيها « شاش » .

## سنة احدى وتسعين وسبعائة

أهلت بيوم الحميس ،

فى خامس المحرم استقر قطلوبك السعدى البريدى والى الشرقية ، عوضا عن الأمير شمس الدين محمد بن عيسى العايدى . واستقر ابن عيسى كاشف الشرقيسة .

وفى ثامنه قدمت رسل ابن قرّمان جدية، فقبلها السلطان، وخلع عليهم . وفى تاسع عشره قدمت رسل فرنج جنوة بالخواجا على وأقارب السلطان ومعه هدية ملكهم ، فقبلت ، وخلع عليهم .

وفيه قدم الأمير جركس الحليلي من الحجاز بإخوة السلطان .

وفيه قُــدم الأمير أُقُبُغا المـــارداني بالمحمل وبقية الحاج .

 ابن أي يزيد، المعروف عولانا زاده السرامي : واستقر قاضي القضاة ولى الدين أبو زيد عبدالرحن بن خلدون عوضه في تدريس الحديث بالمدرسة الصرَّغُتُمشية، خارج القاهرة .

وفى هذا الشهر اشيع أن الأمر يليغا الناصرى – نائب حلب – وقع بينه وبين الأمر سودُن المظفرى، وكاتب كل منهما فى الآخر ، فلهج العسامة فى كل وقت بقولهم : « من غلب صاحب حلب »، حتى لاتكاد تجد صغيراً ولا كبير ا إلا ويقول ذلك، حتى كان من غلب الناصرى نائب حلب مايأتى ذكره ، فكان هذا من غرائب الاتفاقات .

وتى يوم الأحد خامس صفر جمع السلطان [[الأمراء] الخاصكيسة فى الميدان تحت القلمة، وشرب معهم القمز، وقرر لشربه يومى الأحسد والأربعـاء.

وفى سابعهاستقر سيف الدين أبو بكر بنشرف الدين موسى بن الدينارى فى ولاية قوص، عوضا عن الصارم إبراهيم الشهابى .

وفى عاشره بعث السلطان هدية الأمير يلبغا الناصرى، فيها عدة خيول بقاش ذهب وقباء، واستدعاه ليحضر . أفلما قدم ذلك عليه خشى أن يفعل يه كما فعل بالأمير ألطنيغا الحوبانى، فكتب يعتذر عن الحضور بحسركة التركمان ومنطاش، و الحوف على حلب منهم، فلم يقبل السلطان عذره،

 <sup>(1)</sup> كذا في أ ، ف ، وفي نسخة « بابن أبي زيد» وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ساقط من ف .

 <sup>(</sup>٣) الفعز نبية يعمل من لبن انحيل ، وقد سبق شرح هدف اللفظ في الجزء الأول من هذا الكتاب
 ص ٧ - ٧ ، عاشية ٢ .

(۱) وعلى على منه . وَيَعَثُ الأَمِر تَلَكَتُمُو المُحمِدِي الدُوادَارِ إِلَى حَلْبٍ ، وعلى يده مثالين ليليغا الناصري وسودُن المظفري أن يصطلحا محضرة الأمــراء والقضاة . وسير معه خلعتين يلبسانهما بعد صلحهما . وحمله في الباطم عدة ملطفأتُ إلى سودن المظفرى، وغيره من الأمراء، بقبض الناصرى وقتله إن امتنع من الصلح . وكان مملوك الناصرى قد تأخرعن السفر ليفرق كتباً من أستاذه على الأمراء، يدعوهم إلى موافقته على الثورة بالسلطان . وأخر السلطان جواب الناصري الوارد على بده ليسميقه تلكتمر إلى حلب، فبلغ المملوك ما على يد تلكتمر [ من الملطفات ، وأخذ الحواب ، وسار على العريد وجد في السُّوق حتى دخل حلب قبل تلكتمر ]. وعرف الناصري الحال كله، ويقال إن تلكتمركان بينه وبن الشيخ حسن ـ رأس نوبة الناصري ـ مصاهرة، فلما قرب من حلب بعث مخره مما أتى فيه، فتنبه الناصري لمسا أخره الشيخ حسن برسالة تلكتمر، واحترز لنفسه. وخرج حتى الى تلكتمر على العادة، وأحد منه المثال، وحضم به إلى دار السعادة، وقد اجتمع الأمراء والقضاة وغيرهم لسهاع المثال السلطاني . وتأخرسودُن المظفري عن الحضوروالرسل تستدعيه، حتى حضر وهو لابس آلة الحرب من تحت ثيابه. فعندما دخل الدهامز بجس قازان البرقشي ــ أمير أخور الناصري ــ كنه، فوجد السلاح

 <sup>(</sup>١) كذا في نسختي ب، ف ، وفي نسخة أ وطكتر ، وقد سبق تحقيق هذا الامم .

 <sup>(</sup>٣) الملطقات هي رسائل كتب عادة إلى الامراء النرضية والتغرير؟ تمييدا لمما يزمعه لهم السلطان
 من مقوية أو ثنل . وقد سپق شرح هذا الفظ في الجزء الأول من هذا الكتاب(ص ٨٥٣ حاشية ٣)٤
 (٣) ما بين حاصرتين ساقط من ف ودئيت في أ ٤ ب ٠

(:) وقال : ﴿ يَا أَمْرِ ، الذِّي رِيدَ الصَّلْحِ يَدْخُلُ لَا بِسُ آلَةَ الحَّرْبِ ؟ » فسسبه المظفرى، فسل قازان عليه السيف وضربه ، وأخذته السيوف من الذين رتبهم الناصري [ من مماليكه حتى برد، فجرد مماليكه أيضا سيوفهم، وقاتلوا مماليك الناصري، فقتل بينهم أربعة . وثارت الفتنة ، فقبض الناصري ] على حارجي الحرجاب وأولاد المهمندار ، وعدة بمن نخافهم ، وركب إلى القلعـــة وتسلمها . واستدعى التركمان والعربان، وقدم عليه الأسر منطاش معاونا له ، و داخلًا في طاعته . وبعث تلكتمر إلى السلطان ، فقدم في خامس عشره وأعلم السلطان مخروج الناصري عن الطاعة ، واجتمع الناس معه ، وكتب [ السلطان ] في سابع عشره إلى الأمير مسيف الدين أينال اليوسني أتابك دمشق بنيابة حلب ، وجهز إليه التشريف والتقليد : وطلب السلطان في ثامن عشره القضاة والأعيان وأهل الدولة من الأمراء وغيرهم، وحدَّمهم بعصيان الناصري واستشارهم في أمره ، فوقع الاتفاق على إرسال عسكر لقتاله ، فحلف الأمراء كلهم . ثم خرج [ السلطان ] إلى القصر الأول ، وحلف أكار المماليك على الطاعة .

وفى تاسع عشره ضربت خيمة كبيرة بالميدان تحت القلمة ، وضرب بجانبها عدة صواوين برسم الأمراء، ونزل السلطان إلى الحيمة، وحلف الأمراء وسائر المماليك . ثم مد لهم سماطًا جليلا ، فأكلوا وانفضوا .

وفى رابع عشرينه قدم البريد من دمشق بأن قرا بغا فرج الله ، وبزلار العمرى ، ودمرداش اليوسي، وكمشبغا الحاصكي الأشرف ، وأقبغا رضيق،

<sup>(1)</sup> أى حتى مات . وقد جاء في القاءوس المحيط أنه يقال برد فلان أى مات .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب .

094

سنة ٧٩١

اجتمع معهم عدة كبيرة من المعاليك المنفين ، وقبضوا على الأمير سيفالدين أسندمر نائب طرابلس ، وقتلوا من الأمراء صلاح الدين خليل بن سسنجر وابنه ، وقبضوا على جماعة ، ودخلوا فى طاعة الناصرى .

وفيسه عرض الساطان الماليك، وعين منهم أربعانة وثلاثين السقو و ورسم لمن يذكر من الأمراء بالسفر، وهم : الأمر الكبير أيتمش الأتابك، والأمير جركس الخليلي أمير آخور ، والأمير شهاب الدين أحمد بن يلبغسا أمير بجلس ، والأمير يونس الدوادار ، والأمير أيدكار حاجب الحجاب ؟ وهولاء أمراء ألوف . ومن أمراء الطبلخانات فارس الصَّرْغَتْمُشي ، وبكُلمش رأس نوبة ، وجركس المحمدى ، وشاهين الصَّرْغَتْمُشي ، وأقبغا الصسغير السلطاني ، وأينال الحركسي أمير آخور ، وقديد القلمطاوي . ومن أمراء المشر أوات خضر بن عمر بن بكتمر الساق ، وناصر الدين محمد بن محمد ابن أقبغا آص . وحمل إلى الأمير أيتمش ماننا ألف درهم فضسة ، وعشرة تراس وخسة آلاف دينار ] ما خلا أيدكار ، فإنه حمل له مبلغ مستن ألف درهم مع الذهب نظيرهم . ولمن حداهم من الأمراء الألوف مانة ألف درهم مع الذهب ، وألف دينار ] ما خلا أيدكار ، فإنه حمل له مبلغ مستن ألف درهم

وفى سادس عشرينه قدم البريد بأن مماليك الأمير سيف الدين مسمودن المَّهانى ــ نائب حماة ــ هِبُوا بِقتله ، ففر إلى دمشق ، وأن الأمير سيفالدين

 <sup>(</sup>۱) في نسخ المشلوطة « يدكار» • وقد سبق تحقيق الاسم •

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ب وفي نسخة ف ﴿ المشراتِ ﴾

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ا ، ف .

بيرم العزى الحاجب مجاة دخل في طاعة الناصرى ، وملك حماة ، فعسرض السلطان المماليك وعين منهم أربعة وسبعين ، لتتم حملة من يسافر من المماليك خمس مالة

(١٤)
 وورد الخبر باستيلاء الفرنج على جزيرة جربة .

وفى يوم الحدمة سابع عشرينه رسم للأسر تجاس والى باب القلعسة ، فتوجه إلى الحليفة المتوكل ، ونقله إلى برج وضيق عليسه ، ومنع الناس من اللخول إليه خوفا من الناصرى أن يدس من يأخذه ، فإنه [أى الناصرى] شنع على السلطان بأمور أكبرها سجن الحليفة . فبات [الحليفة] به ليلة واحدة ، ثم أعيد إلى مكانه . ورسم الطواشى مقبل الزمام بالنضييق على الأسياد أولاد الملوك الناصرية ، ومنع من يبر دد إليهم ، والفحص عن أحوالهم ، فعمل ذلك : وفي يوم الاثنين ثانى ربيع الأول خرج البريد بتقليد الأمير سيف الدين طُغاى يُحر القبلاوى \_ أحد أمراء دمشق \_ نيابة طرابلس .

ونى خامسه قدم قاصد خليل بن دلغادر بكتابه ، مخبر أن سنقر – نائب سيس – توجه إلى الناصرى و دخل فى طاعته ، فلما عاد قبض عليه، وبعث سيفه ، فخلع على قاصده .

وفيه أنفق فى المماليك نفقة ثانية ، فالأولى لكل واحد من الخمسيانة [مملوك] ألف درهم فضة ، والثانية أيضا ألف درهم ، سوى الحيل والجمال والسلاح ، فإنه فرن فى أرباب الحوامك اكل واحد حملان ، ولكل النين من

 <sup>(</sup>١) جوبه : قرية كيرة بالمنرب، رئيل جزيرة بالمغرب من ناحية افريقية، قوب قابس.
 (مراصد الاطلاع، ج ١ ص ص ٣٢٣).

أرباب الأخباز ثلاث حمال . ورتب لحم اللحم والحرايات والعليق ، فرتب لكل من رعوس النوب في اليوم ست عشرة عليقة ، ولكل من أكام المماليك في اليوم عشر علائق . ورسم لكل في اليوم عشر علائق . ورسم لكل مملك في اليوم عشر علائق . ورسم لكل مملك في دمشق يميلغ خسيائة درهم .

وفي رابع عشره استدعى السلطان شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني المي مسجد رديني داخل القلعة، واستدعى الخليفة المتركل [ على الله ] فقام إلى مسجد رديني داخل القلعة، واستدعى الخليفة المتركل [ على الله إلى موضعه ، فبعث إليه السلطان عشرة آلاف درهم ، وعده بقيع ، فيها صوف وثياب سكندرية ، وفرو ، لتتمة القيمة عن الحميع ألف دينار . وبعث الخليفة بجزء وافر من ذلك إلى شيخ الإسلام ، وإلى [ والى ] القلعسة . وتواترت الأخبار بدخول سائر أمراء الشام والمماليك البلغاوية والأشرفية ، وسولى أمير التركمان ، ونعير أمير العربان ، في طاعة الناصرى على محاربة السلطان . وأنه أقام سناجق خليفتيه ، وأخذ حميم القلاع ، خلا دمشق وبعلبك والكرك ، فكثر الاضطراب بالقاهرة وقلعة الحبل . وخرج الأمراء والمماليك في يوم السبت رابع عشره إلى الويدانية خارج القاهرة بتجمل عظيم واحتفال

 <sup>(</sup>١) مسجد الردين، يوجد بداخل قلمة الجبل، وينسب إلى أبى الحسن على بن مرذوق بن عبد الله
 الرديق الفنم المحدث . ( المقريزى: المواعظ ، ج ٢ ص ٢٠٠٣) .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين مثبت في أ وساقط من ب، ف .

<sup>(</sup>٣) كذا في ١٥ب، وفي نشخة ب "وفرق" .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين من نزمة النفوس الصيرق (ج ١ ص ١٨٩ ) ف

ز ائد، فإن الدولة كانت لم تطرق و البلد لم يتغير حاله، والناس في عافية بلا محنة . (١) و أقامو ا في التعريز إلى يوم الاثنين سادس عشره؛ فكانت أياما مشهودة .

و فيه قدم البريد من صفد بأن وقعة كانت بها من أجل محامرة بعض الأمسراء.

و فيه أنعم على قرا بغا الأبو بكرى بإمرة صراى الرجبي الطـــويل ، و أنعم بإقطاعه على طغاى تُمر الحِرَّكَتُمرى .

وفى سابع عشره عزل موفق الدين أبو الفرج من نظر الجيش ، واستقر عوضه حال الدين محمود القيسرى قاضى العسكر الحنفى ، واستقر الشسيخ شرف الدين عثمان الأشقر إمام السلطان فى قضاء العسكر . واستقر القساضى سراج الدين عمر الحنفى العبجمى محتسب القاهرة فى تدريس التفسير بالقبسة المنصورية، عوضاً عن حمال الدين محمود ، مرغبته له عنه .

وقدم البريد من دمشق بأن سودن العانى - نائب حاة - جدد اله ركا المراق من دمشق بأن سودن العانى - نائب حاة - جدد اله ركا بدمشق ، وأقام عسكرا ، وسارمه الأمر صارم الدين إبراهيم بن همز التركمانى بريد أخذ حاة ، فلقيه الأمر منطاش بعسكر حلب ، وقاتله وهزمه إبن هُمرً .

 <sup>(</sup>١) يقممه بالتيريزها الميارزة . ذكر الصيرف عند كلامه عن هذه الواقعة ما نعمه ٥٠ وعندما تبارؤوا للرة الثالثة ... " (نزهة المفوس ٤ ج ١ ص ١٩٢) .

 <sup>(</sup>٣) كتا في نسختي ا ، ف ، وكتلك في نزمة النفوس الصير في (ج ١ ص ١٩٠)، أما نسسخة ب فقد وود ثيها الاسم "<sup>و</sup>ايو الفتح " وهو تحو يض في الفسخ .

<sup>(</sup>٣) البرك : ثقل المسافد ومناحه (كثر مير ، ج ١ ص ٢ ٥٢).

<sup>(</sup>x) كنانى ا، ف . رنى نسخة ب «وساد رسه» .

وفيه أمر السلطان بإيطال الرماية والسَّلَف على البرسيم والشعير ، وإبطال قياس القصب والقلقاس ، والإعفاء بما على ذلك من المقرر السلطاني \*

وفى سلخه عزل مُمَّيْل الطببي عن نيابة الوجه القبلي ، وأعيد مبارك شاه .

وقى يوم الثلاثاء أول ربيع الآخر قدم البريد من دمشق بأن كُمشَّبُمُّا المنجكي ــ نائب بعلبك ــ دخل في طاعة الناصري

وفى خامسه قدم البريد بأن ثلاثة عشر من أمراء دمشق خرجوا بماليكهم إلى حلب نصرة للناصرى ، فواقعهم النائب بمن معه ، وجرح منهم عدة ، وساروا إلى حلب ، وأن الأمير جركس الحليلي لمسا قدم إلى غزة ، أحسى بمخامرة الأمير علاء الدين أقبغا الصفوى نائب غزة ، فقبض عليه ، وبعثه إلى الكرك، وأقر في نياية غزة الأمير حسام الدين [حسن ]بن باكيش

وفى عاشره أنعم على بلاط المنجكى بإمرة عشرين ، عوضا عن نوغاى العلاى بعد موته .

وفى حادى عشره عزل ناصر الدين محمد بن العادلى ، واستقر عوضه فى ولاية منوف أقبغا البَشَّتكى . وعزل الصارم إبراهم الباشقردى من ولاية أشجوم الرمان ، واستقر عوضه علاء الدين جلى بن المقدم .

وفى تاسع عشرة عزل تُذَق السيفى عن كشف الفيوم وولايتها ، وكشف البهنسا وأطفيح ، واستقر شاهين الكَلْبكي عوضه . وعزل محمد بن صدتة ابن الأعسر من الأشمونين ، واستقر عوضه عز الدين أيلمر المظفرى .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١ ، ف .

وفي عشرينه قدم رسول قرا محمد التركماني، ورسول الملك الظاهر صاحب ماردين ، بقدومهما إلى الخابور، ويستأذنان في محاربة الناصرى ، فأجيبا بالثناء والشكر، وأنهما أدخرا الأهم من هذا. ودخل المسكر المصرى المنتي يوم الاثنين سابع ربيع الآخر، فتلقاه الأمر حسام الدين طُرِيقاًى [النائب]، واتفقوا على إرسال طائفسة من أعيان الفقهاء إلى النساصرى، ليدحلوا بينه وبين السلطان في الصلح ، فساروا في ثاني عشره بكتب الأمراء [وهوفها بين قاراً والنبك] فلما وصل الحياعة إليه تلقاهم ووعدهم بالحميل وأزيهم في مكان، ووكل بهم من محفظهم . وقد سار من حلب من معسه يريد دمشق . وقد أقبل المماليك [ السلطانية ] على الفساد بدمشق، واشتغلوا باللهو حتى نزل عليهم الناصرى (في ) يوم السبت تاسع عشره، خان لاجمن سخارج دمشق - فخرج في يوم الأحد ويوم الإنتين حادى عشرينه عساكر مصرودمشق إلى برزة ، والتقوا بالناصرى [ علىخان لاجمن عصرودمشق إلى برزة ، والتقوا بالناصرى [ علىخان لاجمن عصرودمشق إلى برزة ، والتقوا بالناصرى [ علىخان لاجمن عصرودمشق إلى برزة ، والتقوا بالناصرى [ علىخان لاجمن عصرود منالاهم و قاتلوه قتالا

<sup>(</sup>١) ما بن حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ا، ف ه

 <sup>(</sup>٢) كنها ياقوت نارة، وناك انها قريه كبيرة، هي المزل الأول من عمس الفاصد إلى دمشق .
 ( معجم البلدان ) .

 <sup>(</sup>٣) النيك ، قريد مليمة بذات الذخائر ، بين حمى ودمنتى فيها مين عجمية باردة في العيف ،
 ذكر صاحب مراصد الاطلاع ان ما بين النيك و بين قارة موصوف بالبرد .

<sup>(</sup> سبع الله ان لياتوت ، مرامد الاطلاع البنداديج ٣ ص ١٣٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ماقط من ف ومثبت في ا ، ب .

ها بین حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی ا ، ب .

<sup>(</sup>٩) ما بين حاصرتين من نسخة ب ٠

<sup>(</sup>٧) برزة ، نربه من فوطة دمشق ٠

<sup>(</sup> ياقوت : معجم البلدان ) •

۸) ما بین حاصرتین ساقط من نسخة پ ومثبت فی ۹۱ ف ۰

شديدا ، انكسرفيه مرتبن من الماليك السلطانية . فعندما تنازلوا في المسرة الثانية أقلب الأمير أخمــــد بن يلبغا رمحه، وصاح دفرج الله،، ولحق بعسكر الناصرى ، ومعه مماليكه ، وتبعه الأمر أيدُكار والأمر فارسُ الصَّرْغَتُمُسِّي والأمرشاهين أمر آخور، عن معهم ، وقاتلوا المماليك ومن بقي من أمراء مصر ودمشق ، معاونة للناصري ، فثبتوا لهم ساعة ، ثم انهزموا . فهجيسم مملوك من عسكر الناصري يقال له يلبغا الزيني الأعور ، وضرب الأمسمر جركس الحليلي فقتله، وأخذ سلبه ، وترك رمته بالعراء عارية مدة ، إلى أن كفته امرأة ودفنته . ومدت التراكمين أيدسم ينهبون من المهزم ، ويأسرون من ظفروا به . ولحق الأمر أيْتَمش بدمشق ، وتحصن بقلعتها . وتمزق سائر العسكر، ودخل الناضري دمشق في يومه بعساكره وحموعه ، ونزل بالقصر من الميدان ، وتسلم القلعة بغير قتال . وأوقع الحوطة على سائر ما للمسكر . وقيـــد أَيْتُمش وطُرُ نَطَاى نائب دمشق ، وسجنهما بالقلعـــة . وتتبع بقيـــة الأمراء والمساليك ، فقبض من يومه على الأمر بَكْلَمش العسلاي في عدة من المماليك ، واعتقلهم . ومدت الأجناد والتركمان أيديهم إلى النهب ، وتبعهم أوغاد الناس ، فما عفوا ولا كفوا ، وتمادوا على هذا عدة أيام .

وفى رابع عشرينه عزل سُنَّهُ السيني عن ولاية دمياط، واستقر عوضه ركن الدين عمر بن إلياس، قريب قرط.

 <sup>(1)</sup> في المنز « يدكار» . وقد سيق أن اشرنا الى الصيفة الصحيحة للادم في يعوا دث سنة . ٩٧هـ.

 <sup>(</sup>۲) كذا ورد الارم في نسخة ب • وكذاك في النجوم الواهرة لأبي المصاس (ج ۱۱ ص ۹۲۰)
 وفي نرعة المفوس الصيرف (ج ۲ ص ۱۹۲) • أما نسختا ا ، في نقد ورد فيها الاسم « فارس الدين » •
 (۲) السلب ؛ ما يبلب من ثباب وسلاح ودا به (عميط المحيط)

وفى سادس عشرينه استقر قاضى الفضاة ولى الدين أبو زيد عبد الرحن ابن خلدون نى مشيخة الحانقاة الركنية بيبرس ، عوضا عن شرف الدين عثمان الأشقر بعد موته .

وفى سابع عشرينه ورد الحبر من غزة بكسرة الأمراء والمماليك في محاربة الناصرى ، واستيلائه على دهشق ، وقتل الحليلى ، والقبض على الأمسير أيتمش وغيره، فأضطربت النساس بالقاهرة ومصر وظواهرهما أضطرابا عظيا ، وغلقت الأسواق ، وانتهبت الأخباز ، وشغب الزعر ، وتجمع أهل الفساد . وكان في البلد وباء ، والنساس في شغل بدفن موتاهم ، فاشستد الخوف ، وتز ايد الإرجاف ، وشنعت القالة .

وى ثامن عشرينه صرف سراج الدين [ عمر ] بن منصور بن سليان القرمى العجمى عن حسبة مدينة مصر، [ واستقر فى قضاء العسكر عوضا هن شرف الدين عيان الأشقر ]. واستقر عوضا عنه فى حسبة مصر همام الدين العجمى. واستقر الشيخ شمس الدين عمد بن على البلالي الحلي فى مشيخة سعيد السيعداء، عوضا عن الشيخ شمس الدين محمد ابن أخى جارالله النيسابورى [ بعد موته واستقر شمس الدين محمد القليجي فى إفناء دارالعدل عوضا عن النيسابورى [ .

وفيه خرج السلطان إلى الإيوان، واستدعى المماليك، واختار منهسم خمسهانة، وأنفق فيهم ذهبا حسابا عن ألف درهم فضة، ليتوجهوا إلى دمشق صحبة الأمير سودن الطرنطائ

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ، ف ومثبت في ا .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١١ف ه

۳) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ا ٤ ب .

وفي تاسع عشرينه أنفق في خسمائة مماوك ثم في أربع مائة، لتتمة ألف و أربع مائة عملوك. ثم أنفق في المماليك الكتابية، لكل مملوك مائتي درهم فضة. وفي يوم الأربعاء أول حادى الأولى أنعم على كلمن قرابغا الأبوبكرى وبجاس النوروزى والى القلعة، وشيخ الصفوى، وقرقماس الطشتمري بإمرة مائة وتقدمة [ ألف ] ، نقلوا إليها من إمرة الطبلخاناه . وأنعم على كل من ألحبغا الحمالي الحازندار ، وألطُّنبُغا العبَّاني رأس نوية، ويونس الأُّسْعَردي الرماح ، وقنق باى الألحاوى اللالا ، وأسن بنا الأرغون شاهي ، ويغسمداد الأحمدي ، وأرسلان السيني اللفاف، وأحمد الأرغوني، وجرباش الشيخي ، وألطنبغا شادى ، وأروس بغـــا المنجكي، وإبراهيم بن طَشْتُكُر العلاي ، وقر اكسك السيقي، بإمرة طبلخاناه، نقلوا إليها من إمرة العشرة . وأنعم على كل من السيد الشريف بكُنتُمر الحسني واني القـــاهرة ـــ كانـــــ وقنق باي الأحمدى بإمرة عشرين . وعلى كل من سيف الدين بطا الطولوتمرى ، ويلبغا السودوني ، وسودن المحاوي ، وتاني بك المحاوي ، وأرغون شاهالبيدمري وأقبغا الحالى الهذباني، وقوزي الشعباني، وتغرى بردى، وبكبلاط السونجي وأرديغا العيَّاني ، وشكُّر باي العيَّاني ، وأسنيغا السيفي ، بإمرة عشيرة، وكانوا

من حملة الماليك

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب ،

 <sup>(</sup>۲) كذا في ١ - وفي نسطة ب « الأرغوني شاه » رفي نسخة ف « الأرغوني شاهي » .
 (٣) في نسسختي ١ ، ف سكر باي - رفي نسسخة ب « سكن باي » . أما في النجوم الزاهرة

<sup>(</sup>۲) فی نسختی ۱ ، ف سکزیای ۰ ولی نسخهٔ ب «سکن یای » ۱۰ ما فی النجوم الزاهرة لأبی الهامن (ج ۱۱ ص ۲۲۸) رفی نرصة القوس السبرای (ج ۱ ص ۱۹۵۰) نقسه جاد الامم «شکریای بچ ، رفته أطبانا بید، السینة الأشیرة ، حیث آن المقریزی الترم بها یعد ذاك .

وفيـــه قدم البريد من قطيا بأن الأمر أينال اليوسني ، والأمر أينــــال الاضطراب ، وكثر الخوف، وبدا على السلطان سياء الزوال : وفي يومسه استدعى السلطان القضاة والأعيان وشيخ الإسلام سراجالدين عمر البلقيني : وبعث الأمر سودن الطُّرُ نُطاي و الأمر قُرُّ قُماسِ الطَّشْتُمُوي، فأحضرا الحليفة المتوكل على الله ، فقام إليه السلطان وتلقاه وأجلسه ، وأشار إلى القضاة فحلفوا كلا منهما للآخر ، فحلفا على الموالاة والمناصحة ، وخلع على الحليفة، وقيد إليه حجرة شهباء بسرج وكنبوش وسلسلة ذهب ، فركب ونزل من القلعسة إلى داره ، وبن يديه الأمر بجاس النوروزي، وغيره ، في موكب جايسل إلى الغاية ، فكان يوما مشهودا . واعيدت إقطاعاته ورواتبه ، وأخلى له بيت بالقلعة ليسكنه ، فنقل إليه حرمه ، وسكنه ، وصار ركب وينزل لدارة ، ويسبر حيث شاء ، من غبر ترسم ، إلا أنه لايبيت إلا عنزله من القلعـــة وأَفرج نيه أيضا عن الأمر أسَّنبُعا السيفي ألحاى من خزانة شمايل ، وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه، وخيل وحمال وثياب وسلاح كبىر .

وفيه عرض السلطان المماليك ، وهم لابسين آلة الحرب ، وقد ركبوا على خيولهم ، وتفقد ما يحتاجون إليه ، وأنعم عليهم به .

وفى يوم الحممة ثالثه قدم الأمير شهاب الدين أحمد بن بقر ، أمير عرب الشرقية... [ ومعه ] هجان الأممر جركس الحليلي ، وحدث السلطان بتفصيل

<sup>(</sup>١) الحجرة هي الأنثي من الخيل (القاموس المحيط).

4.4

وقعة الأمراء مع الناصري، وأنه فر مع الأمير يونس الدوادار في خس نفر، فعارضه الأمير عَنْقاء بن شَطِّي أمير آل مرا بالقرب من الخربة، وأخذ يونس الدوادار وقتله ، وبعث مرأسه إلى الناصرى ، ووقع الأمر أينال اليوسني بيد حسن بن باكيش بالقرب من غزة ، فبعث به إلى الكرك مقيدا . ففت ذلك في عضد السلطان ، واشتد قلقه ، وانحط قدره ، وزالت مهابته ، واستشعر كل أحد ذهاب ملكه منه .

وفي رابعه نودي في القاهرة ومصر بإبطال سائر المكوس، ، فتفرق الكتاب وأرباب الشرط من مقاعدهم التي كانوا بجلسون مها لأخذ المكوس و

- نائب السلطنة - وقضاة القضاة ، وشيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيبي ، فكان المزكب للخليفة وبجانبه شيخ الإسلام وبمن يديه النائب والحجاب والقضاة والأعيان، وداروا، ورجل على فرس أمامهم يقرأ من ورقة، أن السلطان قد أز ال المظالم ، وهو يأمر الناس بتقوى الله ، وازوم الطاعة ، وأذا قد سألنا العدو الباغي في الصلح ، فأني وقد قوى أمره ، فاحفظوا دوركم وأمتعتكم، وأقيموا الدروب على الحارات والسكك، وقاتلوا عن أنفسكم وحر ممكم \*

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي نَسَخَةً أَ وَكَذَاكَ فِي النَّجُومِ الزَّاهِرَةَ لأَنِي الْحَاسِنُ (ج ١١ ص ٢٦٩) . أما تسمنة ب من المخطوطة ، ققد جاء فيها الاسم « عنقا بن مشبطي » . وفي نسخة ف « عنقا من سملي » .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ب من المخطوطة وكذلك في نزمة النفوس الصيرفي. وفي نسختي ا، ف ﴿ أَمِعِ آل مرايا » . وفي النجوم الزاهرة لأبي المحاسن ﴿ أَسِرَ آلَ فَضَلَ ﴾ (ج ١١ ص ٢٦٩) .

<sup>(</sup>٣) ترف بام خربة السوس ، وهي قرب دمثق .

فَتَرْ ايد خوف الناس وقلقهم، وشرعوا في عمل الدروب وشراء الأقوات ، والاستعداد للقتال والحصار . وكثر كلام العامة وانتقاصهم للدولة، وتجمع الرعر والدُّمَّار ينتظرون قيام الفتنة، لينتهبوا الناس. وألزم الوزير الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن الغنام مباشري جهات المكس [ بإحضار مكوس المبيعات ، فاعتلوا بأن الناس امتنعوا من إعطاء المكس ] اعتمادا على المتساداة بإبطال المكوس، فألزمهم بمطالبة الباعة بمكس ما أبيع ، فكثر بسبب ذلك اضطراب الناس، وتزايد طمنهم وهزوُّهم بالدولة ، وتناجوا فيما بينهم ، وأكثروا من الحهر بقولهم: « السلطان من عكسه عاد في مكسه ». وبدأ من الأمير قرا دمرداش وغيره تخذيل السلطان عن الحركة، وأنه محصن القلعة ، ويقاتل من ورائها. هذا وقد انقطعت الأخبار عن مصر، فإن مأمورنائب الكرك، وابن باكيش – نائب غزة – دخلا في طاعة الناصري، ومنعا أحدا أن ر د إلى مصم ، فكثر الكلام إلى أن قدم أحد مماليك السلطان اللـين حضروا الوقعة ، وأُخْرَ بما أخر به ابن بقر ، وذلك في سابعه ، فزال الشك وتيقن كل أحد إدبار أمر السلطان

وفى تاسعه قدمت طوائف من هوارة نجدة للسلطان ، ونزلوا تحت القلعة ووقع الشروع فى خفر خندق القلعة ، ومرمة أسوارها ، وتوعير طريق باب (٣) القلعة المعروف بباب القراقة ، وتوعير باب الحوش ، وباب اللارفيسل ،

<sup>(</sup>١) مابين حامرتين ماقط من ب ومثبت في ا ، ف .

 <sup>(</sup>۲) كذا في ب - وفي نسختي ا > ف « وأخبروا > »
 (۳) تقم هذه الأبواب الثلاثة في سور القلمة الشرق > تجاه جبل المقطم والحدق • ( انظر كتاب

 <sup>(</sup>٣) تقع هذه الابراب الثلاثة في صور القلمة الشرق ، تجاه جبل المقطم والحمدة . ( انظر كتام.
 المواحظ الفريزى ج ٢ ص ٢٠٥ ، وصبح الأعثي الفلقيشيدي ج ٣ ص ٣٦٨ ) .

وسدت خوخة أيدغمش حي صار لا يدخل منها راكب فرس. ونودى بإبطال مكس النشا ، ومكس النحاس ، ومكس الحلود :

وفى عاشره — وهو يوم الحمعة — دعى فى الحطبة بجوامع القـــاهرة (٢) ومصر ، للخليفة المنوكل على الله [ قبل الساطان ] .

وفى ثانى عشره اجتمعالقضاة بالمشهد النفيسى لقراءة تقليد ولد الخليفة المتوكل بنظر المشهد المذكور ، ثم توجهوا إلى رباط الآثار النبوية ، وقرأوا صحيح البخارى ، ودعوا الله تعالى السلطان ، وسألوه إخاد الفتنة .

وقى ئالث عشره استقر قرا دمرداش أتابك العساكر، عوضا عن أيتمش البجاسى، وسودن ياق أميرسلاح، وقرقماس الطشتمرى الحاز ندار دوادارا عوضا عن يونس، وقرا بغا الأبو بكرى أمير مجلس، عوضا عن أحمله ابن يلبغا، وأقبغا المارداني حاجب الحجاب، عوضا عن أيدكار، وتمربغا المنجكي أمير آخور، عوضا عن جوكس الخليلي، وخطع عليهم كلهم بالمنجكي أمير آخور، عوضا عن جوكس الخليلي، وخطع عليهم كلهم وأنعم على صلاح الدين محمد بن محمد بن تنكر بإمرة طبلخاناة [ وعلى جلبان الكمشبغاوى الحاصكي بإمرة طبلخاناة ].

وفيه كثر الاهمام بتحصين قلعة الحبل ، ونقل الأحجار إليها ، لبرمى بها فى المنجنين ، وأمر سكان القلعسة بادخار القوت لشهرين ، ورسم بجمع

 <sup>(1)</sup> ذكر القريري في خطعة أن هداه النوخة في سمح أبراب الفاهرة ، ع يخرج منها إلى ظاهر الفاهرة عند غلق الأبواب في البيل وأرقات الفتن إذا أغلقت الأبواب، فيتنبى الخارج منها إلى الدوب الأخر . ( كتاب المواصلة ع ج م ص ه ع ) .

 <sup>(</sup>۲) ما بین حاصرتین من آباء النمر لابن جحب ( ج ۱ ص ۳۹۸ حب تحقیق حسن حبیتی ) .
 (۳) ما بین حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی ۵ ا ۵ پ ،

الحجارين لسد فم وادى السلارة بجوار الحبل الأحمر، وأن يبي حائط بين باب الدرفيل وسور القلعة، وأن يبنى أيضًا حائط من جوار باب الدرفيـــــل إلى الحبل .

وفيه أيضا نودى بأن مركب من له فرس من أجناد الحلقسة للحوب ، وبخرج من ليس له فرس بنشاب مرمى به مع العسكر ، أو يصعد إلى القلعسة حتى يرمى من بين شرفائها ، فكثر الحرج ، وشنع الكلام ، وتزايد القلق ، وصارت الشوارع كلها ملائة بالحيول الملبسة آلة الحرب : وطلبت آلات الفنال بكل ثمن ، فكسب أربابها مالا جزيلا ، وتحاكى الناس عدة منامات رأوها ، تدل على زوال دولة السلطان ، ولهجوا بذلك :

وقى نامن عشره استقر الأمير قرا دمرداش الأتابك في نظر المسارسنان المنصوري بالقاهرة ، وخلع عليه ، ونزل إليه على العادة وتتبعث عدة طرق تفضى إلى القامة فسدت .

و فى سادس عشرينه استقر فعخر اللدين عبد الرحمن بن مكانس بمفسـرده فى نظر الدولة من غير شريك ، بعد وفاة رفيقه تاج الدين بن ريشة .

وفى سابع عشرينه قدم الأمير علاء الدين الطَّشْلاقى والى قطْبا منهزما من عساكر الناصرى ، فرسم للأمير حسام الدين حسين بن على بن الكورانى والى الفاهرة ، فسد الباب المحروق والباب الجديد – من أبواب القاهرة – وسد

<sup>(</sup>١) يقع وادى الدفرة اليسوم بين الحبل الأحمر وبين برج النافر الواقع على وأص السور الشرق لدية الغاهرة (السيوم الزاهرة الأبي المحاسن ، ج ١١ ص ٣٧٣، حاشة ٢) ١ اما الجبل الأحمر فهر يقلل على القاهرة من شرقها الشائى ( المقر يزى ، الموافظ ج ١ ص ١٣٥) .

<sup>(</sup>٢) في المتن « يبنا » .

باب الدرفيل بجوار القلعة ، والباب المجاور القلعة الممروف قديما بباب سارية وبعرف اليوم بباب المدرج ، تحت دار الفييافة . وسد عدة خوخ وأزقة ، يتوصل منها إلى القلعة . وركب عند قناطر السباع ثلائة دروب ، أحدهما يمن منها إلى القلعة . وركب عند قناطر السباع ثلائة دروب ، أحدهما يمن من طريق قبو الكومائي ، وآخر بالقرب من الميدان ، وعمل عدة دروب أخر ، وحفر خنادق كثيرة . هذا والموت بالطاعون فاش والناس .

وأما الناصرى فإنه لمسا استقر بدمش ، نادى في جميع بلاد الشام وقلاعها أن لا يتأخر أحد عن الحضور إلى دمشق من النواب والأجناد ، ومن تأخو سوى من عن لحفظ البلاد - قطع خبزه ، وسلبت نعمته . فاجتمع الناس إليه بأسرهم ، وأنفق فيهم ، وخرج من دمشق بعساكر كثيرة جدا ، في يوم السبت حادى عشر جادى الأولى ، وأقر في نيابة دمشق الأسر جنتمر أخاطاز وسار حتى نزل قطيا ، ففر إليه من أمراء السلطان في ليلة الثلاثاء ثامن عشرين وسار حتى نزل قطيا ، ففر إليه من أمراء السلطان في ليلة الثلاثاء ثامن عشرين ما وأرد بعا الدين طفيتمر الحركتمرى ، وأرسلان اللقساف ،

<sup>(1)</sup> قد أطرالسباع أشأ ها السلطان الظاهر بيبرس جانبها الذى يل خط السبع سسقا يات من جهة الحمراء القصوى رجانبها الآخر جهة جان الزهرى وقد نصب عليها سباعا من الحجارة فإن ونكه كان على شكل سبع فقيل لها تناطر السباح .

<sup>(</sup>المقريزى: المواعظ ج ٢ ص ١٤١).

<sup>(</sup>٢) كذا ني أ، ف رني نسخة ف د جهة قبرا » .

 <sup>(</sup>٣) طريق قبوالكرمانى -- أو شعط قبو الكرمانى -- كان واقعا شرق الخليج الناصرى ومشد كان يتوصل الى تتعلرة آ فى سفر ، كا أدبيامع بشئاك كان يقع بهذا الخط على بركة الفيل اغلر ( المقريزى ، » المواطلح ٣ ص ١٩٧٧ - ٣٠٩ )

<sup>(</sup>٤) كذا في أ، ف رهي الصيغة الصحيحة ، وفي نسخة ب مرفوا وهو تحريف في النسخ .

الأمير عز الدين أيْدَمُو أبو درقة ــ ملك الأمراء بالوجه البحرى ــ وقاد سار لكشف الأخيار ، فضر يوه ، وأخلوا جميع ما ميه ، وساقوه معهم، وفرت عنه مماليكه .

وفى يوم الثلاثاء نامن عشرينه أنفق السلطان بالإبوان فى العسكر، فأخذ كل من المماليك السلطانية ومماليك الأمراء الألوف وأجنادهم خسمائة درهم فضة ، واستدعاهم طائفة طائفة ، وأعطى كل أحد بيده، وسار يحرضهم على القتال مهه ، وبكى بكاء كثيرا ، وفرق جيم الحيول – حتى خيسل الخاص – فى الأمراء والأجناد .

وفي أثناء ذلك كثرت الشناعة في القاهرة بوصول الناصري ومنطاش ، فتزاحم الناس في شراء الحبز ، وغلقت الأسواق . ولبس حميع الأمراء آلة فالحرب ، وركبوا إلى القلمة ، ووقفوا بالرميلة، وحل إلى الأمر أقبغا المساوداني جمسلة مال من السلطان ، ليفرق ذلك في الزعر وحملة السلاح من العامة ، تقوية لهم ليفاتلوا مسع العسكر ، فاشتد خوضالناس من النهابة وصارت لهم اجتماعات وعصبيات . وافترقوا عدة أحزاب لكل حزب كبيرة وصاروا بحرجون إلى ظاهرالقاهرة ويقتتلون بالحسديد والمقاليع ، ومن انفردوا به من الناس أخلوا ثيابه، فتحطلت الأسواق وشغل كل أحد بمساير قبه من الخوف والنهب : واستعد الكافة للحصار ، وأكثروا من شراء لبقلمهاط والدقيق والدهن ونحو ذلك، ونقل من ذلك ومن الأغنام إلى القلمة

<sup>(</sup>١) ف المن د بكا ، بالألف في

<sup>(</sup>٧) كذا في أو وفي نسختي بوه ف « الرباة » وهو تحريف في النسخ و

4.4

شيء كثير جدا . وفي ليلة الأربعاء حضر بهادر والى العرب، وأخير بنزول في الرمل عدة خيول، وأنه لما وجد الصالحية خالية من العسكر، مر بذلك وسجد لله شكرا ، فإنه كان محال لو تُلقاه عسكر لمـــا وجد فيمـن معه منعة يلهي مها ، وأن عرب العايد تلقاه مِم الأمير شمس الدين محمد بن عيسي ، وخدموا على العادة ، وأحضروا الشعير وغيره من الإقامات . فرسم للأُمْيْرُ قرا دمرداش أن يتوجه لكشف الأخبار من جهة مركة الحبش، خشية أن يأتي أحد من قبل أطفيح ، فسار لذلك . ورتب السلطان عسكره نوبتهن ، نوبة للحفظ بالنهار ونوبة للحفظ بالليل ، وسير عدة من الأمراء إلى جهة مرج الزيات طليعه تكشف الحر .

وفى يوم الأربعاء تاسع عشرينسه أنفق في مماليك أمراء الطبلخاناة والعشراوات، فأعطى كل واحد أربع مائة درهم فضة، وأنفق في الطبردارية والبزدارية والأوجُأتية ، وأعطاهم القسى والنشاب، [ ورتب كثير ا من الأجناد البطالين بين شرفات القامة ومعهم القسى وألنشاب ] وأنفق فيهم

<sup>(</sup>١) كذا في ب ، وفي نسخة أ ﴿ يلقاءٍ » .

<sup>(</sup>۲) كذا ق أ ؛ ف مرق نسخة ب «الأمر» ،

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخ الخطوطة الثلاث ، وفي النجوم الزاهرة لأبي المحاسن ( ج ١ ١ عس ٧٧ ٢ ) وزهة النفوس المعير في (ج ١ ص ٣٠٣) جاء الامر «المرج والزيات» ، وقد ذكر المحقق محمد ومرى أن المرج والزيات ناحية بمركز شبين الفناطر بالقليو بية (القاءوس الجنراني ج ١ ق ٢ ص ٣٩) . كما ذكر المؤرخ ابن ایاس آن السلطان قاینبای کانت له زاویه بالمرج والزیات .

<sup>(</sup>قار يخ مصر، ج ٢ ص ٢٣٩ طبه بولاق - رفيات سنة ٨٩١ هـ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في نسختي أ ، ب ، رفي نسخة ف بماليكه ،

<sup>(</sup>٥) في نسخى أ ، ف « الأرشانية » ،

<sup>(</sup>٩) ما بين حاصرتين ساقط من أ ومثبت في ب، ف ٠

المسال ، واستدعى رماة قسى الرجل من الإسكندرية، فحضروا ، وأنفق فيهم ، ورتبهم بالقلعة فى يوم الأربعاء.

وفيه عاد الأمير سيف الدين قجاس ابن عم السلطان، ومن معسه من مرج الزيات ، ولم يقفوا على خبر ، فخوج ليسلة الحميس الأمير سودن الطرنطاى فى عدة من الأمرء إلى قبة النصر للحرس، وسارت طائفة أخرى إلى مركة الحبش . وبات السلطان بالإصطبل ساهرا لم يتم ، ومعسه النائب سودن وقرا دمرداش ، وحدة من المماليك والأمراء،

وفى يوم الحميس أول حادى الآخرة توجه الأمرقرا بغا الأبوبكرى إلى قبة النصر ، وعاد ولم يقف على خبر . وظل الأمراء بهارهم لابسين آلة الحرب ، وهم على ظهور خيولهم ، بسوق الحيل تحت القلعة ، ومعهم مماليكهم ؛ ففر من مماليك السلطان اثنان، ومن مماليك الأمراء نحو الحمسين وحقوا بالناصرى . ودارت النقباء على أجناد الحلقة ، فعضروا إلى ببى الأمير سودن النائب، والأمير أقبغا حاجب الحجاب، ففرقوا على أبواب القاهرة ، ورتبوا بها لحفظها. وندب الأمير ناصرالدين محمد بن الدوادارى – أحد أمراء الطبلخاناه – ومعه حماعة لحفظ قيامر القاهرة وأسواقها ، وأغلق والى القاهرة باب البرقية، وأمر الناس محفظ الدروب والحوخ ، ورتبت النفطية على مرج الطبلخاناه وغيره بالقلعة :

وقدم الحبر بنزول طليعة الناصرى بلبيس، ومقدمها الطواشي تُنْطاى مرمر الطشتمري .

<sup>(</sup>١) انظر بعد غليل ص ٩١٢ حاشية ١ . (٢) كذا في أهب. رفي نسخة ف «خيلهم» .

وفي يوم الحمعة ثانيه نزلت عساكر الناصرى البه البيضاء، فتسلل إليه المسكر أو لا بأول. فكان أول من خرج إليه من القاهرة الأمرجير اليسل الحوارزي، ومحمله بن بينكم نائب الشام، والأمر بجان المحمدي نائب الإسكندرية، وغريب الحاصكي، وأحمله بن أرغون الأحملي اللالا. فنصبت الصناجق السلطانية على برج القلعة، ودقت الكوسات الحربيسة، فاجتمع الأمراء والمعاليك السلطانية والأجناد. وركب السلطان والمليفة المنافئ أمن القلمة بعد العصر، ووقفا خلف دار الضيافة، وحميع من بق من العسكر لابسون السلاح. واجتمع حوله من العامة مالا يقع عليه حصر، ثم سار إلى الإسطيل، وجلس فيه. وصعد الخليفة إلى مزله بالقلمة من بق من الذلة بالدولة، وظهر من جزع السلطان وبكائه ما أبكي الناس شفقة له ورحة. فلما غربت الشمس صعد إلى القلمة.

وفى يوم السبت ثالثه نزل الأمير يلبغا الناصري بركة الحب ظاهر القاهرة، (۲) ومعه من الأمراء الأمير سيف الدين تُمرُبُغا الأفضل [ المسلمة و ] مطاش، والأمير سيف الدين تُحمُشُبغا ، والأمير سيف الدين تُحمُشُبغا ، والأمير مأمور، والأمسر أيدكار ، فى آخرين وتقدمت الطلائم إلى مرج الزيات وإلى مسجد تر، فغلقت أبواب القاهرة

 <sup>(</sup>١) البرّ البيضاء ، مركز من مراكز البريد بين مرياقوس و بليس ، قال هـ» التلقشندى إنّه مركز بريد منفرد ليس حوله ساكنون (صبح الاعتبىءج ع ١٤ ص ٣٧٦) .

ما بين حاصرتين مثبت في نسخة أ رساقط من ب ف .

 <sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين من النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج١١٠ ص ٢٨٠).

<sup>(</sup>ع) يقع هذا المسجد خارج القساهرة تربيا من المطريه (بجواد سراى القية حالياً) و يعرف محمجد البئر والجميزة، وتسميه العامة مسجد النبن وهو ضطأ . ذكر لقتر يزى أن هذا المسجد بني على وأسم إمراهيم بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن على بن إبي طالب دنمى الله عنه ، وتبر هساماً أحد الأمراء الأكابر في أيام كافور الإغشيدى (المفريزى، المواعظ، ج ٢٥ ص ١٤٣) .

كلها ، إلا باب زويلة ، وغلقت جميع الدروب والحوخ ، وسد باب القرافة ، وماج الناس ، وانتشرت الزعر وأهل الفساد فى أقطار المدينة ، وأفسدوا . ونزل السلطان والخليفة من القامة إلى تحت دار الضيافة ، فقدم من الإسكندرية رماة قسى الرجل بالقدى بحملة على الحمال ، وهم نحو الثائمائة رام . ففسر ق فيهم مائة درهم لكل واحد ، ورتبهم فى عدة أماكن . ونودى فى القاهرة ومصر بإيطال جميع المكرس . وفرقت دراهم على العامة . وخوج كثير من العالمة إلى بركة الحب ، حتى شاهدوا عسكر الناصرى وحدثوهم بمسا فعله السلطان من تحصين القلعة وغيرها .

وقدم الحر بأن طليعة الناصرى وصلت إلى الحراب طرف الحسينية ، فلقيهم كشافة السلطان وكنسروهم ، فسار الأمراء إلى قبــة النصر، ونزل السلطان فى بعض الزوايا عند دار الضيافة إلى آخر النهار ، ثم عاد إلى الإسطال وعاد اليسه الأمراء والمماليك، والكوسات تدق، وهم حيما على أهبة اللقاء، ومدافع النموط لانفر ، والرميلة قد امتلأت بالزعر والعامة وبماليك الأمراء ، فلم يزالوا على ذلك حتى أصبحوا يوم الأحد ، فإذا بالأمير علاء الدين أقبطا المسارداني ــ حاجب الحجاب ــ والأمير حمّى بن الأمير أيتمش ، والأمير

<sup>(1)</sup> تكرر هسلما اللفظ، و رقصه به الرباء الذين يستخدمون أنداءهم في الرمى بالقوس . وقد جاء في ثرية التخوس الصيرفي (ج 1 ص ٢٠٦) ما نصه ﴿ روسل في هذا اليوم من الإسكندرية ثلاثمانة رام › ما بين من يرمى بقوس الرجل ... » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسخ المخطوطة الثلاث . وفي النجوم الزاهرة لأبي المحاصن (ج١١ ص ٢٨١) .
 وكذلك في ثرعة المغوس لمصير في (ج١ ص ٢٠٠٧) < حتى أصبحوا برم الانتهن > .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسخى أ ، ب ، وفي نسخة ف جقمق وهوتحريف في النسخ ، انظر أيضا النهوم الزاهرة لأي المحاسن (ج ١١ ص ٢٨١) وتزهة النفوس العبرفي (ج١ ص ٧٠٧) ،

صارم الدين أبراهيم بن الأمير طشتمر الدوادار، قد فروا في الليل، ومعهم خسهائة من بماليك السلطان، ومماليك الأمراء، ولحقوا بالناص عي.

وفى يوم الأحد رابعه فر الأمير قُرقَاًم الطشتَّمرى الدوادار، والأمير قرا دمرداش الاَحدى، والأمير سودن باق، وصاروا في حملة النساصرى، في عدة وافرة ، بحيث لم يتأخر مع السلطان إلا طائفة من خاصكيته، ومن الأمراء ابن عمه الأمير قَجْاس، وصودن الشيخوفي نائب السلطة ، وسودن الشيخوفي نائب السلطة ، وسودن الشيخوفي نائب شتَّقُر، وبيبرس التمان تمرى ، وشَيْح العموى .

وفيه أغلق باب زويلة وجميع الدروب والحوخ ، وتعطلت الأسواق ، وغصت القاهرة بالزعر ، واشتد نسادهم ، ونلاشت الدولة ، واضمحل أمرها . وخاف والى القساهرة على نفسه ، فقسام من خلف باب زويلة ، وسار بمن معه إلى مزله واختنى . وبتى الناس فوضى ، [ فطمه] المسجونون غزائة شايل ، وكسروا قيودهم ، وأتلفوا باب الحزائة ، وخلصوا على خمية محملة واحدة ، فقشيه بهم أهل صين الديلم والرحبة ، وخرجوا أيضا, واشتلا الأمر حتى داخل الحوف كل أحد من الناس على نفسه وماله وأهله ، وأهر

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف ،

 <sup>(</sup>٣) ينسب حبس الديار الى الحارة التي تقع فيها والتي تعرف بهــذا الاسم في القاهرة والتي أشار اليها المقريري في خطعك (جر ٣ ص ٨ ــــ ٩ ) •

<sup>(</sup>٢) حبس الرحبة ، يقع في رحية باب الميد .

<sup>(</sup>المقريزى: المواعظ؛ ج ٧ ، ض ١٨٧ )؛ عل مبارك: الخطط التوفيقية ؛ ج ٧ ص ٩ ٩ سـ ؟ طبقة بولان) .

السلطان من عنده من المماليك ، فوقفوا تحت الطبلخاناه ، ومنعوا العوام من التوجه إلى يلبغا الناصري ، لمسا بلغه من فعلهم بالأمس ، فرحهم العسامة بالحجارة، فرماهم المماليك بالنشاب، وقتلوا منهـــم عدة تزيد على العشرة. وأقبلت طليعة الناصري، فقاتلهم قبياس ابن عم السلطان، وكثر الرمي عليهم من فوق القلعة بالسهام والنفط والحجارة في المقاليم، وهم يوالون الكروالفر، الناصري . وكان [ السلطان ] قد فرق في كل من الأمراء الكبار عشرة آلاف دينار، [ وفي كل من الطبلخاناه خمسة آ لاف دينار ، وفي كل من العشراوات ألف ديناً (أ]، وأعطى الأمر قرا دمرداش في ليلة واحدة ثلاثين ألف دينار، وحلفهم ألا يغدروا به ، قما أغنى عنه ذلك شيئا ، وفروا عنه ، وصاروا مع عدوه عليــه، ولم يتأخر عنده إلا من لا غني فيه ؛ وتكاثر الزعر بريدون نهب القاهرة لكثرة ما كان فيها من حواصل الأمراء ، فقاتلهم أهسل الحارات والدروب ، ومنعوهم ، فكان يوما في غاية الشناعة . فلما كان آخر النهار أراد السلطان أن يسلم نفسه ، فمنعه من بتى عنده ، وهم قجاس ابن عمـــه ، وسودن النائب ، وسودن الطرنطاي ، ومحمود الاستادار، وبعض المماليك، وقالوا : « نحن نقاتل بين يديك حتى نموت » . فلم يثق بذلك منهم ، اكنه شكرهم على تولهم .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين مثبت في ب وساقط من أ، ف ه

فارس ، يريدون القلعة ، فيرز إليهم الأمير بُطا الحاصكي ، والأمير شكربيه في عشرين فارسا ، فكسروهم إلى قبة النصر . فلم يغتر السلطان بذلك ، وعلم أن أمره قدزال ، فدر لنفسه ، وبعث الأمير المعروف بسيدي بو بكر ابن سُنْقر الحاجب ، والأمر بَبْــ تَمُر المجدي ــ شاد القصر ــ بالمنجاة إلى الناصري ، ليأخذ له منه الأمان ، فسارا في خفية ، واجتمعا بالناصري خلوة، فأمنه على نفسه ، وأمره بالاختفاء حتى يدىر له أمرا ، فإن الفتنة الآن قائمة ، والكلمة غير متفقة ، فعادا إليه بذلك. فلما صلى العشاء الآخرة قام الحليفـــة إلى منزله بالقامة ، و بني في قليل من أصحابه ، فأذن لسودن النائب في التوجه [ إلى منزله ] ، والنظر لنفسه، وفرق البقية، فمضى كل أحد لسبيله . واستقر حتى نزل من الإسطبل ، فلم يعرف له خُيرٌ ، وانفض ذلك الحمع من الأسوار وسكن دق الكوسات ، ورمى مدافع النفط . ووقع النهب في حواصـ لي الإسطبل ، فأخذوا منه نحو الألني أردب من الشعير ، وماثتي ألف درهم من العلوس الحدد ، وسائر ما كان فيـــه . ونهبوا أيضا ما كان بالميدان من الغنم الضأن، وعدتها نحو الألني رأس. ونهبت طباق المماليك بالقلعة، واشتـــة، بأس الزعر ، وتخطفوا من مر بهم من المماليك والأجناد ، وأخلوا ما عليه وأحاط أصحاب الناصري بالقلعة ، وأعلموا الناصري بفرار السلطان، فثبت في مكانه

<sup>(</sup>١) المنجاة : خنجر صفير، سبق وصفه في الجزء الأول من هذا الكتاب (ص ٨٥٧ حاشية ١).

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من لمسخة ب ومثبت في أ، ف .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ، ف . وفي نسخة ب« فلم يعرف له أحد خبر» .

وزالت دولة الملك الظاهر كأن لم تكن ، فكانت مدة تحكمه منه قبض على الأمير طَشْتُمُو الدوادار في تاسع ذي الحجة سنة تسع وسبعين وسبعائة، إلى أن جلس على تخت الملك وتلقب بالملك الظاهر فى تاسع عشر [ شـــهر ] رمضان سنة أربع وتمانين وسبعائة ، أربع سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام . ويقال لدنى هذه المدة الأمر الكبير أتابك العساكر . ومن حين تسلطن إلى أن اختني ست سنن ، وثمانية أشهر ؛ [وسبعة عشر يوما فيكون مدة حكمه أمرا وسلطانا إحدى عشرة سنة و خمسة أشهر ] وسبعة وعشرين يوما. وترك ملك مصر وله نحو الألني مملوك اشتراهم ، سوى المستخدمين . وكانت له في مدته هذه آثار فاضلة ، منها : إبطاله ما كان يؤخذ من أهل الرلس ، وشورى ، وبلطم من أعمال مصر شبه الحالية في كل سنة ، وهو مبلغ ستن ألف درهم فضة ، وماكان يؤخذ على القمح بثغر دمياطمن المكس، وماكان يو خذ [من معمل الفراريج بالنحر برية وأعمال الغربية بديار مصر، وما كان يوُ نُخْذً ] على الملح من المكس بعن تاب ، وما كان يؤخذ على الدقيق بالبرة من المكس ، وما كان يؤخذ في طرابلس عند قدوم النائب إليها من قضاة

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

 <sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين جاء في نسخة ب في غير موضعه ، والصيغة المنبئة من أ ٤ ف ه

 <sup>(</sup>٣) شورى ، ذكرها ابن دقاق من نواحى الخليم البرلس قرب بلعايم ، من الاعمال النستراويه .
 (كتاب الانصار لواسطة عقد الامصار، ص ١٦٣).

 <sup>(</sup>٤) الحالية ، وجمعها جوالى ، وهن ما يؤخذ من أهل الدة من الجزية المقررة عليهم كل سنة .
 ( القلقشندى : صبح الأمشى ج ٣ ، ص ٣ ٣ ٤ ، النوبرى نهاية الأوب ، ج ٨ ص ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>o) ما بين حاصر تين سائط من ب ريشت في أ كاف و

سنة ٧٩١

المر وولاة الأعمال ، عن كل واحد مبلغ خسمائة درهم ، في ثمن بغـــلةً ، ويقال لذلك 1 مقرر النائب ١ ؛ وما كان محمل في كل سنة من الحيل والحمال والبقر والغنم من أهل الشرقية بديار مصر إلى من يسرح إلى العباسة ؛ وما كان يو خذ من مكس الدريس والحلفاء خارج باب النصر من القاهرة ؛ وضمان المغانى بالكرك والشوبك من البلقاء ومنية بني خصيب، وزُفَّي بديار مصم ، وأبطل رمى الأبقار عند فراغ عمل الحسور على أهـــل النواحي : وأنشأ من العائر المدرسة نخط بين القصرين من القاهرة . ولم يعمر داخل القاهرة مثلها ، ولا بأرض مصر والشام نظيرها ، بعد مدرسة السلطان حسن ، ولا أكثر معلوما منها ، بعد خانكاة شيخو . وله [ أيضًا ] السبيل من الصهريج بقلعــة الحبل من أحسن المبانى ، والسبيل تجاه الإيوان بالقلعة ، والطاحون بالقلعـــة أيضًا ، وجسر الشريعة على نهـــر الأردن ، وطوله مائة وعشرون ذراعًا في عرض عشرين ذراعا . وجدد خزائن السلاح بالإسكندرية، وسوردمنهور بالبحرة . وعمر الحبال الشرقية بالفيوم ، وزريبة الىرزخ بدمياط ، وقنسأة بالقدس . وبني محمرة برأس وادى بني سالم ، قريباً من المدينة النبوية :

 <sup>(</sup>١) هكذا كتبها ابن دقاق (كتاب الأنصار، ج ه ص ١٠٩) وهكذا تكب البوم . أما يا نوت الحوى فقد كنبها زفنا بالألف (معجم البدان) كذلك وردت في نسخ المخطوطة الثلاث .

<sup>. (</sup>٧) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف ،

 <sup>(</sup>٣) كذا ف نسخ المخطوطة الثلاث .

أما في النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج١١ص ٢٩١) وفي نزهة النحوس الصرفي (ج١ص٢١٢) فقد جاء الفظ هزارية»

 <sup>(</sup>٤) كذا ف نسخ المخطوطة السلاث . أما النجوم الزاهرة لأي أنحاس (ج ١١ ص ٢٩١) .
 رق ترمة النفوس السيرق ج ١ ص ٢١٢ جاء اللفظ «تناطر».

وكان حازما ، مهابا ، عبا لأهل الحبر والعلم ، إذا أتاه أحد منها قام إليه ، ولم يعرف قبله أحد من ملوك النرك يقوم لفقيه، وقل ما كان ي أحد من تقبيل يديه ؛ إلا أنه كان عبا لحمع المسال . وحدث في أيامه تجا الناس بالبراطيل ، فلا يكاد أن يلي أحد وظيفة ولا عملا إلا بحسال ، فتر لأحمال الحليلة والرتب السنية الأراذل، وفسد بذلك كثير من الأحوال وكان مولما بتقدم الأسافل ، وحط ذوى البيوتات ، وغير ما كان للنسا من الترتيب، وعادى أكامر التركمان والعربان ببلاد الشام ومصر والحجاز واشتهر في أيامه ثلاثة أشياء قبيحة : إنيان الذكران ، حي تشبه البه لبوارهن بالمغلمان ، لينفق سوق فسوقهن ، وذلك لاشتهاره بتقريب الممالي الحسان ، وجمعته [ وجهة ] إمرائه بعمل الفاحشة فيهم . والتظاهر بالمراط الى يستأدم ا ، واقندى الولاة يه في ذلك ، حتى صار عرفا غير منكر ألبنا وكساد الأسسواق وقلة المكاسب ، لشحه وقلة عطائه " وبالحملة فساو وكساد الأسسواق وقلة المكاسب ، الشحه وقلة عطائه " وبالحملة فساو المساف حسانه . ولقد بعت العبسد الصالح حمال الدين عبد الله السكتيو

<sup>(</sup>١) فى المّن « بالبرطيل» . والصيغة المثبته سيكررها المقريزى فى المتن بعد تليل .

<sup>(</sup>٢) في المن «ترقام .

٣) ما بين حاصرتين ساقط من أ ومثبت في ب ، ف .

 <sup>(</sup>٤) حكا في نسخة ا «السكسيرى» وهم الصيغة الصحيحة التي تكررت بعد هذا بوضوح في المتز
 وفي نسخة ب السيسوى وفي نسخة ف السكسوى ،

منى النجوم الزاهرة لاب المحاسن (ج ١ 1ص ٢٩٣) المسكسرى. وفي نزمة النفوس للصبيرق (ج ١ ص ٢١٤ ) المسكسوكي .

ووود الاج في صينة السكسوني في الغوه اللامع السخاوي (ج ه ص ٢٩) وفي انباء الغمر لابن : ( وفيات سنة ٨٠١ ه) ، وفي عقد الجمان العيني (ج ٣٥ ق ١ ودنة ٨٣ وفيات سنة ٨٠١ هـ) .

414

المغربي مخمر أبي ــ رحمهما اللهـــ أنه رأى في منامه أن قردا صعد منبر الحامع الحاكمي ، وخطب ثم نزل ، ودخل المحراب ليصلي بالناس الحمعة ، فثار الرويًا في أخريات سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسن ، وفي سنة تُمـــان وسبعين وسبع مائة . فكان تقدمه على الناس وسلطنته تأويل هذه الرؤيا، فإنه كان متخلقا بكثير من أخلاق القردة ، شحا وطمعا وفسادا [ ورْدَّالة ] ، ولكن الله يفعل ما يريد :

(١) ما بين حاصرتين ماقط من ب ومثبت في أ، ف ،

## السلطان الملك الصالح المنصور حاجى

ابن الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاون

ولحسا اختنى الملك الظاهر برقوق فى الليل ، سار الأمير منطاش بكرة يوم الاثنين خامس حمادى الآخرة إلى باب القامة ، فنرل إليه الخليفة ، وسار معه إلى الأمير يلبغا الناصرى بقبة النصر خارج القاهرة ، وقد انضمت أوغاد العامة وزعراً بها إلى التركمان من أصحاب الناصرى ، وتفرقوا على بيوت الأمراء وحواصلهم ، فانتهبوا ما وجدوا ، وشعثوا الدور ، وأخذوا أبوا بها وكثيرا من أخشابها، وقطرقوا إلى منازل الناس خارج القاهرة ، فانتهبوا كثير امنها. وقدم ناصر الدين محمد بن الحسام أستادار أرغون هزكه والى البهنسا ، كان من قبل الناصرى على أنه والى القاهرة ، فوجد باب النصر مغلوقا ، فلنحل بفرسه راكبا من الحامع الحاكمي إلى القاهرة ، وفتح بابي النصر والفتوح . بفرسه راكبا من الحامع الحاكمي إلى القاهرة ، ووتح بابي النصر والفتوح . (القام كثير من عسكر الناصرى المدينة ، وعائوا فيها ، ومعهم من الزعورة المامة عالم عظم ، وحاصروا الدروب والحارات والأزقة ليدخلوا المام

<sup>(</sup>۱) کتانی ۱، به وق نسخهٔ ت د وشنوا یه .

<sup>(</sup>١) لذا في نسخي ب عن دوني نسخة ا درهابوا ٥٠

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة ا، وفي نسخىب، ف داراذل.»

سنة ٧٩١

إليها وينهبوها ، فمنعهم الناس وقاتلوهم جهدهم ، فغلب الزعر وأشباههم على حواصل الأمير مجمود الأستادار ، بالقرب من الحامع الأزهر ، وأخلوا منه شيئا كثيرًا، وغلبوا على عدة حوانيت للتجار بشارع القاهرة ، ومهبوها، فقاتلهم الناس، وقتلوا منهم أربعة . فمر بالناس من الأهوال مالا يوصف: وبلغ الخبر الناصري ، فندب سيدي أبو بكر أسر حاجب وتنكز بغا رأس نوبة إلى حفظ القاهرة، فدخلا ، ونودى بالأمان ، وأن مز, ينهب شبئا ، فلا يلومن إلا نفسه . ونزل تنكز بغا عند الحملون وسط شارع القاهرة، ونزل سيدي أبو بكر عند باب زويلة، فسكن الحال. وعندما أقبل الحليفة إلى وطاق الناصري ، قام إليه ، وتلقاه، وأجلسه بجانبه ، وحضر قضاة القضاة والأعيان الهناء . وأمر الحليفة فصار إلى خيمة ، وأخرج القضاة إلى خيمة أخرى . واجتمع عنسد الناصري من معه من الأمراء لتدبير أمرهم ، وإقامة أحسد في السلطنة ، فأشار بعضهم بسلطنة الناصري ، فامتنع من ذلك ، وانفضوا بغير طائل ، فتقدم الناصري بكتابة مرسوم عن الحليفة ، وعن الأمير الكبير يلبغا الناصري ، بالإفراج عن الأمراء المعتقلين بالإسكندرية ، وهم الطنبغا الحوباني ، وقردم الحسبي ، وألطنبغا المعلم ، وإحضارهم إلى قلعة الحبل،

 <sup>(</sup>۱) كذا ن نسخى ا ع ن ، ونى نسخة ب «حواصل ألامر » ،

<sup>(+)</sup> كَذَا فِي أَ مِنْ مِنْ نَسَعَةً بِ وَجَانِبِ الفَاهِرَةِ ﴾

<sup>(4)</sup> الجلون هو السقف المحدب المستطيل ، (Dozy: Dict. Ar.) .

و يقصد به هنا الطريق المسقف . وقد ذكر المفريزى ســوقين بالقاهرة باسم الجلون ؛ أحدهما الجملون الكبير والأمر الجلون الصنير ، وقال أن كلا سنها كان معمور الجانهين بالحوانيت ( المواحظ، جرم س ١٠٠١) .

وسارالبريد بذلك، وأمر بالرحيل من قبة النصر ، وركب في عالم كبير من العساكر القادمين معه ، وعدتهم فها يقال نحو الستين ألفا ، وأن عليق حماله في كا, ليلة ألف وثائمائة أردب. وسار إلى القلعة ، فنزل بالإسطبل السلطاني و نزل الحليفة عنز له من القلعة، و نز لت الأمراء في منازل أمراء الظاهر برقوق، فهي الحال حضر إلى الناصري الوزير الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن الغنام وموفق الدين أبو الفرج ناظر الحاص، وحمال الدين محمود ناظر الحيش، وفخر الدين عبد الرحمن بن مكانس ناظر الدولة ، والأمير ناصر الدين محمد ابن الحسام شاد الدواوين ، وبدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السر ، وسائر أرباب الوظائف وقاموا نخدمته ، فتقدم إلى [ ابن ] الحسام بتحصيل الأغنام لمطابخ الأمراء. وإذا بالناس تصرخ تحت القلعة ، وتشكوا من كثرة مهب التراكمين والزعر، فأمر الناصري الأمير منكلي الحاجب، وسيدى أبو بكر حاجب الحجاب ، وأقبغا المسارداني ، وبلوط ، فنز او ا إلى القاهرة و نودي بأن من نهب من الترك والتركمان والعامة فاقتاوه . و وقف ابن الحسام متولى القاهرة عند باب زويلة لمنع من يدخل إلى القاهرة، وقبض على ثلاثة من التركمان ، وسجنوا نخزانة شهايل، فخف الأمر . ونزل أيضا طائفة من الأمراء لحراسة القاهرة وظاهرها . ورسم الأميرتنكزبغا رأس نوبة بتحصيل مماليك الظاهر مرقوق ، فأخذ في تتبعهم . وأصبح الناس يوم الثلاثاء في هرج ومرج وقالات كثيرة في الظاهر رقوق . واستدعىالناصري الأمراء وشاورهم

<sup>(</sup>١) ما بين محاصرتين ساقط من ف ومثبت في ا ، ب .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسختي ا ي ب وفي نسخة ف دمنكل بنا الحاجب ، ،

فيمن ينصب فى السلطنة ، حتى استقر الرأى على إقامة الملك الصالح حاجى ابن الأشرف ، فإنه خلعه برقوق بغير موجب ، فصعدوا من الإصطبل إلى الحوش [ بالقامة ] واستدعوه، وأركبوه بشعار السلطنة من الحوش إلى الإيوان، وأجلسوه على تخت الملك به ، ولقبوه بالملك المتصور، وقلده الخليفة أمور الناس على العادة ، وقبل الأمراء الأرض بين يديه . ودقت البشاير ، وقام إلى القصر وسائر أرباب الدولة بين يديه . ونودى فى الحال بالقاهرة بالأمان والدعاء المملك المنصور ، والأمير الكبير يلبغا الناصرى ، وتهديد من نهب ، فاطمأن الناس .

ورتب الناصرى عند الملك المنصور بالقصر من الأمواء علاء الدين ألطنبغا الأشرق ، وأرسلان اللفاف ، وقراكسك ، وأردبغا الشماني .

ورسم عنع الأتراك والتركمان من دخول القاهرة. ونزل سيدى أبو بكر ابن سنقر الحمالى ، وتنكز بغا رأس نوبة ، ونودى بين أيدسما بتهديد من بهب شيئا ، وأقام تنكز بغا عند الحملون وسط القاهرة ، وأبو بكر بن سنقر عند باب زويلة ، وأخرجا من كان في القاهرة من المماليك والتركمان.

وطلب الأمير حسين بن الكورانى، وخلع عليه عند الناصرى باستمراره (۲) على ولاية القاهرة، ونزل وقد سر الناس ولايته، فنادى بالأمان، [ والبيع ] والشراء، والدعاء للسلطان والأمير الكبير. وتعين الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس مشير الدولة، وتعين أنحوه

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ١٤ب .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاضرتين ساقط من ف ومثبت في ١١ ب ه

فخر الدين عبدالرحمن لنظر الدولة على عادته ، وأخوهما زين الدين نصر الله في ديوان الأمير الكبر يلبغا الناصرى . فاستدعى الفخر بن مكانس مباشرى الحهات ، وأعاد حميم المكوس التى أبطلها الملك الظاهر ، فأخذت من الناس على العادة . ونودى بأمان الحراكسة ، وأن جميع المماليك والأجناد على حالهم لا يغير على أحد منهم شيء مما هو فيه ، ولا يخرج عنه إنطاعه .

و فى يوم الاربعاء سابعه قدم الحوبانى وقردم وألطنبغا المعلم من الإسكندرية على العريد إلى الأمير الكبير ، و نودى بأن من ظهر من المماليك الظاهرية فهو باق على إقطاعه ، ومن اختى بعد هذا النداء حل ماله ودمه للسلطان . ورسم لسودن النائب بلزوم بيته بطالا . وصار الأمير محمود الاستادار إلى ابن مكانس المشير ، وترامى عليه ، فأصلح حاله على مال محمله إلى الأمير الكبير ، وحمع بينهما ، فأمنه الأمير الكبير .

وفى ثامنه اجتمع الأمراء وغيرهم فى القامة للخدمة السلطانية ، فأغلق باب القلعة ، وقبض على تسسمة من الأمراء المقدمين وهم [ الأمير] سودن الفخرى الشيخونى نائب السلطنة ، وسودن باق ، وسودن الطرنطاى، وشيخ الصفوى ، وقجاس الصالحى ابن عم الظاهر برقوق ، وأبو بكر بن سسنقر الحاجب ، واقبغا المسارديني حاجب الحجاب ، وبجاس النوروزى، ومحمود ابن [ على ] الاستادار ، وقبض من أمراء الطبلخاناه على عبد الرحم بن منكل الشمسى ، وبورى الأحسدى ، وتمريغا المنجكى ، ومنكل الشمسى

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین ساقط من ب ومثبت فی ا، ف.

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١٥ ف.

الطرخانى ، ومحمد جمق بن الأمر أيتمش ، وطوحي ، وقرمان المنبيكى ، وحسن خجوا ، وبيرس التمان تمرى ، وأحمد الأرغون وأستبغا الأرغون شاهى ، وقنق باى السيني الحاى ، وجرباش الشيخى ، وبغداد الأحمدى ، وبونس الرماح الأسعردى ، وأروس بغا الخليلي ، وبطا الطولو تمرى ، وقوص المحمدى ، وتنكز بغا السيني ، وألطنبغا شادى ، وأتحر بغا اللسيني ، وألطنبغا شادى ، وأقبغا اللاشيني ، وبلاط المنجكي ، وبجان المحمدى ، وألطنبغسا المثماني ، وعلى بن أقتمر عبد الغي ، واراهم بن طشتمر العلاى ، وخليسل ابن تنكز بغا ، ومحمسد بن الدوادارى ، وسليان بن يوسف الشهرزورى ، وسواب السسمدى شنكل المقدم ، ومقبسل الدوادارى الزمام . ومن أهر اله المغراوات أز دمرا لحوكانى و وتمارى الحالي ، وجلبان أخومامتى ، وقلم طأي ابن ألحاى اليوسني ، وأقبغا توز الشيخونى ، وصلاح الدين محمد بن محمسد ابن تنكز ، وعبدوق العلاى ، و منشاه الشيخونى ، وصلاح الدين محمد بن محمسد ابن تنكز ، وعبدوق العلاى ، و منشاه الشيخونى ، وطولو بغا الأحمسدى ،

<sup>(</sup>١) كذا في تسخيق ١ ، ف وفي نسخة ب « طربى » وفي نزمة النخوس والأيدان للصير في (ج ١ س ٢١٨) بناء الاسم « طرق » رفى النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٣٢١) ورد الاسم « بوربن» وقد الزم المظهر بزى بالصيفة المنبئة فيا بند .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسختي ا ، في نسخة ب والتسرى ،

 <sup>(</sup>٣) كذا ف ١٠ ق . و ف نسخة ب « الجو ان » وقد تكرر الاسم بعد ذلك مختلفا بين ١ ، ف من ناحية ، ونسخة ب من ناحية إخرى .
 (٤) كذا ف ١٠ ق ب من ناحية إخرى .

 <sup>(</sup>a) ف نسخة ف حمائق، وفي نسخة ب جاء الاسم دون تشيط رفي نسخة ا جاء منفوطا في صورة
 ديائتري، وقد تكرر الاسم بعد ذلك مصحما في جميم نسخر المنطوطة بالصيفة المثبئة .

<sup>(</sup>٦) كذا في نسمة ا - رفي نسختي ب، ف «ظطاي» ،

 <sup>(</sup>٧) كذا في نسخة ب - وفي نسخة ف « رمنشاه » - أما في تسخة ا نقد ورد الامم « يمنياه »
 رأمامه في الهامش كلية «عنشاة» -

و محمد بن أرغون الأحسدى ، وأحمد بن حاجى بك بن شادى ، وأقبغا الحالى ابن حاجى، وأستُبغاً السينى ، وأحمد بن حاجى بك بن شادى ، وأقبغا الحالى المستفيانى ، وأمير زاء بن ملك الكرج ، وجلبان الكمشبغاوى ، وموسى ابن أبى يكر بن سلار أمير طبر، وقنق باى الأحمدى، وأمير حاج بن أيدغمش وكمشبغا اليوسى ، وعمد بن أقتمر الصاحى الحنبلى النائب ، وأقبغا الناصرى حطب ، وعمد بن سنقر المحمدى ، وجهادر القجاوى ، ومحمد بن طغاى تمر النظامى ، ويونس العيمانى ، وعبد الرحمن بن منكلى بغا الشمسى ، وحمسر ابن يعقوب شاه ، وعلى بن بلاط الكبير ، وعمد بن أحمد بن أرغون النائب، وعمد بن يونس الدوادار ، وعمد بن قرطاى شاد العابر ، وعمد بن قرطاى نقيب الحيش ، و تطلوبك أمير جندار . وقبض على حاعة من المعاليك .

وسفر قبجاً س ابن عم الظاهر [ برقوق ] إلى طرابلس على البريد . وأفرج عن شَنكل المقدم ، ومقبل الزمام ، وشيخ الصفوى ، ومحمد بن يونس الدوادار ، ولم الرحم وعبد الرحمن الدوادار ، وعبد الرحم وعبد الرحمن شاه ، وقمارى ، وحمد بن الدوادارى ، وخليل ومحمد ابنى قرطاى ، ويمن شاه ، وقمارى ، وحسن بن الكورانى ، وعلى بن أقتمرعبد الذى ، وتنكز بغا ، وبقران ، وبورى ، وأقبقا اللاشينى ، وخليل بن تنكز بغا ، وسلمان بين يوسف الشهرزورى ، وأزمر الحوكانى ، وجامان ، وقمارى الحالى ، وابن أقدم طهر ، وابن أقتمر الحنبلى ، وابن أيدغمش ، وأحمد بن حاجى وابن أيدغمش ، وأحمد بن حاجى بلك ، وموسى أمير طير . وسجن البقية بالزردخاناه .

717

و فى ليلة الحمعة حمل الأمراء المسجونون فى الحراريق إلى سجن الإسكندرية خلا الأمر محمود : وعدتهم تسعة وعشرون أميرا ، ونني المماليك :

وفی یوم الحمعة تاسعه قبض علی ابن بقر ، وابن عیسی العایدی ، وابن حسن السلطانی ؛ وطولبوا بمال قرر علیهم ، ثم أطلقوا

وفى عاشره افرج عن أفيغا المساردانى بشفاعة صهره أحمسه بن يلبغا ، فأعيد من الحراقة ومعه محملا بن تنكز ، ورسلان اللفاف : وورد الحسبر باجماع طائفة كبيرة من المماليك الظاهرية بناحية أطفيح ، فنوجه إليهسم الأمير منطاش، وحاد ولم يلقهم .

وفيه نودى ثانيا على الملك الظاهر ، وهدد من أخفاه ، فكثر الدعاء من العامة له ، وغير الدعاء من العامة له ، وعظم الأسف على الناس ، ونفروا منهم ، فصار العامة يلهجون كثيرا، يقولهم : 1 راح برقوق وغزلانه وجاء الناصرى وثرانه » .

وفيه قبض على الأمير محمود وولده محمد ، وقيد بقيد زنته أربعون (١) رطلا ، وقوائمه عشرة أرطال . وجعل فى عنقه ثلاث باشات ه

<sup>(</sup>١) عن الباشات ونفردها باشة، انظر الحزء الثانى من هذا الدَّاب، ص ٨٨٣، حاشية ؛

وق حادى عشر امستقر الشريف بكتمر بن على الحسيى فى كشف الحرزة، وابن الطشلاق فى ولاية قطيسا على عادته . وقبض على الطواشى سادر الشهابى مقدم المماليك ، كان . وقد حضر مع الناصرى، وخسم على حواصله : وذلك أنه أمهم بأنه أخنى السلطان الملك الظاهر ، وأخرج منفيا لملى قلمة المرقب ؛ هو وأسنبقا المجنون .

وفى ثانى عشره سمجن الأمر عمود بالزردخاناه، وهو مقيد . وقبض على شيخ الصفوى، وسمجن . وألزم حسن بن الكورانى الوالى بطلب المماليك الظاهرية، فنادى عليهم بالقاهرة ومصر ، وهدد من أخفاهم.

وفيه أمر الوالى تجار القاهرة بنقل قماشهم من الحوانيث، وخوفهم من النهب، فاضطرب الناس، وكثر كلامهم، وتوهموا اختلاف الدولة، وقيام الفتنة، وأخلوا في الاحتراز.

وفيه كأر فساد التركمان ، وأخذوا النساء من الطـــرقات ، ومن بعض الحامات ، وسلبوا من انفردوا به ثبابه ، من غير أن يتجاسرأحد على منعهم . (٣) وكثر أيضا ضرر الزعر وإخافتهم الناس .

و فيه أمر العسكر بنزع السلاح، وكانوا في هذه الأيام لا بزالوا بالسلاح عليهم وعلى خيولهم، نلا مرك أهمرا ولا مملوكا ولا جنديا إلا لابس T له الحرب.

<sup>(</sup>١) في تسمّ المتطوطة ﴿ أَخَفًا ﴾ •

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ف وكذك في النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٣٢٣) وفي نرمة النفوس للمعرفي (ج ١ ص ٢٣١) أما نسختاً ا> ب، فقد جاء فيما «بأنه انهم بأنه اخفي الهماليك
 الظاهرة به ٠

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسخة ١، وفي نسختى ٠ ، ف « فأخافتهم الناس » ٠

<sup>(</sup>و) كذا في نسختي ب ، في نسخة ا « فلايرى » ·

وفى يوم الثلاثاء ثالث عشره غُمزعلى الملك الظاهر برقوق . وذلك انه لما زرل من الإسطيل في الايل [ مُختفياً ] مضى إلى بيت أبي يزيد \_ أحمد أمراء العشر اوات ــ واختني بداره، فلم يعرف خره، والطلب له يشتد، وهجم على عدة بيوت بسيبه، فلم يوجد . وتكرر النداء عليه ، فخاف أن يؤخذ باليد، فلا يُبهي عليه ، فأعلم الأمرر الطنبغا الحوباني بمكانه ، فصار إليه ، وقيل أنه نزل من الإسطبل ومعه أبو يزيد [ لا غير ، فتبعه نعان مهتار الطشت خاناه إلى الرميلة، فرده . ومضى هو وأبو يزيد إلى ان أُخلى اه مكانا اختلى فيه . وأخذ الناصري يتتبع أثره حتى سأل المهتار نعان عنه ، فأخبره أنه نزل ومعه أبو يزيُّدُ } ، وانه لمسا تبعه رده ، فأمر حيثنا حسن بن الكوراني بإحضار أنى يزيد، فشدد فى طلبه، وهجم بيوتا كثيرة، فلم يقف له [عليًّ] خىر ، فقبض حماعة ممن يعرفه وقررهم ، فلم بجد عندهم علما يه . وما زال يفحس حتى دله بعضهم على مماوك أبي يزيد، نقبض على امرأة الملوك وعاقبها، فدلته على أنى يزيد، وعلى الملك الظاهر، وأنهما فى بيت رجـــل خياط بجوار بيت أبي يزيد ، فضي إلى البيت ، وبعث إلى الناصري يعلمه ، فأرسل إليه الأمراء . وقيل إنه لمسا نزل من الإسطيل كان نحو نصف ليلة الاثنين ، فسار إلى النيل وعدى إلى الحيزة ، ونزل عند الأهرام ، وأقام ثلاثة ايام ثم عاد إلى بيت ألى يزيد، فأقام عنده إلى يوم الالاثاء ثالث عشره، حضر

<sup>(</sup>۱) مابين حاصرتين مثبت في نسينة ف ، وساقط من ا ، ب .

۲) ما بین حاصر تین سانط من نسخهٔ ب رشیت فی ۱ ، ف .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ا

<sup>(</sup>٤) كذا في ب ، ث . رنى نسخة ا ﴿ عثده ﴾ .

مملوك أبى يزيد إلى الناصرى ، وأعلمه بأن الظاهر فى دار أستاذه ، فأحضر أبا يزيد وسأله ، فاعترف أنه عنده ، فأحده الأمر ألطنبغا ألحوبانى ، وسار به إلى حيث الظاهر ، فأوقف الحوبانى من معه ، وصعد إليه وحده . فلمسا رآه الظاهر قام له ، وهم أن يقبل يده ، فاستعاذ بالله من ذلك . وقال : ويا خوند أنت أستاذنا ، وغين مماليكك ، ثم ألبسه عمامة وطيلسة ، ونزل به وأركبه وشق به الصليبة بارا ، حتى مر فى الرميلة ، إلى أن صعد به إلى الناصرى فى الإصطبل ، فحبس بقاعة القضة من القلعسة . والزم أبو زيد بإحضار ما للظاهر عنده ، فأحضر كيسا فيه ألف دينار ، فأنهم به عليسه ، وخلع عليه ، وخلى عنه . ورتب لحدمة الظاهر مملوكان وغلامه المهتار نمان ، وقيد بقيد ثقيل .

وفى خامس عشر ه أفيض على الخليفة المتوكل تشريف جليل : وخلع على بدر الدين محمد بن فضل الله عند قراءة عهد الملك المنصور ، وألبس الأمراء الذين قدموا مع الناصرى أقبية مطرزة بذهب . واستقر حسام الدين [ (١٦ ] بن على الكمچكى فى نيابة الكرك، عوضا عن مأمور القلمطاوى .

و في سابع عشره توجه حسن لنيابة الكرك.

 <sup>(</sup>١) كذا في المبل الساق لأب المحاسن (ج ٢ روته ٢٩ ب) وكذاك في النجوم الزاهرة (ج ١١)
 من ٢٣٦) وفي تردة النفوس الديرفي (ج ١ ص ٣٣٤) . أما في نسختي ا ٤ ف فقد جاء الأسم
 حسين بن على » والقنظ ساقط من تسخة ب .

 <sup>(</sup>٢) كذا فى المنهل الصافى لأي المحاسن (ج ٢ ورقــة ٢٩ ب) وفى التجوم الزاهرة (ج ١١ من ٢٠٠٠) . وكذلك فى نسخة ب مرى نخطوطة السلوله . وأما نسخنا ١١ ف نقد جا. الأسم « الكيمكي» .

وفى تاسع عشره قدم البريد من دمشق بأن الأمسير أقبغا الصغير، والطنبغا استادار مجتثم اجتمع عليهما نحو الأربعائة من المماليك الظاهرية ليركبوا على جَنْتُم نائب دمشق، ويملكوا منه البلد. فلما بلغ جَنْتُم ذلك، يركبو المهابلغ جَنْتُم ذلك، وركب وكبسهم على حين غفلة، فلم يفلت منهم إلا اليسير، وفيهسم أقبعًا الصسغير.

وفيه أنعسم على من يذكر من الأمراء ، وخلع عليهم وهم : الأمير سيف الدين بزلار العمرى استقر فى نيابة دمشق ، والأمير سيف الدين كمشبغا الحموى فى نيسابة حلب، وسسيف الدين صنجق السيفى نائب طرايلس ، وشهاب الدين أحمد بن محمد بن المهمندار فى نيابة حاة .

وفى حادى عشرينه عُرض الأمير الطُنْبُغا الحوبانى المماليك الظاهرية ، واخرج من المستخدمين مائتين وثلاثين لحدمة الملك المنصور ، وسسبعين من المشتروات ، نزلهم بالطباق [ من القلمة ] وفرق من عداهم من الأمراء . وكان العرض بالإصطبل ، وأنعم على كل من آ قبغا الحالى الهذبانى أمير أخور وبلبغا السودونى ، وتانى بك اليحياوى ، وسودن اليحياوى ، بإمرة حشرة فى حلب ، ورسم بسفرهم مع النائب .

<sup>(</sup>۱) كذا في ا ، ب ، وفي نسخة ف لا حبسهم » .

<sup>(</sup>٧) فى استخى ا ، ف « نيابة طرابلس » و بجو ارها لفظ د كذا » أشارة إلى تشكك الناسخ » لأن الأسير السابق مباشرة سيف الدين صنيتين ولى نيابة طرابلس ، أما الصيغة المائيت فين استخة ب » ربق بدها ماجاء في المنبل الصافى الأبي المحاسن (ج ١ ورثة ١٣١ ب) ترجمة « أحد بن محمد الأمير شباب الدين اين المهمندار » .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة ب ، وفي نسختي ا ، ف د أهرض » ،

<sup>(</sup>٤) مابين حاصرتين ساقط من ا پهېېټ في ب ۽ ٽ ۽

وفى ليلة الخميس ثانى عشريته رسم بسفر الملك الظاهر برقوق إلى الكرك فأخرج من قاعة الفضة ثلث الليل إلى باب القرافة – أحد أبواب القامة – ومعه الأمير الطنيفا الحوباني، فأركبه هجينا، وعين معه من مماليكه ثلاثة عماليك صغار وهم: سوُدن، وقطلوبغا، وأقباى. وسار به إلى قبة النصر خارج القاهرة، وأسلمه إلى الأمير شمس الدين محمد بن عيسى العائدى، فتوجه على عجرود إلى مدينة كرك الشوبك، وسلمه إلى الأمير حسام الدين حسن الكجكى نائبها، فأنزله بالقلمة فى قاعة النحاس. وكانت ابنة الأمير والآلات. وقدمت له أهمطة تليق به، واعتى حسن الكجكى محدمة أيضا، ويلغه عن وكان الناصرى قد أوصاه به، وقرر معه إن رابه أمر من شيء يبلغه عن منطاش فليفرج عن الظاهر، فاعتمد ذلك، وصار يناطف به وبعده بالترجم معالى التركمان، فإن له فيهم معارف. وحصن القلمة، وصار لا يعرح عنه، وأكل معه، حتى أنس به، ووركن له، واطمأن إليه.

وفى يوم الخميس خلع على نواب الشام خلع السفر .

وفيه استقرسيت الدين قُطّاربُغا الصفوى فى نيابة صفد ، وسيمت الدين بُغا جُنّ السيني فى نيابة ملطية .

و فيه نودى بالقاهرة ومصر أن المماليك الظاهرية غدموا مع نواب الشام، وألا يقيم أحد منهم بديار مصر ، ومن تأخو بعسد النداء حل دمه وماله ، ونودى بذلك من الغد .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب . وفي نسختي ا ، ف ﴿ لا يَعِيجُ عنده ﴾ .

و في رابع عشرينه برز النواب بالريدانية خارج القاهرة لاسفر .

وفى سادس عشرينه أخلع على الأمر يلبغا الناصرى ، واستقر أنابك العساكر ، وعلى الأمر الطّنبغا الحوباني واستقر رأس نوبة النوب ، وعسلى الأمر سيف الدين قرا دمرداش الأحمدى، واستقر أمر سلاح ، وعلى الأمر شهاب الدين [ أحمد] بن يلبغا واستقر أمر مجاس ، وعلى الأمر سيف الدين عرباى الحسى ، واستقر حاجب الحجاب . وخلع على قضاة القضاة الثلاثة : حمال الدين عبد الرحمن بن خبر المسالكي ، وشمس الدين محمد الطرابلسي الحنيى ، وناصر الدين نصر الله الحنيلي . [ وخلع ] على صدر الدين محمسله المناوى مفى دار العدل ، وعلى بدر الدين محمد بن على بن فضل الله الممرى كانب المر ، وعلى الوزير الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن الفنسام ، وعلى موقق الدين ابي الذرج ناخار الحاص، وعلى حمال الدين محمود القيصرى ناظر المدين ، وعلى فخر الدين عبد الرحمن بن مكانس ناظر الدولة ، وعلى ناصر الدين محمد بن الحسام شاد الدواوين ، وعلى مقدى الدولة والخاص ، باستمراوهم على وظائمهم .

وفيه أعيد السيد [ الشريف ] شرف الدين على بن السيد فحر الدين إلى نقاية الأشراف . وصرف السيد جمال الدين عبد الله الطباطبي . واستقر كُمُشْبغا الآشر في الخاصكي نائب قلعة الروم . ولم يخلع على قاضى القضاة ناصر الدين محمد ابن بنت مبلق ، لتوحكه وانقطاعه .

<sup>(</sup>١) كذا في اع ف ، وفي نسخة ب دلو به النواب» وهو تحريف .

۲) ما بین حاصرتین ساقط من ف وعثبت فی ا ٤ ب ٠

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين من نسجة فيه ٠

وفيه رحل التواب من الريدانية ، وسافروا إلى البلاد الشامية ، وسافر معهم كذير من التركمان وأجناد الشام وأمرائها .

وفيه نودى أن لا يتأخر بديار مصر أحد من المماليك الظاهرية ، إلا أن يكون في خدمة السلطان أو الأمراء ، ومن تأخر شُنتن .

وفيه أخذ قاع النيسل ، فجاء خمسة أذرع وعشرون أصبعاً . ونودى في يومى الأربعاء والحميس أن التركمان والشامين والعربان مرجعوا إلى الشام ب

وأخلع يوم الحميس تاسع عشرينه على قاضى القضاة ناصر الدين محمد ابن بنت ميات، وعلى بدر الدين محمد بن شيخ الإسلام البلقيني قاضى العسكر وعلى أحمد وعلى أحبه جلال الدين عبد الرحمن مفتى دار العدل ، وعلى شهاب الدين أحمد الله الدين عمد الله الدين عمد الله الدين عمد القاهرة ، وعلى همام الدين العجمي محتسب مصر ، وعلى شمس الدين محمد المدمري ناظر الأحباس ، وعلى بقية أرباب الوظائف ؛ باستمرار هم على وظائفهم . وأخلة أيضا على الأمير علاء الدين أقبغا الحوهري واستقر استادار السلطان ، وعلى الأمر آلاً بنا المجاني واستقر دواداراً كبيراً ، وعلى الأمير علاء الدين العبنا ، وعلى الأمير سيف الدين العابدين الطبغا الأشرفي واستقر رأس نوبة ثانيا ، وعلى الأمير سيف الدين المحتلى واستقر حاجبا ،

 <sup>(</sup>۱) كذا ف ا، ف ، وف نسخة ب «الغرباء» ،

<sup>(</sup>٢) كذا في ا، ف. وفي نسخة ب درخلم » .

<sup>(</sup>٣) كَتَا فِي ا ، وَفِي نَسْخَةُ بِ وَالْلِبْنَا ﴾ .

وعلى سيف الدين قطلوبك السيمى و استقر أمير جاندار بإمرة طباخاناه ، وعلى مر ۲۷) ابن شهرى و استقر نائب دوركى .

وفيه قدم البريد بوصول الأمير نعير بن حيار بن مهنا أمير العربان إلى دمشق ، قاصداً روية الملك المنصور . ولم يحضرقط في الأيام الظاهرية .

وفيه قدم فتح الدين محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن الشهيد ، كاتب سر دمشق .

وفى سلخه فرق الناصرى المشالات على الأمراء ، وجعلهم أربعة وعشرين تقدمة . ونودى فى القاهرة ومصر بالأمان ، ومن فُللم أو خُبن ، أو فُهن من مدة عشرين سنة فعليه بباب الأمير الكبير [يلبقا] أو حاجب الحبوات ، حقى بالحاد حقه .

وفيه كُبست بيوت الأسرى ، وأخذ منها جرار الحمر ، وكسرت تحت القلمـــة .

وفى يوم السبت أول شهر رجب زعق زامر على باب السلسلة تحت الإسطيل - حيث سكن الأسر الكبير – فاجتمع الأمراء والمماليك ، ولم يعهد هذا الزمر قط بمصر، وذكروا أنها المعادة فى بلاد حلب، فلما اجتمع العسكر ركب الأمر الكبر يلبُغًا وسار إلى جهة البحروعاد.

- (١) كذا في نسختي ا ، ب ، وفي نسخة ف ﴿ عَارَندار ﴾ .
- (۲) دورک، بشم الدال المهملة ، وسكون الواد ركسر الراه ، من بلاد الروم ، وهي من مضافات حلب (مراصد الاطلاع ، ج ۳ ص . ۶ ه) .
- (٣) المثالات ومقدودها مثال ، أول ما يكتب من الأوراق الرسمية ايذانا باعطاء أحد المماليك
   أنشاما من الانطاعات المالية .
  - ( القاقشندي : صبح الاعثى ، ج١٢ ، ص١٥٣ ) ،
  - (٤) ما بين حاصرتين من نسخة ف ، وساقط من ١، ب.
    - (ه) كذا فراء في، رق نسخة ب دولم نمهدي ه

وفيسه عقد مجلس بالمدوسة الصالحية بين القصرين ، وحضر القضاة والنقهاء ، وجيء بابن سبع من السجن . [ وقد شُهد عليه بأشياء شُمِسة ، وأراد أخصامه إراقة دمه عند القضاة المسالكية ، فكر سعيه بالمسال حي فوض أمره للقضاة الشافعية ، ليحكموا محقن دمه ، ثم أعيد إلى السجن . ] وفي ثالته استقر الأمر حسام الدين [ حسن المين في نياية غزة على عادته ، [ وسيف الدين بورى الأحدى الآلا السلطان ، وسهساء الدين ارسلان اللفاف السيق ، ] وسيفت الدين قراكسك ، وسيف الدين أردبه المثاني ، رءوس نوب ، واخلع عليهم .

وفيه رسم أن يكون رموس نوب السلحدارية والسقاة والحمدارية ستة لكل طائفة ، على ما كانوا أولاً ، قبل أن يستقر الملك الأشرف شمبان مم ثمانية ، في سنة ست وسبعين ، بزيادة اثنين في كل طائفة . واستقر تُطلُّوبَك السيفي في ولاية قلمة الحبل ، عوضا عن تجاس . واستقر زين الدين فرج السيف امر جافدار بإمرة طباحاناه . وولى شهاب الدين أحمد بن زين الدين عمس الترشى الواعسط قضاء القضاة بدمشق ، عوضا عن سرى الدين عمس ابن المسلاني ، وأضيف إليه نظر الحامم الأموى ، وخلم على الحميم .

و فى خامسه قدم الأمير نُعيرٌ ، وخوج الأمير الكبير إلى لقائه ، ومعـــه سائر الأمراء، وقدم مرى الدين المسلاقي معه .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصراين ساقط من نسخة ف ومثبت في ١، ب .

<sup>(</sup>۲) ما بین حاصرتین ساقط من ب ومثبت فی ۱ ۵ ف ه

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ا ، ف .

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي ا، بِ ، رَقِي نُسِخَةً تِ ﴿ خَازَتِدَارِ بِهِ .

وفى سادسه صعد الأمير أيّمرُ إلى القلمة ، وقبَّل الأرض عضرة السلطان فخلع عليه، وأنزل بالميدان الكبير تحت القلمة .

وفيه أُخلع على الأسر ألايفا الدوادار ، واستقر في نظر الأحباس ، وعلىُ تُرُّمُاس الطَّشْتَسرى ، واستقر خازندارا .

وفيه مُقد عند الأمر الكبير عجلس يسبب ابن سبم ، وحضر القضاة والفقهاء، وكثر الكلام إلى أن قال قاضي القضاة ولى الدين أبوزيد بن خلدون للأمير الكبير : «يا أمير ، أنت صاحب الشوكة ، وحُكمك ماض في الأمة ، ومهما حكمت به نُفذ » . فحكم الأمير الكبير محتن دمه وإطلاقه ، قافوج عنه ، ولم يمهد قط ان أحدا من أمراء الترك ولا ملوكهم حكم في شيء من الأمور التي من عادة القضاة الحكم فيها، إلا أن قضية ابن سبع هذا كانت قد شَمّت وطال أمرها، وكثر التعصب فيها ، فقوم بريدون قتله ، وقوم بريدون إطلاقه ، وجَبُن القضاة عن إمضاء شيء من ذلك ، حتى عُمسل ما ذكر ، وهي من غرب ما وقع ،

وفى ثامنه أُخلع على الأمير نعير خلعة السفر .

وفى ثالث عشره أنسم على الطواشى صواب السعدى شنكل بإمرة عشرة ، وأخلت منه إمرة الطبلخاناه . ولم يقع مثل ذلك، أن يكون مقسدم المماليك بإمرة عشرة قط . وقبض على الأميرسيف الدين بَهَــادُر الأعسر الفجاوى المهمندار ، ونني إلى غزة .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ؟؛ وفي نسخة ب دولم نمهد تعلى وفي نسخة ف دولم يعهد إن يه .

(۱) وفيه أخلع الملك المنصور على شخص ، وعمله خياط السلطان، فطلبه

الأمير الكبير وأخذ منه الحلعة وضربه ضربا مبرحا، وأسلمه إلى شاد الدواوين،

ثم أفرج عنه بشفاعة [ أحمد ] ابن يلبغا ، فشق ذلك على المنصور وقال : « إذا

لم ينفذ مرسوم. في خياط ، فما هذه السلطنة ؟ » وسكت على مضض .

وفى خامس عشره ، قبض على الأمير سيف الدين قراكسك، ونهى .

ونى سابع عشره رُسم بالإفراج عن الأمراء المسجونين بثغراسكندرية، لشفاعة الأمير نُعشر فيهم .

وفى ليلة الثلاثاء ثامن عشره توجه أربعون أميرًا من المقدمين والطبلخاناه والعشر اوات إلى الشرقية للكهمن على العربان الزهميرية، وقد كثر عبنهـــم، وعظم فسادهم فى الريف، وصارت لهم حموع . يذبح لهم فى بعض الأوقات أربعائة رأس من [ الغم و ] البقر، حتى يكفيهم أكلة واحدة من كثر تهم. فسار الأمراء ، وفيهم الأمير ألطنينا الحوبانى ، ومنطاش، وقرا دمرداش، وشوا الغارات فى السباخ وبلاد اشعوم الرمان، وقتلوا حماعة، وأخلوا نحو

 <sup>(</sup>۱) كذا ف نسخى ا ، ب ، وفي نسخة ف « أخلع السلطان المنصور » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في ا ، ف وفي نسخة ب و رعمل خياط السلطان » .

 <sup>(</sup>٣) ما بين سامرتين إضافه من النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٣٣١) و من نزهـــة المفوس والأبدان الدين في (ج ١ ص ٣٣١) أما نسخنا أ > ف من المخطوط، نقـــه جاءت نيهــا العبارة « بشفاعة ابن يلينا » و ولى نسخة ب وبشفاعة الأمر يلينا » .

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخ ا ٤ ب . وفي فسسمة ق « الزهرية » وهو تحريف في النسخ . ويسدوان هؤلاء الزهرية .نسو بون المامي زهير، وهم بعثن من جذام من القحطائية، وذكر الفائشندى من الحمدان أن أغليم بالشام ومصر ( الفلشندى : نهاية الأرب في ٥٠٥ رفة أساب المسرب ص ٣٥٦ تحقيق الخاتان) .

سنة ٧٩١

الثائمائة رجل وألف فرس ، وعادوا مهم، فسمر منهم في خامس عشرينه نحو الْمَانِينَ رَجَلًا ، وطبف بهم على الحال ومشاة ، ثم أَفْرِج عنهم .

وفي سابع عشرينه استقر طُّعَنَّجي في نيابة البيرة، وسافر ، واســـتقر بدر الدين محمود الكُلُستاني السراي في قضاء العسكر، عوضا عن سراج الدين عمر العلجمي . واستقرإمام الدين محمد بنالعلاف ــ وكان مؤدب أطفسال مصر ثم اتصل بالناصري محلب، فصار إمام الأمير الكبير .. في حسبة مصر، عوضاً عن همام الدين .

وفى أول شعبان أمر المؤذنون بالقاهرة ومصر أنْ يزيدوا فى الآذان لكل صلاة بعد الفراغ ألمنه ] « الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » عدة مرار : وسبب هذا أن رجلا من الفقراء المعتقدين سمع فى ليلة الحمعة بعد آذان العشاء الآخرة « الصلاة على النبي صلى الله عليـــه وسلم »؛ فأعجبه ذلك ، وقال لأصحابه : «أتحبون أن يعمل هذا في كل آذان ؟ » . قالوا: « نعم » فبات وأصبح، وقد زعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه يأمره أن يقول لنجم الدين الطُّنبُّدي المحتسب بأمر المؤذنين أن يصلوا عليه عقيب كل آذان ، فضي إلى الطُّنبُّدي \_ وكان في غاية الحهل \_ فسره قول هذا الرأى ، وأمر بذلك ، فاستمر إلى يومنا من سنة عشرين وثمان مائة .

وفى يوم الاثنين ثانى شعبان استقرعلاء الدين على البيرى الحلبي ــموقع الأمر الكبير ــ في توقيع النصك، واخلع عليه . واستقر قطلوبك النظامي،

<sup>(</sup>١) ماين حاصرتين ساقط من ف وعيت في ١ ، ب ة

نائب الوجه القبلى، عوضا عن مبارك شاه . واستقر أرَّسُبغا المنجكى كاشف الوجه القبلى، عوضا عن أبو درقة . واستقر قطلوبغا التركمانى والى الفيوه ، عوضا عن شاهين العلاى . واستقر تمراز العلاى والى البحيرة، عوضا عن عدم العمر الشمسى أبو زلطة .

وفيه نودى على النيل ثلاثين أصبعا .

واستقر مقبسل الطبي و الى قوص، عوضسا عن أبى بكر بن موسى ابن الدينارى . وقبض على أقبغا اللاجهيم و تنى إلى الشام . واستقرأمير مَلَكُ بن الدينارى . وقبض على أقبغا اللاجهيم و تنى إلى الشام . واستقرأمير مَلَكُ - قريب جنتمر أخي طاز ـ في نياية الرحبة، بتقدمة الهنت .

وفيه أنزل بالمماليك السيمين، الذين رتبوا فى الطباق بالقلمة ، وفرقوا على الأمراء . ورُسم أيضا بإبطال المقدمين والسوّاةين والطواشية وتحوهم ، وانزلوا من القلمة ، فأتضع أمر الملك المنصور .

وفيه حضرمن الإسكندرية الأمير أبو بكر بن سنقر، ومنكلى الطرخاني (٢) وطرجى الحسنى، وعبد الرحمن بن منكلى بغا، فسفّر الطرخانى وطرجى إلى الشام بغير خُمِز . ولزم أبوبكر وعبد الرحن منزلهما بطّالين .

 <sup>(</sup>۱) كذا فى ا ، ف وهى الصدينة الصحيحة ، رفى نسخ ب « تطاوبك التركافى » وهو تحمر يف فى النسخ ،
 (۱) فى نسئة ف « فى نوابة الوجه » وهو تحويف فى النسخ .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الاسم نختلطا فى نسخ المخطوطة . فنى نسخة ١ عباء أرلا فى صبغة ﴿ عبد الرحمٰن بن مشكل بغا » ثم جاء بعسد ذلك فى صبغة ﴿ عبسد الرحم » وفى نسخة ب تكر را لامم مرتمين فى مسيغة ﴿ عبد الرحسم » . والعسيفة المنيت ﴿ عبد الرحم » من نسسخة ﴿ » وكذلك المتهل الصافى لأبى المصامن (ج٢ دوقة ٢٠٠٨) . وعقد الجمان للدين ﴿ ج٢ فى ٣ ورقة ٢٥٣) .

 <sup>(4)</sup> في نسخة ف «نسفر الجرجاني وجرجى» وهو تحريف في النسخ، والصيفة المثنيته من ١،٠ ب.

وفى خامسه استقر أقبغا الفيل فى ولاية الشرقية ، عوضا عن تَطُلُو بَكَ السعدى .

وفى سادسه نودى بوفاء النيل ستة عشر ذراعا ، وهو سادس مسرى أيضا ، ففتح الحليج على العادة .

وفى ثانى عشره أخلع على الصاحب كويم الدين عبدالكويم بن عبدالرزاق أبن إبر اهيم بن مكانس، و استقر مشير الدولة . وعلى أشيه زين الدين نصر الله لنظر الإسطبل ، واستقر صاحب ديوان الأمير الكبير؛ ونزلا وبين أيدسما زامر يزمر ، ولم يعهد مثل هذا بمصر قط .

وفيه أُشيع أن منطاش تنكر مع الأمير الكبير، وتأخر عن الحدمة، وأظهر المدتفهمف؛ ففطن الأميرالكبير بأنه يريد عمل مكيدة، ولم ينزل الميادته ي وبعث إليه الأمير ألعنني الحوبانى في يوم الاننين سادش عشره، فدخسل عليه وقضى حتى انعيسادة، وهمّ بالتيام، فقبض عليسه، وعلى عشرة من المايكه، وضرب قُرقُهاس دواداره، فات من ذلك بعد أيام. وركب منطاش حال مسكه الحوبانى في أصحابه إلى باب السلسلة، وأخذ هيم الحيول التي كانت واقفة هناك. وأراد اقتحام البساب ليأخذ الناصرى على غفلة، فلم يتمكن من ذلك، وأغلق الباب. ورمى عليه مماليك الناصرى من أعلى السور، يتمكن من ذلك، وأغلق الباب. ورمى عليه مماليك الناصرى من أعلى السور، خمن ، وحبب بيت الأمر أقبغا الحوهرى، وأخذ نحيلة وقماشه، وأصعد

 <sup>(</sup>۱) كذا في نسخ المخطوطة الثلاث . وفي النجوم الزاهم قالوي الحاسن (ج۱۱ ص ۳۲) ركذاك في نهمة النفوس والأبدان العميرين (ج۱ ص ۳۲٪) جاء «نفيض عليه منطاش وعلى عشرين من مماليكه» .
 (۲) في نسخ المخطوطة « من أعلا» .

إلى مدرمة السلطان حسن الأمير تنكز بغا رأس نوبة ، والأمير أدمر الحوكاني دو ادار الظاهر برقوق فى عدة بماليك، وخل إليها النشاب والحجارة، فرموا على من فى الرميلة من أصحاب الناصرى من أعلى المأذنين وجه انب القبة : وألبس الناصرى بماليكه السلاح ، وتلاحقت المماليك الأشرفية والظاهرية بمنطاش ، وصار فى خميائة فارس ، بعدما كانت عدة من معه أولاً نحسو السبعين فارسا . وأناه من العامة عالم كبر ، فترابى الفريقان واقتتلا .

ونزل الأمر حسام الدين حسين بن الكورانى والى القساهرة ، والأمر مأمور الحاجب ، من عند الأمر الكبير : ونودى فى النساس بنهب مماليك منطاش والقبض على من قدر وا عليه ، وإحضاره إلى الأمر الكبير ، فخرج عليهما طائفة من المنطاشية ، وضربوهما وهزموا من معهما ، فمادوا إلى الناصرى : ولحق الوالى بالقاهرة ، وأغلق أبواها . واشتدت الحرب ، وتقرب منطاش من العامة ولاطفهم ، واعطاهم ، فتعصبوا له ، وتزاهوا على التقاط النشاب الذى برى به أصحاب الناصرى على منطاش ، وأتوه به ، وبالغوا فى المخاطرة معه ، حى كان الواحد [ بعد الواحد ] منهم بثب فى الهواء ،

<sup>(</sup>۱) كذا في نسخة ف . و في نسخة ، اعب « الجر بالى » وقد سيق أن أشرا إلى الخلاف بن الصيدين في السيدين في النسخ الثلاث . و لم نفر على تحديد يصم هذا الملاث فيا محت أيديا من مراجع -- أنظر ( الفوه اللات . و لم نفر على الله عن ٢٣٣) . و في النسج الثامية لأبي الحاس ( ج ١١ ص ٣٣٣) و في نزمة النفوس والأيدان الصير في ( ج ١ ص ٣٣٥) با الأمم « أذدم الجو كندار » . وهذا بما جعلنا ترجح صينة « الجوكان » نسبة إلى الجسوكان » وهي النصا التي تستخدم في لعب الكرة والتي يحملها الجوكندار » . وهذا بما الجوكندار القلقت دي ، صبح الأعشى ج ه ٤ ه ٥٠٤) . إنه النسبة التي تستخدم في لعب الكرة والتي يحملها الجوكندار القلقت دي ، صبح الأعشى ج ه ٤ ه ٥٠٤) . إنه المناسبة المؤكنة التي يحملها الجوكندار القلقت دي مدير الأعشى ج م ٤ ه ٥٠٤) . إنه المناسبة المؤكنة المناسبة الكرة والتي يحملها التي المناسبة الكرة والتي يحملها المؤكنة المناسبة التي المناسبة الكرة والتي يحملها المؤكنة المناسبة الكرة والتي يحملها المؤكنة المناسبة الكرة والتي يحملها المؤكنة المناسبة التي المناسبة المؤكنة المناسبة الكرة والتي يحملها التي المناسبة الكرة والتي يحملها التي المناسبة الكرة والتي يحملها التي المناسبة الكرة والتي المناسبة الكرة والتي يحملها التي المناسبة الكرة والتي المناسبة الكرة والتي المناسبة التي المناسبة الكرة والتي الكرة والتي المناسبة المناسبة الكرة والتي الكرة والتي المناسبة الكرة والتي المناسبة الكرة والتي المناسبة الكرة والتي الكرة والتي المناسبة الكرة والتي المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الكرة والتي والتي المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة التي التي التي المناسبة المناس

<sup>(</sup>٢) كذا في أوف ، رفي نسخة ب ﴿ وكانت عدة من معه أول ماركب ، ه

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ف وشبت في ا ٤ ب ٠

ولا يزالون في نقسل الحجارة إلى آذن مدرسة حسن . وأقبل الليسل وهم على ذلك ، قبات منطاش ليلة الثلاثاء على باب مدرسة حسن ، والرمى لا يبطل ، وأناه طواقهت من الظاهرية حتى أصبح يوم اللاثاء، وقد زادت أصحابه على الألث فارس ، فأناه مماليك الأمراء وغيرهم شيئا بعد شيء، حتى خشن جانبه ، واشتد بأسه . قبعث الناصرى بالأمير مجان والأمير قرا بُخ الأبو بكرى في طائفة كبيرة ، ومعهم المعلم أحمد بن الطولوني، وكثير من الحجارين، لينقبوا بيت منطاش من ظهره حتى ينحصر . فبعث إليهم عدة من حماعته قاتلوهم ، وأخدوا بجان [ والأمير ] قرا بغا وهزموا من معهما، فرتب الناصرى عدة رماة على الطلبخاناة ، وعلى مدرسة الأشرف ، فرموا في مناشل بالمدافع والنشاب ، فقتل عدة من العوام ، وجرح كثير ، ونزل الأمير أحمد بن يلبغا والأمير حتى بن أيتمش في حم كبير ، وطردوا العامة ، وقتلوا منهم وجرحوا عددا كبيرا ، فحملت العامة في فرسان منطاش عليهم علية واحدة ، وهزموهم أقبح هزعة .

واستمر ذلك بينهما حيى انقضى النهار، وأقبل إلى منطاش الأمبر أقبنا (ع) المسارداني بطلبه، وصار من حمساعته، فتسلل الأمراء عنسد ذلك واحدا (ه) [ وأحداً ] بعد ذلك، وأتوه. وكل من يأتيه من الأمراء يوكل به من محفظه،

<sup>(</sup>١) في نسخ المخطوطة ( مؤاذن ) •

<sup>(</sup>٢) كذا في ١، ب . وفي نسخة ف د من مماليكه > ٠

ابن حاصرتین مثبت فی ا وساقط من ب ، ف .

<sup>(؛)</sup> كذا في ا ، ف . وفي تسخة ب ﴿ المَــاردين ﴾ •

<sup>(</sup>a) مابين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ 6 ف ·

وبيعث به إلى داره ، ويأخذ بماليكه ، يقاتل سم . فلما رأى حسين الكورانى الجانب الناصرى قد الهضم ، خاف واختنى ، فطلب منطاش ناصر الدين مجمد ابن ليلى نائب حسين بن الكورانى ، وولاه ولاية القاهرة ، وألز مه بتحصيل النشاب . ونزل إلى القاهرة وحمل إليه كثير ا من النشاب . ونادى فى القاهرة بالأمان والبيسع والشراء وإبطال المكوس والدعاء الأمير منطاش بالنصر ، فبعث الناصرى الحليقة المتوكل إلى منطاش ، فحدثه فى الصلح وإخماد الفتنة ، فبعث الناصرى الحليقة المسلطان ، وموافقة الأمراء . لكن الناصرى غرى ، فإنه حلف لى وأنا بسيواس ، وحلف لى محلب وبدمش ، أننا نكون شيئا واحداً ، وإن السلطان يتحكم كيف يشاء . فنع السلطان من التصر ف واستبد فو بالأمر ، وأخرج بزلاز إلى الشام ، وبعنى إلى قتال الفلاحين ، ولم يعطى هو بالأمر ، وأخرج بزلاز إلى الشام ، وبعنى إلى قتال الفلاحين ، ولم يعطى شيئا من المسال ، سوى مائة ألف درهم . وأخد لنفسه أحسن الإقطاعات ، شيئا من المسال ، سوى مائة ألف درهم . وأخد لنفسه أحسن الإقطاعات ، شيئا من المسال ، موى مائة ألف درهم . وأخد لنفسه أحسن الإقطاعات ، وأعطافي أقدام أنا براجع وأعطافي أقدام أنا براجع عنه حتى أفناه أو يقدم سلطانا بستبد بالأمور ، .

فقام الخليفة وأعاد الجواب على الناصرى ، فركب بمن ،معه ونزل في مع كبير لقتال منطاش ، فبرز إليه وقاتله وكسره ، فقوى . وأناه من الأمراء عبد الرحيم بن منكل بغا ، وصلاح الدين محمد بن تنكز ومعه خسة أهمال نشاباً ، وثمانون حمالا عليها المآكل ، وعشروان ألفت درهم ، فنزل الأمير قرا دمرداش [ وأحمد ] بن يلبغا ، وألطنبغا المعلم، ومأمور ، في جم موفور

<sup>(</sup>١) كَدَا فِي نُسْخَة ف ، وفي نُسْخَتَى ا ، ب و تمانين حالا ... وعشرين ، ب

 القتال منطاش، فقاتلهم، واشتد الرمى عليهم من أعلى مدرسة حسن، فرجموا خائبين . وأتاه العوام بنشاب كثير ثما النقطوه من الرميلة، فترقق لهم ، وقال أنا واحد منهم ونحو ذلك، وهم يبذلون نفوسهم في خدمته. هذا، والرمى شديد من القلعة على مدرسة حسن ، ومنها على القلعة . وظفر منطاش محاصل لحركس الحليلي ، وبحاصل لبَّكْلْمَش، فأخذ منهما نشابا كنبرا ، تقوى به . ونزل إليه الأمير مأمور ، وكشلى ، ومُحمَّق بن أيتمش في عدة كبيرة ، فعرز إليهم العامة ، وأكثروا من رميهم بالحجارة حتى كسروهم مرتبن ، إلا أن الرمى من القلعة اشتد على من بأعلى المدرسة ، وأصاب حجر من حجارة المدافع القبة ، خرقها ، وقتل مملوكا من المنطاشية ، فبعث منطاش من أحضر إليه ناصر الدين محمد بن الطرابلسي ، وكان أستاذا في الرمي عدافع النقط. فلما جاءه جرده من ثيابه ليوسطه من أجل تأخره عنه ، فاعتذر إليه ، ومضى في طائفة من الفرسان ، وأحضر الآلات ، وصعد أعلى مدرسة حس ، ورمى على الإسطبل حيث سكن الناصري ، حتى أحرق جانبا من الحيمة ، وفرق ذلك الحمع، وفر السلطان والناصري إلى موضع امتنعا فيه .

ولم محض النهار حتى بلغت فرسان منطاش نحو الألفين ، وبات الفريقان لا يبطلان الرمى ، حتى أصبحا فى يوم الأربعاء وقد جاء كثير من مماليك الأمراء إلى منطاش ، وأناه الأمر تمرباى الحسنى حاجب الحيجاب ، والأمير قُرْدِمُ الحسنى فى حاعة من الأمراء، وصاروا فى حملته : وانتذب لقناله الأمير

 <sup>(</sup>١) ال اسخ المخطوطة « أعلا » .

 <sup>(</sup>۲) کدا نی نسخهٔ ۱ . رن نسخی ب ، ف « یقوی به » .

قرا دمرداش و [ أحمـــد ] بن يلبغا فهزمهما مرارا عديدة . وفي كل ساعة يتسلل طائفة من أصحاب الناصر ىإلى منطاش ، وتعبث العامة بالأتراك ، وصاروا من وجدوه منهم قالوا « ناصرى أومنطاشي ؟ » فإن قال «منطاشي » تركوه وأنوا به إلى منطاش ، وإن قال ؛ ناصرى ؛ أنزاوه عن فرسه وأخذوا ما عليه وسجنوه حتى يأتوا به إلى منطاش. وتكاثروا على بيت الأمر أيدكُّارُ حنى أخذوا أيدكار وساقوه إلى منطاش ، فأكرمه وأتاه الأمر أاطنبغا المعلم أيضاً ، فعن لهما جهة يقفا مها ويقاتلا هناك. وبعث إليه الأمر قرا دمرداش يستأذنه أق الحضور إليه طائعا [ فلم يأذن له وأناه الأمير بَأُوط الصرغتمشي (٣) بعدما حاربه عدة مرار ، وحضر أيضا حمق بن أيتمش طائعاً } فاعتذر فقبل عذره . فاما أذَّن العصر اختل أمر الناصري وصار في عدد قايل ، فالم يثبت وفر هو وقرا دمرداش ، واقبغا الحوهرى ، وابن يابغا ، وألابغا الدوادار ، وكشل، في نفر من المماليك، بعدما أغلق باب الإسطيل. وصعد إلى القلعة وخرج من باب القرافة ، فبعث أهل القلعة إلى منطاش بذلك ، فسار عن معه وصعد إلى الإسطيل، ووقع النهب فيه، فأخذ منه من الحيل والقاش والمسال شيء كبير جدا ۽ وتفرق الزعر والعامة إلى دور المنهزمين بريدون نهبها ، فأخذوا ما قدروا عليه ، و.نعهم الناس من عدة مواضع .

وبات منطاش بالإسطيل . وأصبح يوم الحميس تاسع عشره ، فصعد (١٤) [التمامة ] إلى السلطان ، وأعلمه أنه في طاعتـــه، وتمثل ما ثر ما يرسم به ،

 <sup>(</sup>١) فى نسخ انخطوطة ﴿ يَدْكَارُ ﴾ وقد سبق أن تعرضنا لصحة هذا الأسم بالاشارة ،

 <sup>(</sup>٢) كَتَا أَنْ نُسْخَة ب . رق نسختى ا ، ف « يقفوا بها ريقا تلوا هناك » .

<sup>(</sup>٣) مايين حاصرتين ما فط من و دشبت في ا ؟ ب ٠

<sup>(</sup>٤) مابين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ا ٤ ب ه

وتقدم إلى رموس النوب بجمع المماليك وإنرالهم فى الطباق على العسادة : ونزل إلى الإسطبل ، فأحضر إليه بالأمبر أحد بن يلبغا ، والأمبر مأمور ، فحسمهما بقاعة الفضسة . وأخرج الأمبر بجان المحمدى إلى الإسكندرية ، فسجن ما . وكتب بإحضار الأمبر مودن الفخرى النائب . واستدعى الوز بر الصاحب كريم الدين بن الغنام ، وبقية المباشرين، وأرباب الدولة ، فأتوه . وقبض على كريم الدين بن مكانس ، فوكل به من محفظه، وقبض على الأمبر يلبغا الناصرى من ناحية سرياقوس ، فسجن بقاعة الفضة من القلعة .

و في العشرين منه قبض على الأمير قرا دمر داش .

وفيه استقر الأمر سيف الدين دمرداش القَشْتُمُرى في نياية الكرك، وخطع عليه ، ثم انتقض ذلك من يومه . وقبض أيضا على الأمر ألطنب المعلم، وكشلى القلمطاوى ، وأقبعًا الحوهرى ، والطُنبُّ الأشرف، وألابغا العملم، وكشلى القلمطاوى ، وتحسر باى الأشرف ، وفارس الصرَّغَتَّمْنى ، وكَمَشْبُعا شيخ اليوسيى ، وتحسر باى الأشرف ، وفارس الصرَّغَتَّمْنى ، وكُمَشْبُعا شيخ اليوسيى ، وتجدوق العلاى ، ويعثهم بأحمهم إلى الإسكندرية .

وفى حادىعشرينه أنمم على الأمير إبراهيم بنقطلو أقتمر أمير جاندار بإمرة مائة ، واستقر أمير مجلس .

وفيه سار البريد بإحضار الأمير قطلوبغا الصفوى نائب صفد، والأمير أَسَنْدُمُ الشرق ابن يعقوب شاه، والأمير تمان تمر الأشرق ، وعين لكل منهم إمرة مائة .

<sup>(</sup>١) في نسبخة ب ﴿ كَشَكُلِ ﴾ وهو تحريف في النسخ ،

وفيه ضرب كوبمالدين بن مكانس ، وعصر مرتبن عزانة شهايل ، فحمل مالا كبيرا من حاصل لحركس الخليلي.

وفى ثاني عشرينه قبض على الأمعر تمر باي الحسني حاجب الحجاب ، ويلبغا المنجكي، وإبراهيم بن قطلو أقتمر ، أمير محلس.

وفيه استقر ناصر الدين محمد بن ليلي في ولاية القاهرة، وخلع عليه ، وأخرج الطواشي تُقطَّان الطَّشتمري إلى الشام ، على إمرة طبلخاناه .

وفي ثالث عشرينه قبض على الأمير أرسلان اللفاف ، وقرا كَسَلَك السيني، وأيدكار العمري ، وقُرْدم الحسني ، وأقبغا المسارداني ، وعسدة ماليك.

وفي خامس عشريته ظهر فخر الدين بن مكانس ناظر الدولة ، والنزم عال، فخلي عنه، و استمر على و ظيفته، و قبض على الطواشي مقبل الدواداري الزمام ، وجوهر اليلبغاوي لالا الملك المنصور .

وفيه أنعم على ألطنبغا دوادار الناصري بإمرة في صفد، وعلى بكتمر دواداره أيضا بإمرة في طرابلس، وعلى رأس نوبته بإمرة في حلب .

و في سادس عشرينه نقل قُطاو بَلَكَ النظامي من نيابة الوجه القبلي إلى نيابة صفد ، عوضاً عن قطلوبغا الصفوى ، وأعيد الأسر مبارك شاه إلى نيــ ابة الوجه القبلي. وأنعم على إبراهم بن قطلو أقتمر أمير جاندار بإمرة تقـــدمة في حلب، وأخرج إليها من يومه. وأخرج قراكسك إلى طرابلس على إمرة.

 <sup>(</sup>١) كذا في ا ، ف ، وفي تسمنة ب « ثاني حشرة » رهو تحريف في النسخ ،

 <sup>(</sup>۲) کدانی ا ، ب ، رق نسخه ف « اطارتدر» ،

و فيـــه عذب الطواشى زين الدين صندل المتجكى على ذخائر الملك الظاهر ، وعصر مرارا حتى دل عليها . واستقر شمس الدين بن الرويهب في نظر الدولة ، رفيقا الفخر بن مكانس ؛ وخلع عليهما . وفيه ألز مكتاب الدولة بمال فوزع على كل أحد بحسبه . وأعيد همام الدين إلى حسبة مصر ، عوضا عن إمام الدين . وأعيد سراج الدين عمر العجمى إلى قضاء العسكر . وفي ثامن عشرينه وصل الأمير سودن النائب من الإسكندرية ، فأمر بازوم داره .

وقدم من الشام الأمر منكلي الشمسى الحاجب ، وطوحى الحسى ، فأخرجا إلى مدينة قوص منفيين . وحبس الأمر ألطنبغا الحوباني في قاعة الفضة بالقلعة .

وفيه أنفق الأمر منطاش على من قاتل معه، فأعطى مائة منهم ألف دينار لكل واحد، وأعطى حماعة عشرة آلاف لكل منهم ، ودونهم لكل واحد [خسة آلاف درهم ، ودونهم طائفة لكل منهم ألف درهم ، وطائفة لكل (۱) واحد ] خسانة درهم ، وطائفة لكل منهم مائى درهم .

وفى تاسع عشرينه خلع على زين الدين نصر الله بن مكانس ، واستمر على نظر الإسطيل بمال محمله .

و فى يوم الثلاثاء ثانى شهر رمضان ، استدعى منطاش المماليك الظاهرية وأغلق عليهم ياب السلسلة ، وقبض على نحو المسانتين منهم . ويعث بالأمير

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف ه

 <sup>(</sup>٧) كذا ق ف ، رق أسخى ا ، ب « راطا الله » ٠

جلبان الحاجب، والأمر بلاط الحاجب، فقبضا على كثير من الظاهرية. وأخدمنطاش خيولهم، وقيسدوا الجميع، وسجنوا في البرج بالقلعسة. ونودى ومن أحضر مملوكا من مماليك برقوق فله كذا ، وهدد من أخنى أحدا منهم، وتتبعت أسبامهم وأتباعهم وألزموا مهم. وقبض أيضا على الأمر أقبغا المسارداني، وقيد بعد ما خلع عليه بولاية الوجه القبلي، عوضا عن مبارك الظاهرية.

وفى ثالثه قبض على الأمير سودُن النائب وأُلز م بمال محمله ، وقبض على الأمير قُردُم الحسى بعدما أفرج عنه ، وقبض على بورى الأحملى ، وأرغون السلامى، وشاهين أمير أخور ، وسادر فطيس أمير أخور، وجماعة من المماليك ، واشتد الطلب على الظاهرية .

وفى رابعــه ضرب الأمير أقبغا المـــاردانى ، وضرب عبــــد الرحم ابن الصاحب كرم الدين بن مكانس فحمل مالا : وألزم سودن النــــائب محمل سمّانة ألف درهم ، أنعم عليه مها فى الأيام الظاهرية .

وفيه نودى بتجهيز الناس للحج مع الأمير أبي بكر بن سنَّقر .

وفيه وقف الناس تحت القلعة ، وطلبوا إعادة حسين بن الكورانى إلى الولاية ، فإن الزعر اشتات شوكتهم ، وشنع ضررهم ، فإن منطاش كان قد استدعاهم ، وأنفق فيهم ستين ألفت درهم ، وجمسل عليهم عرفاء .

 <sup>(</sup>۱) كذا في نسختي ا، ب و و نسخة ف «مبد الكريم» .

<sup>(</sup>٢) كذا ق ا،ف، وفي استخة ب د سين ».

فأجامهم إلى ذلك ، وبعث إليه أمانا ، فحضر إليه من اختفائه ، واســـتقر في الولاية ، وخلع عليه فنزل في موكب عظم .

وفى خامسه نودى على الظاهرية ، وهدد من أخنى أحداً منهم ، وقبض حسين الوالى على جماعة منهم، وقيدهم ، وسجنهم . وتتبع أيضا الزعر وأخد ثمانية من كبارهم، ثم أحد ستة أيضا ، وقطع أيديهم فى يوم الأحد سابعه ، وشهرهم . وأحضر خفراء الحارات وألزمهم بإحضار الزعر ، فأُخذوا من كل موضع ، وسجنوا غزانة شايل ، فسكن شرهم .

وفيه قبض على عدة من الظاهرية والناصرية وسجنوا ..

وفى ثامنه قدم الأمير قطلوبغا الصفوى نائب صفد ، والأمير أســـندُمُر الشرقى بن يعقوب شاه ، فأنعم عليهما بالإمرة .

وفيه قبض على من كان فى خدمة الأمراء من الناصرية، ومن كان بطالاً، فأخذوا بأجمهم من البيوت والاصطبلات، وحبسوا بخزانة شهايل فى القيود.

[ وفيه ظفر منطاش بذخيرة للظاهر ، كانت بجوار الحامع الأزهر من (٣) التساهرة . ]

وفيه أفرج عن الأمير محمود الاستادار ، وتُحلع عليه ، وخلى لسبيله . وفى تاسعه قبض على الشريف عنان بن مَغَاسس ، وحبس مقيلاً .

وفيه ورد البريد بحروج الأمير تُعير عن الطاعة ، غضبا للأمير يلبغسا الناصرى ، واتفق هو وسولى بن دُلفادر النركمانى ، وخبوا عدة من البلاد الحلمية ، وأن الأمير بزلار نائب دمشق خرج عن الطاعة أيضا .

 <sup>(</sup>١) أى إلى حسين بن الكورال .
 (٣) كذا في ا، ب وفي نسخة ف «جلبل» .
 (٣) ما بين جا مرتبن جا نط من ب رئيت في ا، في ،

وفيه استفر أبو بكر بن المزوّق فى ولاية الشرقية ، وعزل آقبغا الفيل .

وفى عاشره قدم من الإسكندرية فى النيل إلى بولاق ساحل القاهرة عدة من الأمراء المسجونين ، فرسم الأمير منطاش بأن يترجه منهم ألطنبغا العبانى ، وبعادوق العلاى ، إلى دمياط . ويتوجه منهم تمر بُغا المنجكى ، وقرمان المنجكى ، وقُدُن باى السيى ، وبيعرس المَّان أَمَّن منهم تمر بُغا المنجكى ، وقوصون المحمدى ، وحصن خُجا ، ومُقبسل الروى ، وبغداد الأحمدى ، ويونس الأسعردى ، وبلاط المنجكى ، وطولو بغا الأحمدى ، وتتمة خسة عشر ، إلى قوص .

وفيه حمل الأمر سودُن النائب مالا ، واستمر الطلب عليه .

وفى حادى عشره قبض على الأمير أرغون البجمقدار العيانى ، بعدما كان أخص الناس بمنطاش ؛ وأُتيد وعُصر .

وفى ثالث عشره أخرج الطواشى صواب السعدى تُمنّكل من القلعـة، وأعيد الطواشى جوهر إلى تقسدمة المماليك عوضه، واستقر صارم الدين (١١) إبراهم بن بلرغى فى ولاية القلعة، عوضا عن جُلبان أخى مامُّق.

<sup>(</sup>١) كانا في نسخة ف . وفي نسخة أ « يسايان » ، وفي اسخة ب «جامان» ،

را) منطاش – ، وجنتمر الأشرق ، ومنكل بيه الأشرق ، وتُكا الأشرق ، ومنكل بنا خازندار منطاش ، وصراى تُمُسر دوادار منطاش . وتَمر بُعُسا الكريمي ، وألطنبغا الحلبي ، ومبارك شاه .

وأنعم على كل ممن يذكر بإمرة طبلخاناه وهم : الشريف بَكْتُمُو بن على الحسنى ، وأبو بكو بن سُنقُر الحالى ، ودمرداش الفَشَتَمُرى ، وعبد الرحمن ابن منكلى بغا ، وجُلبّان السعدى وأروس بغسا سلنغر السينى ، وإمراهسيم ابن طَشْتُمُر ، وصُّربُغا الناصرى ، وتنكز الأعور الأشرق ، وصراى تُمُّ الأشرق ، وأقبغا المنجكى ، وتَلكّتُمُو المحمدى ، وقوا بغا السينى ، وتُقلُوبُغا الزينى ، وتُمُل بغا السينى ، وتُقلُوبُغا المنجكى ، وأرغون شاه السينى ، ومُقبل السينى ، ومُقالمُ بغا المسلاح ، وطَيْرَس السينى رأس نوبة ، وبَهرم تُحبعا الأشرق ، وألفُلنها أمر الحالى ، ومحمد بن أسندمُ العسلاى ، وطاش بغا السينى ، وإلياس الأشرق ، وتُقلُوبِغا السينى ، وشَبخو الصرَّعَتُشُنى وطاش بغا السينى ، والطاش المراسينى ، والشائنة العالمين ، واستعلى السينى ، والمناز العالمين ، واستعلى السينى ، وشَبخو الصرَّعَتُدهُى

وأندم على كل ممن يذكر بإمرة عشرين، وهم: غريب خطاى، وباينجى الأشرق ، ومنكلي بغا الحوبانى ، وقرا بغا الأحمدى ، وآق كَبَكُ السمينى ، وفرج شاد الدواوين ، ورمضان السينى ، ومحمسد بن مُعَلَّطاى المسعودى والى مصر .

 <sup>(</sup>۱) ل نسخي ا، ف حبكا، والصيفة المنته من سنة ب، وكذلك النجوم الزهرة لأبي الحاسن
 (ج١١ ص ٥ ٣٣) رزمة النفوس الصير ل (ج١ ورثة ٢٤) والمنهل الصافى لأبي المحاسن (ج١ ورثة

 <sup>(</sup>٢) في نسخ المخطوطة الثلاث « هبد الرحيم » وقد سبق أن أشرنا الى صمة الاسم .

<sup>(</sup>٣) كذا تى نسخة ا ، وفي نسخة ب ﴿ سَلَمْو ﴾ وفي نسخة ف ﴿ سَلَمُوا ﴾ •

وأنعم إعلى كل ممن يذكر بإمرة عشرة وهم : صلاح الدين محمسد ابن محمد بن تنكز ، وخضر بن عمر بن بكُّنُّهُر الساقي ، ومحمد بن يون... الدوادار ، وعلى الحركتمري ، ومحمد بن رجب بن محمد التركماني ، ومحمد ابن منكوتُّمُر عبدالغني ، وجوهر الصلاحي ، وإبراهيم بن يوسف بن بارغي، ولوالو العلاى ، وتنكز العثماني ، وصُراى تَمُّر الشرفي ، ومنكلي بُغا المنجكي وشيخون الأرغون شاهي، واقسنقر الأشرقي، وتمريُّغا النظامي، وطاز الأشرقي وجركس القرأ بغاوى ، وأستبغا التاجي ، وسنقر السيني ، وكزل الحوباني ، وقرا يُغا الشهاني ، وقطلوبغا الزيني، وألطنبغا أمــــــــــرسلاح ، وبَكُ بلاط الأشر في، وكُمُشْبغا الطشتمري ، وبيبغا العلاي ، ويلبغا التركماني، ورسبغا الأشرف ، وحاجى اليُلبُغاوى ، وأرغون الزيني ، ويلبُغا الزيني ، وتمرالأش وجنبُغًا الشرق ، وجمَّق السيني ، وأرغون شاه البكْلَمشي ، وألطنبغا الأشقى، وصُم اى تَمُر السبق، وألطُنبغا الإبراهيمي، وآقبغا الأشرق، وٱلحُبغا السيقي. وفي خامس عشره نودي على الزعر ، من حمل منهم سيفًا ، أو سكينا ، أوشالق محجر، وُسَّط، وتتبعوا، فقطع الوالي في ثامن عشره أيدي ستة منهم . وفى ناسع عشره قدم قاضى القضاة بدر الدين محمد بن أبى البقـــاء من

<sup>(</sup>١) في نسخة ف والجركتين وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>۲) كذا في ١ ، ب . وكذاك فى نزهــة التفوس للسيرف ( ج ١ ص٧٤٧) . أما فى ندخة ف فقد ورد الاسم « تمواز» ولعله بحويات فى النسخ .

 <sup>(</sup>٣) كذأ في نسخة ف وكذلك في النجوم اللّزهرة لأبي المحاسن (ج١١ص٩٤٦)وفي تزهة النفوس السيرفي (ج١ص٩٤٦) . أما نسخنا ١٩ب من المخطوطة ققد ورد فيهما الاسم «جيفا».

<sup>(</sup>٤) كذا فى تسخى ا ، ف ، أما نسخة ب وكذلك النجوم الزهرة لأبي المحاسن ( ج ١ ١ ص ٢ ٩ ٩) رنزمة النفوس العبر فى ( ج ١ ص ٢٤٧) فقد رود فها جيما الاسم فى صورة «جقتى» .

وفيه استقر عمر بن خطاب فى ولاية الغربية ، عوضا عن أمير فرج بن أيدمر ، محكم انتقاله إلى كشف الوجه البحرى : وقبض على الأمسير محمسود .

وفى عشرينه قدم العريد بأن الأمير بزلار نائب دمشق قبض عليه الأمير ----ر جنتمر أخو طاز .

وفيه نزع الأمير منطاش عنـــه آلة الحرب ، وأمر العسكر والأمواء بنزعها فنزعوها . وفى هذه المدة كلها كانوا بأجمهم لابسين آلة الحرب .

وفی حادی عشرینه قبض علی حمق بن أیتمش ، و بعرم العسلای رأس نوبة أیتمش .

وفيه قدم سيف برّلار فائب دمشق. وكان من خبره أن منطاش لمسا غلب على الأمر ، كتب يستدعيه في ثلاثة سروج على البريد ، فأجاب : « لا أحضر إليه إلا في ثلاثين ألفا ، فكتب إلى الأمير جَتَمُر ، بولاية دمشق إن قبض عليه . ثم سير إليه التشريف والتقليد ، وكتب إليه بأن يكون محمد شاه بن بيدمر أتابك دمشق، وجمرائيل حاجب الحجاب ، فتعاون الحاعة عليه وقبضوه ، ففر دواداره وأظهر الخلاف، وانضم إليه طائفة كبيرة خارج دمشق .

وفيه قدم البريد من غزة بأن الملك الظاهر برقوق خلص من السجن ، واستولى على مدنة الكرك، ووافقه حسن الكجكى النائب ، وقام فى خدمته

 (۲) كذا في نسخى أ>ب وكذلك في نزهــة النفوس المبير في (ج١ص٣٤٨) وأما نسخة ف نقد وردائه "قسيف الدن زلار"

 <sup>(</sup>١) كذا في نسختى ب ، ف ، وهي الصيغة الصعيمة ( اظر نرمة النفوس الصير في ج ١ ص ٢٤٨ )
 أما نسخة إ نقد وردت فيها العبارة "فنيض هل"، وهو تحريف .

وقد حضر إليه ابن خاطر أمير بني عقبة ــ عربالكوك ــ ودخل في طاعته، فاضطرب منطاش .

وكان من خير الظاهر أن منطاش لمسا تحكم بمصر بعث شخصا يعرف بالشهاب البريدي إلى الكرك، ومعــه كُتب إلى الأمبر حسام الدين حسن الكجكني بقتل الظاهر . وكان هذا الشاب من أهل الكرك، وتزوج بابنــة عاد الدين أحمد بن عيسى المقرى قاضى الكرك ، ثم شجر بينهما، فسا زال به حتى طلقها، وزوجها بغيره. وكانت حميلة، فشق عليه فراقهـــا، ذُكُرْنَا ، فاتصل به ، ووعده بأنه يقتل له الملك الظاهر [ برقوق ] . فكتب معه إلى الأمر حسن الكجكني بمعاونته على قتل الظاهر ، وأن ينز له بالقلعة، فمضي على الديد ونزل بالمقبر ، بلد القاضي عماد الدين . ولم يكتم مافي نفسه من الحقـــد، وقال : « والله لأخربن دياره ، وأزيد في أحكار أملاكه ، دخول مدينة الكرك، وبعث إلى النائب من يصيح به من تحت السور، فمنعه من ذلك وأحس بالشر . فلما أصبح ، أحضره إلى دار السعادة ، وقرأ كتاب السلطان ، وكتاب الأمر منطاش بأمور أخر . فلما انفض الناس ، أخرج إليه الكتاب بقتل الظاهر ، فقام من فوره ودخل على الملك الظاهر بعـــد أن أنزل الشهاب في مكان بالقلعة ــ اختاره قريباً من الموضع الذي فيه الظاهر ــ

<sup>(</sup>١) كَذَا فَي أَءَ فِ وَقَى نُسْمَةً بِ ﴿ الْمُقْرَى، ﴾ وهو تحريف في النسخ •

<sup>(</sup>٢) كذا في ب، ف وفي نسخة أ ﴿ مَا قَدْ ذَكِ ﴾ •

وأوقفه على الكتاب، فكاد أن سلك من الحزع ، فحلف له عند ذلك يكل بمن أنه لا يسلمه أو بموت. وما زال يه حتى سكن روعه.

هذا، وقد اشتهر فى المدينة بجىء الشهاب، وكثر الكلام فيه، وثقل على الناس ، وخافوا شره . وأخذ بلح فى المجلة بقتل الظاهر ، والنائب بدافعه إلى أن قال له : « هذا ما أفعله بوجه حى أكتب إلى مصر بمسا أعرفه » . وبعث البريد بأنه لا يدخل فى هذا الأمر ، ولكن يحضر إليه من يتسلمه منه، ويفعل فيه ما مرسم له به .

وكان فى خدمة الظاهر غلام من أهل الكرك يقال له عبد الرحمن ، فنر له إلى حماعة من أو غاد المدينة ، وأعلمهم أن الشهاب حضر لقتل الملك الظاهر ، (1) فأنفوا من ذلك ، وقاموا إلى القلمة ، وهجموا على الشهاب وقتلوه ، وجروه برجله إلى باب القاعة التى فيها الظاهر ، فلم يشعر والنائب عنده ، وقسد ابتدأوا فى الإفطار ليلة الأربعاء عاشر شهر رمضان ـ إلا وجماعة قسد (7) اقتحموا عليه ، وهم يدعون له بالنصر ، وأخذوه بيسده حتى أخرجوه ، وقالوا : « دس بقدمك على رأس عدوك » . وأروه الشهاب مقتولا ، ونزلوا به إلى المدينة ، فدهش النائب ولم يحد بداً من القيام فى خدمته ، وتجهيزه . وتسامع به أهل البلاد ، فأتوه من كل ناحية .

وفى ثانى عشرينه استقر محمد بن أسندمرالعلاى فى نيابة الإسكندرية ، عوضاً عن أمير حاج بن مُغلطاى ، واستقرابن مُغلطاى أحد الأمراء المقدمين بالقساهرة .

<sup>(</sup>۱) کا فی نسخهٔ ت وفی نسخی آ، ب « رجروا » .

 <sup>(</sup>۲) کدا فی آ ، ف رفی نسخة ب « رقد اجتموا » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ب وفي نسخة ف « بقدميك » .

وفيه استقرتاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميرى فى قضاء القضاة المسالكية بالقاهرة ومصر، بعدوفاة حمال الدين عبد الرحن بن محمد أبن محير الإسكندرانى .

وفيه بلغت زيادة ماء النيل إلى ثمانية أصابع من عشرين ذراعا ، وهو يوم عيد الصليب .

(۱) وفى خامس عشرينه قبض [ منطاش ] على الأمير قُرَقماس الطشتُّمرى الخازندار ، وعلى الأمير شاهين الصَّرِغَتْمُرى أُسبِر أُخور ، وقُطلوبَكُ استادارالأمير أيتمش ؛ وعلى عدة من المماليك الظاهرية . وقَبض على الأمير ناصر الدين محمد بن الحسام شاد الدواوين ، وضربه ضرباً كثيراً .

وفيه استقر جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني في قضاء العسكر ، بعد وفاة أخيه بدر الدين محمد .

وفى تاسع عشرينه نودى على المماليك الظاهرية ، وهدد من أخيى أحدا منهــــم .

ونودى أيضاً بسفر أجناد غزة من القاهرة إليها .

و في سلخه أحضر حسام الدين حسن بن باكيش مملوكاً وبدوياً ، حضرا إليه من الكرك بتجهيز الإقامات للملك الظاهر وملاقاته، فسجنا بخزانة شهايل.

 <sup>(</sup>۱) فى نسخة ب « عشره » وهو تحريف فى النسخ .

 <sup>(</sup>۲) ما بين حاسرتين تكلة من زعة النفوس الصيرفي (ج١ ص٢٥٢) والنجوم الزاهرة أأبي الحاسن
 (ج١١ ص ٣٥٠) ٠

<sup>(</sup>٣) في نسختي ، ب وأخفا يه ه

وفى يوم الأربعاء أول شوال ... وهو عيد الفطر ... نزل الملك المنصور (١) وصلى صلاة العيد بالميدان ، وحمل الأمير قطلوأقت رالقبة على رأسه .

وفى ثالثه أفرج عن كريم الدين بن مكانس بعد أن حمل أربعاثة ألف درهم فضة ، وانساق حاصل الأمير منطاش على ثلماية ألف دينار ، وخمسة وثلاثين ألف دينار مصرية ، سوى الدراهم وغيرما أنفقه .

وفى خامسه ُسمَّر الذين أحضرهما ابن باكيش من الكرك ، ونسودى ألا يسافر أحد إلى الحجاز من الخاص والعام إلا بورقة فيها إذن الأمسير الكبر منطاش .

وفى سادسه رُسم بسفر أربعة آلاف فارس إلى غزة، وأربعة أمراء هم: أُسَنَدُمُر اليوسنى ، وقُطلوبغا الصفوى، ومنكل بيه الأشرفى ، وتَمَرُّ بُعُسا الكريمى ، وأُنفق فى كل أمير ماية ألفت درهم .

وفيه استقر ناصر الدين محمد بن العادلى فى ولاية منوف ، وعمــــر ابن قادوس والى أشموم الرمان ، وعزل على بن المقدم .

وفيه عن مائة مملوك للسفر صحبة أسر الركب إلى الحجاز.

وفى سابعه نُحلع بحضرة الملك المنصور على الأسر منطاش ، وفوض إليه تدبير الأمور ، وصار أتابك العساكر : وعلى قطلوبُغا الصفوى واستقر أمير سلاح : وعلى تَمَّان تُمُّر الأشرفى ،واستقر رأس نوبة النوب : وعسلى أسندمر بن يعقوب شاه، واستقر أمير بجلس: وعلى ألطنبُغا الحليي ، واستقر

 <sup>(</sup>١) فى نسخة ب ﴿ حل إليه > رالصيغة المثبتة من أ ، ف ٠

 <sup>(</sup>٢) فى نسخة أ ﴿ على » وهو تحريف فى النسخ .

دواداراً. وعلى تكمّا الأشرق ، واستقر رأس نوبة . واستقر إلياس الأشرق أمر أخور بلومة أيضا، وتُمربغا أمر أخور بلومة أيضا، وتُمربغا المرابعا، وتعلق بلام (ا) المنبحكي رأس نوبة زابعا، وتعلق بغا الأرغوقي ] استادارا، وجمّم السيقي شاد الشراب خاناه .

وفى ثامنه خلع على الأمير تمّان تمررأس نوبة لنظر المــــارستان المنصورى، وعلى الأمر أَلْطُنبغا الحلمي الدوادار لنظر الأحباس .

وفيه بطل أمر التجريدة خوفا من المماليك أن يخامروا ويذهبوا إلى الملك الطـــاهر .

وفی تاسعه استقر الأمیر أیدکار العمری حاجب الحمجاب ، والأمسیر أسعر حاج بن مفلطای حاجبا ثانیا .

وفيه استدعى الصاحب شمس الدين عبد الله المقسى ، وعرض [عليه] الأمير الكبير منطاش الوزارة [ونظر] الحاص ، وأحضر التشريف اليلبسه فامتنع ، واعتذر بأن يديه ورجليه قد بطلت من ضَربان المفاصل ، وكان قله عصبهما ، ولم يحضر إلا محمولا ، فقبل عدره وخل عنه . واستدعى الوزير الصاحب كرم الدين عبد الكريم بن الغنام ، وقرر عليه مال ، وخلع عليه بالاستمرار : وخلع أيضاً على موفق الدين أبي الفرج ناظر الخاص ، وألزم عله مله .

(1) وفيه شمر أربعة من الأمراء وهم : سودُن الرماح أمير عشرة رأس نوية وألطنينا أمير عشرة . وأميران من الشام ،ووسطوا .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في أ ، ف

<sup>(</sup>٢٠٢) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ف وسئبت في أ ، ف -

<sup>(</sup>١٠٤) في نسخة ف ﴿ أَمْدِ غَرْتُهُ وَهُو تُنْعُرُ فِي النَّسِخُ ۗ

وفى عاشره أفزج عن ناصر الدين محمد بن الحسام ، شاد الدواوين .

وفى حادى عشره ضرب نجم الدين محمد الطنبدى محتسب القاهرة عند الأمير الكبير ، وألزم ممال محمله .

" وفى ثانى عشره أعيد سراج الدين عمر إلى حسبة القاهرة .

وفيه حمل جهاز خوند بنت الملك الأشرف وأحت الملك المنصور إلى الفامة ، لتر ف على الأمر الكبير منطاش – وقد عقد عليها – فكان عسلى خسانة حمال ، وعشرة قُطُر بغال . ومشى الحجاب والمسكر معه ، فخلع عليهم كلهم . وبنى عليها من ليلته ، واهتم للعرس أهياما زائدا . وعندما زفت إليه خوند ، على بشربوشها دينارا زنته مائنا مثقال ، ثم دينارا زنته مائنا مثقال ، ومتح للقصر بابا من الإسطيل بحوار باب السر .

وفى ثالث عشره استقرشمس الدين محمد السلاوى الدمشى فى قضاء المدينة النبوية، عوضا عن الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العسراقي شيخ الحديث .

وقدم البريد بدوادار بزلار نائب دمشق الثائر بها ، ومعه أمير آخر، فسسجنا .

وفيه استقر تنكز الأعور نائب حماة، عوضا عن طُغاى تَمُر القبلاوى . وأخرج عدة من الظاهرية إلى قوص . وعز ل عمر بن قُوط عن ولاية أسوان، واستقر عوضه أبو درقة .

 <sup>(</sup>١) في نسخة ف ﴿ أَلْفَائِنا » والصينة المائية هي الصحيصة من أ ، ف وكذل من ترمة النفوس الصيرف
 (ج ١ ص ٥ ٥ ٧ ) ٠

وقيه قدم العريد بأن الأمراء المقيمين بمدينة قوص خرجوا عن الطاعة، وقبضوا على الوالى، فندب إلى الحروج تمر بغا الناصرى، وبعرم خجا، وأروس بغا، من أمراء الطبلخاناه.

وفيه انتهت زيادة ماء النيل إلى تسعة عشر ذراعًا وثمانية عشر أصبعًا ، ولم يسمع ممثل ذلك إلا فى النادر : وثبت إلى تاسع بابه ، ثم انحط .

وفى ثالث عشرينه قبض على نورالدين على الحاضرى وضُرب ، وعُصم وسيحن ، بسبب تحدثه بمجرء كتب الملك الظاهر ، وأنه هو الذى ينتصر.
وفيه قدم البريد بخروج [الأسر] كمشبغا الحموى نائب حلب عن الطاعة ،
وأنه حارب إبراهيم بن قُطلو أقتمر أمير جاندار ، وقبض عليه ووسسطه — هو وشهاب الدين أجمد بن عمر بن أقى الرضا الشافعي قاضي حلب — بعد

(3)
 وفيه استقر ( الأمر ) آق كَبْكَ السونجي أمر علم بإمرة طبلخاناه .

أن قاتلوه ومعهم أهل بانقوسا . فلما ظفر بهم قتل عدة كبيرة منهم .

وفى خامس عشرينه استقر فى نظر الحاص الوزير الصاحب كريم الدين ابن الغنام ، عوضا عن موفق الدين أبى الفرج . واستقرعوضه فى الوزارة موفق الدين أبو الفرج ، وخلع عليهما .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ماقط من ف ومثبت في ا ، ب .

<sup>(</sup>٢) كذا في ١ » ب • مرق سعة ت مركداك في النجوم الزاهرة لأبي المحاس (ج ١١ ، ٢٥٢) وفي ترعة النفوس الصير في (ج٢ ص ٢٥١) « الخالزندار » •

 <sup>(</sup>۳) بانقوسا : قرية من قرى حلب إلى الشال منها ، قال دنها صاحب مراصد الاطلاع إنها كانت على أبامه محلة كبيرة ( ياقوت صبيم البدان ؛ البغدادى : مراصد الاطلاع ، ج ۱ ص ۱۹۸ ) .
 (۱) ما بين حاصرتين ما قط من نسخة ف .

سنة ٧٩١

(۱) [وفيه قدم البريد بأن الأمير حسام الدين حسن بن باكيش نائب غزة، حمم العشير وسار لمحاربة الملك الظاهر []

وقدم البريديقوة شوكة الأمراء الخارجين بالصعيد ، فخرج الأمسير (٣) [ [أسندمر بن ] يعقوب شاه في نحو الحمسيانة فارس ، وسار في ثامن عشرينه .

وفى سادس عشرينه أفردت بلاد من الخاص، وتحدث فيها ناصر الدين محمد بن الحسام، فحنق من ذلك الصاحب كريم الدين بن الغنام، واستعفى، فقبض عليه وسجن بقاعة الصاحب من القلعة، وأخذ خطه بثلثاثة ألف درهم فضة، وقبض على بعض حواشيه.

وفيه استقر أمير على بن القرماني في ولاية الحيزة ، وعزل قراجما العلاى : \*\*\* واستقر طشيغا القشنمري والى دمياط .

وفيه ورد الحر بانفاق الولاة مع الأمراء بالصعيد. وكان من خبر هم أنه لما استقر أبو درقة في ولاية أسوان ، سار إلى ابن قرط ، واتفقا عسلى المخامرة، وسارا إلى قوص وأفرجا عن الأمراء ، وعدتهم زيادة على ثلاثين أميراً ، في عدة كبرة من المماليك . فلما بلغ ذلك الأمير مبارك شاه نائب الوجه القبلي وقد اجتمع معه نحو الثلثاثة من الظاهرية - وافقهم على المخامرة (١) كذا في نسنة ب من في المخامرة المنه والبارة سافله من نسنة ف ، والعيقة المنه المناه المن

- هي الصحيحة . انظسر : النجوم الزاهرة لأبي المصاحق (ج١١ ص٣٥٣)، ترعة النفوس العميل (ج١ ص٢٥٦).
  - (٢) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في أ ، ب .
  - (٣) مايين حاصرتين مثبت من ب وساقط من ا ٤ ف٠٠٠
  - (ع) كذا في نسختي ا ، ب , وفي نسخة ف «باتفاق الأمراء والولاة » •

واسيال [ عرب ] هوارة ، وعرب ابن الأحدب ، فوافقوه واستواوا على البلاد . فلم غربت التجريدة الأولى من قلعة الحبل ، انتهت إلى أسيوط ، فقبض عليهم مبارك شاه ، وأفرج عمن كان معهم من المعاليك الظاهرية ، فخرج ابن يعقوب شاه، كما تقدم ذكره ، وسار في الشرق .

و فى سابع عشريته أضيف نظر الخاص إلى الوزير موفق الدين أبي الفرج، وأفرج عن الصاحب كريم الدين بن الغنام، واستقر في نظر الإسطبلات.

وفيه عين خسة أمراء من مقـــدمى الألوف، وثلثمائة مملوك، ليسيروا إلى الكرك .

وفى ثامن عشرينه استقر أمير على بن المَكَللَّة فى ولاية منفلوط ، وعز ل محمد بن أَشَقْتُمر .

وفيه ورد الحبر بأن الأمير أسندمر بن يمقوب شاه عن معه وصل أخمٍ، فلقبهم الخارجون عن الطاعة وكسروهم، فرسم بخروج نجدة من المماليك وأجناد الحلقة، ثم عوقراً.

وقى سلخه استدعى القاضى صدر الدين عمد بن إبراهيم المناوى سـ مغى دار العدل ــ واستقرق قضاء القضاة بديار مصر ، عوضًا عن الشيخ ناصر الدين محمد بن بثت الميلق ، وخلع عليه ، فنزل و معه الأممر الدوادار والحجاب إلى المدرسة الصالحية على العادة ، وسر الناس بولايته .

 <sup>(</sup>١) مايين حاصرتين بن نسخة ب، وساقط من ١، ف ٠

<sup>(</sup>٧) ذكر القلفتان ( نهاية الأرب في مدرقة أنساب العرب ص ٢٩٩ ) أن بن هوارة بعل من أوزية من البرنس من البربر . وقتل عن الدير أن بعضهم يزم أنهم من هرب اليمن ، وعن مساقك الإبصار إن منازلم بالله يار المصرية و بالبحيرة .

<sup>(</sup>٣) کی نسخة ب ﴿ عوانبوا ﴾ وهو تحریف ه

وحرج الأمر بلوط الصرغتمثي، والأمير غريب، لكشف أخبسار. الملك الظاهر.

وفى يوم السبت ثانى ذى القعدة ، استقر قاضى القضاة بدر الدين محمد ، ابن أبي البقاء فى قضاء القضاة بدمشق ، عوضا عن شهاب اللدين أحمد ، ابن [ عرأ ] القرش . واستقر قاضى القضاة سرى الدين محمد بن المسلاقى خطيب الحامع الأموى، وشسيخ الشيوخ بدمشق . واسستقر موفق الدين المجمى فى قضاء الحنفية عملب ، عوضا عن محب الدين محمد بن مجمد ابن المحجمة . واستقر بدر الدين محمد دالسراى الكلستانى فى قضاء الحنفية بدمشق ، عوضا عن مجم الدين الكفرى .

و فى ثالثه توجه قاضى الفضاة صدر الدين محمد المناوى إلى مدينة مصرًا. فى موكب جليل على العادة .

(٣) وفى سادسه حضر الأمر حسن بن أخى قرط طائما، واعتدر ، فقبل عذره ، وخلع عليه لولاية قوص ، عوضا عن مقبل الطبيى .

وفى عاشره قرئ تقليد قاضى الفضاة صدر الدين محمد المناوى،فكان الحمم موفورا .

وفى ثانى عشره أحضر بالأمير مبازك شاه الكاشف مقيدًا، فسجن بخز انة شـــمايل .

وفى هذا الشهر كثرت الإشاعات، وقويت الأراجيف، واختلفت الأقوال فى الملك الظاهر [ برقرق ]، وكان من خبره أنه لمسا قتل الشهاب

<sup>(</sup>١) ماين حاصرتين ساقط من نسخة ب ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة أ ، ف وفي نسخة ب ﴿ مُوثِقَ ٱلَّذِينُ الْمُجْمَى ﴾ •

 <sup>(</sup>٣) کازا فی ا ، ث ، وفی نسخة ب «حسن» .

بالكرك ، وأنزل عوام البلد الملك الظاهر من قلعتها ، وقاموا مخدمته أتنه العربان وصار في طائفة ، فلم تجد أكار مدينة الكرك بدا من الموافقسة ، إلا أنهم قد سقط في أيدبهم ، وخافوا سوء العاقبة . فلما كثر حمع الظاهر عزم على الخروج من المدينسة ، وبرز أثقاله فاجتمع الأعيان عند العاد أحمد ابن عيسى المقيرى ، قاضى الكرك ، وأجالوا الرأى، وخشوا من السلطنة عمر ، فاتفقوا على القيام عليه ، وقبضه ، وإعلام أهل مصر بذلك ، وأنه لم غوج إلا باجماع السفهاء منهم ، ليكون ذلك خلاصا لهم من معرة معاداة الدولة . وبعثوا ناصر الدين محمد أنحا القاضي ، فأعلق باب المدينة ، وصار الظاهر وقد حيل بينه وبين أثقائه وعامة أصمحابه . فلما قام لركب و غرج ، بلغه ذلك .

وكان علاه الدين على - أخو القاضى - مباشر الإنشاه بالكرك، فكتب للظاهر فى مدة خروجه وخدمه. فلما رأى ما نزل بالظاهر، عندما بلغ لنفاق أهل المدينة فى بيت أخيه على قبض الظاهر، حدثه و تؤى جأشه، وسار به ، حتى وصل باب المدينة، فإذا به مغلوق، وأخوه ناصر الدين قائم عنده ، فما زال به حتى فتح الباب وخرج بالظاهر من المدينة، والتحق ببقية أصحابه من المماليك الذين وصلوا إليه ، والعربان التي اجتمعت عليه، وأخلاط أهل مدينة الكرك. فأقام بالثنية خارج الكرك يومين ، ورحسل فى ثامن عشرين شوال، وسار بهم يريد دمشق - وبها الأمر جَنتُمرُ أخو

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ا ، ب وفي نسخة ف ﴿ مَعَلَقُ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) کدانی ا، ف ، رنی نسخة ب د پرم » ه

طاز ،متونى ثيابتها – وقلاً وصل إليه الأمر أنَّطُنبُغًا الحلبي الدوادار من مصر نائبا على حلب محكم عصيان كمشيغا الحموى . فاستعدا لقتال الظاهر ، وتوجه إليهما الأسرحسام الدين حسان بن باكيش- ناثب غزة - بعساكر هاوعشرها. وأقبل الظاهر عن معه، فخرجوا إليه وقاتلوه بشقحب ــ قريبا من دمشقــ قتالاشديدا ، كسروه فيه غير مرة ، وهو يعود إليهم ويقاتلهم ، إلى أن كسرهم ، وانهزموا منه إلى دمشق . وقتل منهم ما ينيف على الألف، فيهم غسة عشر أميرا ، وقتل من أصحابه تحوالستين، ومن أمرائه صبعة . وركب أَقْفِيةَ المُنهِزَ مَنْ ، فامتنع جَبَّتُمُر بالقلعة، وتوجه من أمراء دمشق ستة وثلاثون أسرا ، ومعهم نحوالثلثمانة وخسن فارسا ، قد أثَّغنوا بالحراحات . وأخذوا ابن باكيش بجائمه ، فقاتله الظاهر وهزمه ، وأخذ حميم ما كان معسمه ، فَقُوْكَ بِهِ قُوهَ كَبِيرَةً . وأتاه عدة من مماليكه ، ومن أمراء الشام ، فصـــــار فى عسكر كبر ، وأقبل إليه الأمر جرائيل حاجب الحجاب بدمشق، وأمر على بن أســـندمر الزيني ، وجَقْمَق ، ومقبل الرومي ، طائمين له ، فصاروا في حملته .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ١ ۽ ف ، رفي نسخة ب و حسن ۽ .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، ف ، وفي نسخة ب و بسكوا يه ،

 <sup>(</sup>٣) کذا فی ۱ ، ب ، وفی نسخة ف « بسا کرها رتاره مشرِها » .

 <sup>(1)</sup> كذا في ا ك وفي نسخة ب ﴿ من أصحاب الظاهر » .
 (2) كذا ق أ ك شد في من مديد .

<sup>(</sup>ە) كذا ق أ ، ف وق نسخة ب ﴿ فتقوى بِه ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) ذلما في نسخة ب ، وكذلك في النجوم الإهرة لأبي المحاسن (ج ١٦ ص ٣٥٠) وفي نزمة الغوش المعرف (ج ٢٠١١). أما نسختا أ، ف فقد وودت المبارة فيهما جبرائيل صاحب دمشق وهو تحريف في النسخ .

و زل [السلطان رقوق] على قبة يلبغا ظاهر دمشق، وقد امتنع أهلها سا، وبالنوا في تحصينها، فحصرها، وأحرق القبيات، وخرسا، وأهلك في الحريق خلقا كثيراً. وجد أهل المدينة في قتاله، وأفحشوا في سبه، وهو لايفتر عن قتاله، فأمده الأمير كمشبغا من حلب بيانين فارسا من الماليك الظاهرية، فأخرج إليهم الأمير جنتمر خميائة فارس من دمشق، ليحولوا بينهم وبين الظاهر، فقتسرهم الظاهرية، واستولوا على حميم ما ممهسم. وأتوا إلى الظاهر، فأتبل الأمير نعير بعريانه، بريد محاربته، فحاربه وكسره فانهزم عنه، وتقوى بما صار إليه في هذه الوقائع. وصار له برك وبرق، بالمعدما كان سينة رثة، لا يكنه من المطر إلا خيمة صغيرة، ومماليكه في أخصاص بعدما كان سينة رثة، لا يكنه من المطر إلا خيمة صغيرة، ومماليكه في أخصاص كل منهم هو الذي يتولى خامة فرصه بنفسه.

واستمر [الناهر برقوق] على حصار دمشق وقتال أهلها ، فورد الحبر باللك إلى منطاش فى خامس عشر ذى القعدة ، فتقسده فى سابع عشره إلى الصاحب موفق الدين أبى الفرج بتجهيز الملك المنصور للسفر ، فلم بجسد فى الحزائن ما بجهزه به ، واعتدربأن المسال انتهب وتفرق فى هذه الوقائع ، فقبل ذلك ، واستدى القضاة ، وسأل قاضى القضاة صدر الدين محمسد المناوى أن يقرضه مال الأينام ، فامتنع من ذلك ووعظه ، فلم تنجع فيسه

<sup>(</sup>١) القبيات: محلة جايلة بظاهر مسجد دمشق . ( ياتوت ، معجم البلدان ) .

 <sup>(</sup>۲) البرك ، هو نقـــل المـــا فر ومناعه ، وقد سيق شرحه ، أما الــــرِق فير جح دوزى أنه الـــلاح
 (Dozy : Supp. Dict. Ar.).

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، وفي نسخة ب « لا يمكنه » وهو تحريث في النسخ .

المواعظ ، وختم فى يومه على موادع الأيتام ، وكانت إذ ذاك عامرة بالأموال. ورسم لحاجب الحيجاب وناصر الدين محمد بن قُرُّطاى ــ نقيب الحيش ــ بتفرقة النقباء على أجناد الحلقة ، وحثهم على النجهيز للسفر بعد العرض . وفى تاسع عشره قدم [ العربد] بكسرة ابن باكيش، وأخذ الملك الظاهر حيع ما كان معــه ، فاشتد اضطراب الناس ، وكثر الإرجاف، ووقــع الاجتهاد فى الحركة للسفر ، وأزعج أجناد الحلقة . واستدى الأمير منطاش الحليفة المتوكل على الله ، وقضاة القضاة ، وشيخ الإسلام ، وأعيان أهلى العلم ، فرتبوا صورة فنيا فى أمر الملك الظاهر ، وانفضوا من غر شىء .

وفيه قدم البريد بواقعة صفد، وكان من خبرها أن بملوك من الماليك الظاهرية ــ يعرف بيلبغا السالي ــ أسلمه الملك الظاهرية ــ يعرف بيلبغا السالي ــ أسلمه الملك الظاهر للطواشي بهادر الشهافي مقدم المماليك ، فرتبه خاز نداره . واستمر على ذلك إلى أن بني المقسدم كما تقدم ذكره ، فخدم يلبغا الطواشي ، صواب السعدى شنكل المقدم، وصار دواداره الصغير . فلما قبض الناصرى على شنكل ، خدم يلبغا عند الأمير قطاوبك النظامي نائب صفد دوادارا ، وسارمعه إلى صفد ، فتحبب إلى الناس بالإحسان إليهم وملاطفتهم ، إلى أن قدم إلى صفد خير مسير الملك الظاهر من الكرك إلى دمشق . وحمع النظامي المسكر ليصدر إلى نائب دمشق . وقام يلبغا في طائفة من المماليك الذين استهاهم، وأفرج عن الأمير أينال اليوسي ، والأمير قجاس ابن عم الظاهر، ونحو المسائين من المماليك الظاهر، ونحو المسائين من المماليك الظاهرية من

 <sup>(</sup>۱) مایین حا صرتین ساقط من ب و ثبت فی ۱ ) ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف ، رقى نسخة ب النانين ،

سبعن صفد. ونادى بشعار الملك الظاهر بريد الفيض على النظامى. فلم يثبت وفر من صفد فى مملوكين، فاستولى يلبغا بمن معه على مدينة صفد وقلمتها، وصار الأمير أينال قائما بأمر صفد، ووقف يلبغا فى خدمته، وقد تقووا بشمل النظامى و بركه. فلما ورد هذا الحبر، عظم اضطراب الأمير منطاش، وزاد قلقه، وكثرت قالة الناس، وتوالت الأخيار بللك.

وفى حادىءشرينه استقرالشريف بَكَتْتُمْرَق ولاية البحيرة [ ونقسل تمراز العلاى إلى كشفت الوجه البحرى، ورسم لها بجمع عرب البحيرة ] لقتال الظاهر .

وفيه قدم الحسر بوصول نائب صفد ونائب حماة، ومحمد بن بيسدمر أتابك دمشق، في تتمة خسة وثلاثين أمرا، وحمع كثير من المماليك، وقد الهزموا من الظاهر، فرسم بلخولهم .

وفيه استدعى الحليفة والقضاة والفقهاء بسبب الفتيا، فكتب ناصرالدين محمد بن الصالحي ــ موقع الحكم ــ فتيا تنضمن السؤال عن رجل خلع الحليفة والسلطان ، وقتل شريفا في الشهر الحرام والبلد الحرام وهو محرم، واستحل (٢) أخذ أموال الناس وقتل الأنفس، و وجعلها عشر نسخ .

<sup>(</sup>١) ماين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ع ب .

 <sup>(</sup>٢) كذا في أ ٤ ب ركذلك في نزعة النفوص (ج ١ ص ٢٣٧) وفي النجوم الواهرة لأبي الهماسن
 (ج ١ ١ ص ٣ ٥٩) . وفي نسخة في من المنطوطة « محد بن العمالخ موقع الدست» .

<sup>(</sup>٣) يقصد الشريف أحمد بن مجلان، صاحب مكة .

<sup>(</sup>٤) يقصد الفتياء أي جمل مها عشر نسخ .

سنة ٧٩١

وفى ثالث عشرينه قدم سواق من سواق البريد، وبدوى، وبشرا منطاش يأن الظاهر بعدما ملك دمشق كيس فى الليل، وهرب، فشي ذلك عليه، وأنعم عليهما ،

وفيه رسم بفتح سنجن قديم بالقلعة، وقد ارتدم، وسنجن به عدة مماليك وسجن كثير منهم بأ براج القلعة، وضيق عليهم .

وفيه وجدت ذخيرة بالقاهرة ، فى ببت عماد الدين اسماعيل بن المشرف استادار جركس الحليلى، فيها سيائة ألف درهم، ونحو الحمسين ألف درهم، فأخذها الأمير منطاش، وأخذ لابن جركس الحليلي أيضا نحو ثليائة ألف دينار مصرية .

وفيه قدم الأمراء والمماليك المنهزمون من الظاهر، وهم : قطلوبك النظامى ناثب صفخه ، وتنكز الأعورنائب حماة، ومحمد بن بيدمر أتابك دمشق، ويلبغا العلاى أحد المقدمين بدمشق، وأقباى الأشرفى نائب قلعة تمكل المسلمين، ومن [أمراء] الطبلخاناة دمرداش الأطروش والى الولاة، وشكر أحد، وجوبان الخاصكي، وقطلوبغا جبيق، وجبر اثيل. ومن العشرينات رمن المشرينات رمن الفرزيرى، وأز دمر الأشقتمرى، وقُتن الزبنى، ومنكلى بغا الناصرى، ومنخل بغا الناصرى، ومنخل بغا الناصرى، ومنخل بغا الناصرى، ومنخل ، وطومان، و آفيدا الإينالى، وأحد بن يانوق.

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من ف وساقط من أ، ب .

<sup>(</sup>م) كَنَا فَى ١ ، بُ . وكذاك فى النجوم الزاهرة لأبي الحاسن (ج ١١ ص ٣٠٩) ونزمة النموس (ج ١ ص ٣٦٠) أما نسخة ت من المخطوطة نقد ورد فيها اللفظ « دين العشرات » ، وهو تحمر يش ، حيث أن أمراء العشرات سترد اسمارة فها بعد ،

 <sup>(</sup>٤) کدا نی ۱، ف . ونی نسخة ب « طرمان » بالراء .

ومن العشراوات بيبغا العلاى، وطغاى تمر الأشرق، ومصطفى البيدمرى، ويوسف الأطروش، وأقتمر الأشقتمرى، وأرغون شاه – دوادار يابغـــا المنجكى – وألطنبغا البيدمرى، وقرا بغا السينى.

[ ومن أمراء صفد تغرى بردى الأشرفى، ومنجك الخاصكمى ، وقبقار ۲۷) السسينى . ]

ومن أمراء حماة َجَنْتُمُو الأسعردى، وألطنبغا المسارديني ، وبكلمش الأرغوني ، وطيبغا القرمى ، وأسنبغا الأشرفي ، وحسن الايتمشي.

ومن الماليك عدة مالتين وأحد وعشرين .

وفيه أفرج عن الأمير قرقماس الطشتمرى، واستمرخازندارا على عادته : (٦) وأفرج عن شيخ الصفوى الخاصكي ، وأرغون السلامى ، ويلبغا اليونسي ، ونزلوا إلى دورهم .

وفيه رسم على مباشرى الأمراءالمنفصلين ليجهزوا الأمراء المستجدين للسفر، فلم يسمم ممثل هذا .

وفيه نودى أن الفقهاء والكتاب لا يركب أحد منهسم فرساً عربياً ، وأن الكتاب الكبار أرباب الوظائف السلطانية ، وكتاب الأمـــراء يركبون المغال .

وفيه أخذت أكاديش الحمالين المعدة للحمل عليها ، وأخذت خيسول الطواحين الحياد، وتتبعت المعاليك الحراكسة، وطلبهم حسين والىالقاهرة،

<sup>(</sup>١) كذا ني أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ البشرات ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ف وئبت في أ ، ب .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخ المخطوطة الثلاث - أما في النجوم الزاهرة لأبي المحاسن ( ج ١١ ص ٢٠٩ ) وفي تزمة النفوس والأيمان (ج١ ص ٣٠٥) فقد جاء الأسم يلبنا اليوسني .

ر (۱) وأخذهم من كل موضع ، فقبض منهم على رجل شيخ يقال له يُلوا الأحمدى ، وضرب، وأخذمنه مبلغ خسن ألف درهم فضة، وأفرج عنه وعن طُرنطاي الخطيري ، وطولو بغا الأحمدي، وأقبغا البشتكي، ، ومسافر، لأجما, أنالكا. منهم في مصر نحو الستين سنة .

وفيه خشبت أيدى الماليك المسجونين ، وأرجلهم .

وفي خامس عشرينسه اجتمع الأمراء وأهسل الدولة مع الأمسر الكبعر منطاش، واتفقوا على استبداد السلطان الملك المنصور، وأثبتوا رشده محضرة القضاة والحليفة . فرسم السلطان بتعليق الحاليش بالطبلخاناه، ليعلم الناس بالسفر إلى الشام ، وأفرج عن الأمير محمود الاستادار ، وأمر بعرضُ أجناد الحلقة والمماليك السلطانية، ونودي أن العامة لا تركب أحد منهم فرسا أصيلا وأن المكارية لا تحمل على أكديش حملا .

وفيه أحضر ت نسخ الفتوى في الملك الظاهر ، وزيد فيها : « واستعان بالكفار على قتال المسلمين ، ، وحضر الحليفة المتوكل وقضاة القضاة الأربع قاضي العسكر ، وقاضي القضاة بدر الدين محمد بن أني البقاء ، وولى الدين أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون المسالكي ، [ وسراج الدين همر بن الملقن

177

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي أ ، ف . أما نسخة ب وكذبك تزهة الفوس لسيرني ( ج ١ص ٢٦٠) بقاء الامر « يلو » ·

 <sup>(</sup>٢) كذا في ب ، ف وفي نسخة أ « بعض » وهوتحريف في النسخ ،

<sup>(</sup>٣) ما بين عاصر تين حاقط من نسخة بن ومثبت في أ ٤ فنه ٠

الشافعي، وعدة دون هؤلاء؛ بالقصر الأبلق من القلعة محضرة الملك المنصور] والأمير الكبير منطاش، وقدمت [ إليهم ] الفتوى ، فكتبوا عليها بأحمهم والعمسر فوا .

وفيه نودى على أجناد الحلقة بالعرض ، وهدد من تأخر منهم . وفيه كتب لعرب البحرة بالحضور للسفر مع العسكرالى الشام .

وفيه استقر الأمير قطلوبغا الزبيى أمير جاندار ، شريكا لطوغان العمرى. واستقر أمير حاج بن مُعلَطاى الحاجب استادار السلطان . وأنعم على كل من أرغون شاه السيني ، وقطلو بغا السيني بإمرة مائة . وأنعم على الأمراء القادمين من الشام بفرس بقاش ذهب ، [ وخسين ألف درهم فضة ] لكل أمير مائة ، ولمن عداهم من الأمراء بأقبية مفرية . ورتب لهم اللحم و الحرايات و العليق . وفيه أعيد مبارك شاه إلى نيابة الوجه القبلي وخلع عليه .

وفى سابع عشرينـــــــ أخليت خزانة الخاص بالقلعــــــة ، وسدت شبابيكها وباهما ، وفتح من سقفها طاق ، وعملت سجنا .

وفى يوم السبت أول ذى الحجية قدم البريد من الصعيد بأن العسكر المجرد مع [ الأمير أسندمر ] ابن يعقوب شاه واقع الأمراء الخارجين عن الطــــاعة عمدينة قوص ، وقبضوا عليهم [ كلهم ] ، فدقت البشار ثلاثة أيام بالقلعة .

 <sup>(</sup>۱) القصر الأيان ، أحد تصور الفلمة ، بناء السلطان الملك الناصر محمله بن قلابوون سنة ۲۹۳ هـ
 ( المقريرى المواصل ، ج ۳ ص ۲۰۹) .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في أ ، ب ،

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصر تين ماقط من أ، ف وشبت في ب · (د) ما مين حاصر تين ماقط من أ، ف وشبت في ب ·

 <sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين ماقط من أ، ف ومتبت فى ب
 (٦) ما بين حاصرتين ماقط من ب ومثبت فى أ، ف ٠

وفيه قبض على الصاحب كرم الدين بن الغنام ، وألزم محمل ثلمانة ألف درهم فضلة ، [ وخسن فرسا .

وفيه أنفق على كل من الأمراء الألوف مائة ألف درهم فضة ، ] وعلى كل من أمراء الطبلخاناه خسون ألف درهم .

(٢) وفيه سد باب الفرج – أحد أبواب القاهرة – وخوخة أيدغمش ، وغمر ذلك .

وفى ثالثه قبض على متى بطرك النصارى ، وألزم بمسال ، وقبض على رئيس اليهود ، وألزم بمال . فتقرر على البطرك مائة ألف درهم ، وعسلى رئيس اليهود خسون ألف درهم جبوها وحملوها .

وفيه طلب الشيخ شمس الدين محمسد الركراكي المسالكي ، وألزم بالكتابة على الفتوى في الملك الظاهر، فامتنع، فضرب مائة ضربة، وسجن بالاسطيل.

و فى رابعه أفرج عن ابن غنام .

و في سادسه فتحت خوخة ابدغمش .

وفيه خرجت تجريدة إلى الصعيد خوفا من أخذ العرب الأمراء المماليك الظاهرية المقبوض عليهم .

- (١) ما بين حامرتين ساقط من ب وشيت في أ ، ف ،
- (٢) باب الفرج، أحد أبو اب الفاهرة من جهتها الفربية وأنفار ( المقريزي ، أمواعظ ج٢ ص ٢٨٠) .
- (٦) ذكر المقريزي أن هذه الخرخة في حكم أحد أبواب القاهرة يخرج منها الى ظاهر الفاهرية عند
   (٢) ذكر المقريزي أن هذه الخرخة في حكم أحد أبواب القاهرة يخرج منها الى ظاهر الفاهرية عند
- (٤) كما في زهة الفوس ج ١ ص ٢٦٧ وفي النجوم الزاهرة ج ١١ص ٣٦٧ وفي نسخ المحطوطة عا الألف .
  - ( ) كذا في أ، ف رفي نسخة ب ، عمد بن الزكراك ·

وفى سابعه دقت البشائر لكذبة نمقت ، وهى أن إينال اليوسني سار من (١١) المقاتله أهل دمشق ، وقتلوه ، وجرح [ الملك] الظاهر .

وفى ثالث عشره تولى الأمير تمان تمر الأشرق رأس نوبة عرض المماليك السلطانية ، وكثرت الآقاويل فى أمرالظاهر والأرجاف، تارة بنصرته وتارة هزيمته ، وتحدث كل أحد على مقتضى غرضه .

وفى خامس عشره عرض الأمير تمان تمر أجناد الحلقة ، مَنْ إقطاعه عبرة أربعائة دينار فما فوقها ، وعين حماعة منهم للسفر ، وجماعة لحراسة القلعسة ، وحماعة لحراسة القاهرة وجماعة لحراسة مصر ، وعرض مقسدى المماليك ، وعرض البحرية والمفاردة .

وفيه برز الأمراء الشاميون بظاهر القاهرة ، للتوجه إلى الشام .

وفيه قدمت التجاريد من بلاد الصعيد بالحارجين عن الطاعة فىالقيود، فغرق خاعة من المماليك فى النيل ليلا ، وأخرج بستة من الحب بالقلعـــة، مــــوتى .

وفى سادس عشره أحضر بالقادمين من الصعيد معالأمر أسندمربن يعقوب شاه إلى الفلعة، وهم : تمر باى الحسنى ، وقرا بغا الأبو بكرى ، وبجمان المحمدى، ومنكلى الشمسى ، وفارس الصرغتشى ، وتمر بغا المنجكى ، وطوجى الحسنى ، وقرمان المنجكى، وبيرس النمان تمرى ، وقراكسك

 <sup>(</sup>١) كَتَا في ب رقى نُسخى أ ، ف « فقا تلوه » ،

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين من نسخة ف .

السبى ، وأرسلان اللفاف ، ومقبل الرومى ، وطوغاى تمر الحركتمرى ، وجرباش الشيخى ، وبغداد الأحمدى ، ويونس الأسعردى ، وأردبنا العيانى وتنكز العيانى ، وبلاط المنجكى ، وقراجا السبى ، وكمشبغا اليوسى ، وقبغا حطب ، وقرابغا المحمدى ، وعيسى التركمانى ، وبك بلاط السبعى ، فأوقفوا فى القيود زمانا ثم سجنوا . وأفرج عن حاعة ممن حضر وهم : قتن به اللالا ، وأقبغا السبى ، وتمر باى الأشرف ، وسمز الصرغتمشى ، وخلع عليهم . وأفرج أيضا عن بك بلاط السونجى .

وفيه سجن نخر انة الحاص الأمير محمود ، والأمير أفيغا المساردانى ، وأيدمر أبو زلطة، وشاهين الصرغتمشي أمير أخور ، وُمُّتَى بن أيتمش ، وبطا الطولو تمرى ، وجادر الأعسر، وعدة كبيرة من الأمراء والماليك .

وفيه ألزم سائر مباشرى الدواوين بأن محمل كل واحد خسائة درهم ثمن فرس ، وقرر ذلك على الوظائف لا على الأشخاص ؛ على أن من كان له عشر وظائف فى عدة دواوين تحمل كل وظيفة خمسائة درهم، فنزل بالناس ما لم يعهدوه ، فتوزعوا ذلك بعد أن جي منهم عدة خيول ، فجاء حلة الحمل من المباشرين خيلا وعينا ألف فرس .

وفيه أحضر من ألزم بالسفر من أجناد الحلقة، وأعفوا من السفر ، على أن يحضر كل منهم فرسا جيدا، فأحضروا خيولهم ، فأخذ جيادها ، ورد

 <sup>(</sup>۱) كذا فيأ عب ، وفي نسخة ف « أربنا» وهوتمريت .

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسخ ا نخطوطه الثلاث حيث ورد الاسم في هذا الدينة راضعا شكولا وفي النجوم الراجع اس ٢٦٩)
 (ج١١ اس ٢١٩) فا رس المسرشتين، وفي نرهة النفوس الدين (ج١١ س٢١٩)
 شمين العسرشندي

 <sup>(</sup>٣) كذا فى ب، ئ ر فى نسخة ا « بكبلاط » ٠

ما عداها. وألزم من لم يحضر فرسا بألف درهم عن ثمن فرس ، فتضرروا من ذلك، ناستقرت خمسائة درهم جبيت منهم .وألزم رموس نوب الحبجاب محمل كلمنهم خمسن ألف درهم ، وعدتهم أزيعة ، ثم استقر على كل واحد أربعة عشر ألف درهم، حملها وأفرج عنه .

وفيه أنفق على مماليك الأمير ناصرالدين محمد بن الأمير منطاش، لكل واحد ألف درهم

وفى يوم الاثنين سابع عشره نزل الملك المنصور والأمنر الكبير منطاش من قلمة الحبل بالمساكر إلى الريدانية خارجالقاهرة. واستدعى قاضى القضاة صدر الدين محمد المناوى إلى الريدانية، وألزم بالسفر فامتنع وسأل الإعفاء، فأعنى. واستقر قاضى القضاة بدر الدين محمد بن أبى البقاء على أنه يعطى مال الأيتام ومحمل من ماله مائة ألف درهم فضة ، ثم خلع عليه وعبر إلى القاهرة من باب النصر.

وفيه استقر[ عبيد] الله العجمى [ الحنفي ] فى قضاء العسكر ، وعزل سراج الدين عمر .

وفيه اعتقل الحليفة المخلوع زكريا، والأمير سودن النائب، بقـــاعة . الفضة من القلعة .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب وفي نسخي أ ، ف « وأثرم من لم يحضر فرسا أو ألف درهم» .

 <sup>(</sup>۲) كذا فى نسخ الهمطوطة الثلاث و كذاك فى الدينى بقد الجان (ج ٢٤ ق.٣ ووقة ٢٧٧)
 أما فى النجوم الزاهرة لأبي المحاس (ج ١١ ص ٣٦٧) وترعة القوس السير فى (ج ١ ص ٣٧٠) فقد جاء أن رؤس فوب الحجاب أوم كل منهم بخسة ألاف دوهم .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ١١ ب وكذلك في عند الجان السين (ج٤: ق٣ رونة ٣٣١) وفي نزعة النفوس الصير في
 ج١ ص ٢٧١ أما نسخة ث فقد و رد فيها الأمم عبد الله لحريف في النسخ .
 (٤) ما بين حاصر تين حاصر تين حاصل من ب ومثبت في ١١ ث.

وفيه تقرر على سائر المماليك البحرية والمفاردة وأولاد الأمر اءالمقيمين بالقاهرة من تمين لحفظها وحفظ القلمة ومصر فى مدة غيبة السلطان حيولا محملومها إلى الريدانية، وتقرر على موقمي الإنشاء أيضا خيولا، وعلى بقية أرباب الوظائف من المتعممين ، وأزعجوا بسبب ذلك ، فمهممن قاد المشرة أروس، ومنهم من قاد دومها ، على [قلا] ما لزمه ، كما تقدم في الكتاب، فاشتد غم الناس، وكثرت حوكاتهم ، وزرل مهم ما لم بروا مثله. وفي تاسع عشره ركب الأمسير تمان تأثر رأس نوبة في عسدة مماليك إلى الربيلة تحت القلعة ، وقبض على [كل ] من رآه راكبا على فرس من المتعممين وغيرهم ؛ وأخذ خيولهم ومضى مها إلى داره .

وفيه اشتد الطلب على الأجناد وغيرهم بسبب جباية الحيول وأثماما ، وسلم كثير منهم للأمير حساماللدين حسين بن الكورانى ــ الوالى ــ ليخلص ذلك منهم بالعقوبة .

وفيه نزل الوزير موفق اللدين أبو الفرج والأمير ناصر الدين محمسه (ع) ابن الحمام إلى خان مسرور بالقاهرة ، حيث مودع الأيتام، وأخذا منسه

 <sup>(</sup>۱) كذا نى ب . ونى نسخى أ ، ف «درنة » .

<sup>(</sup>٢) ماين حاصرتين مثبت في ب رساقط من أ ، ف .

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف ،

<sup>(</sup>٤) ذكر المغربزى أن المم خان مسرور أطلق على مكانين أحدهما كبير والآخرصغير ، يقع الأول على يسرة من طك من سسوق باب الزهومة إلى الحربر بين ، و يقع الصغير على يمنة من سلك من سوق باب الزهومة الى الجامع الأزهر ، وكان هذا الخان ساحة بياع فيها الرقيق . ( المواحظ ، ج ٢ ٢٠٠٣).

<sup>(</sup>a) كذا في نسبنة ب . رق نسبنتي أ ، ت جاخذوا » .

ثلمانة ألف درهم ، وألزم أمين الحكم بالقاهرة أن محمل تتمة خسمائة ألذ درهم ، وألزم أمين الحكم بمصر أن محمل [ مأنة ] ألف درهم، وألزم أمين الحكم بالحسينية أن محمل مائة ألف درهم قرضا، حسب إذن قاضى القضاة بدر الدين محمد بن أبي البقاء في ذلك .

وفيه استدعى قضاة القضاة [ الأربع] إلى الريدانية بكرة النهار ، فأجلسوا في خيمة ، و تركوا بغير أكل إلى قريب المصر . ثم طلبوا إلى عند السلطان ، فعقدوا عقده على خوند بغت أحمد بن السلطان حسن ، بصداق مبلغه ألف دينار وعشرون ألف درهم ، وعقدوا عقد الأمير قطلوبغا الصفوى على ابنة الأمير أيلمر الدوادار .

وفی عشرینه رحل طلیعة العسکر أربعة أمراء و هم : أسندمر بن يعقوب شاه ، والكريمى ، وتمان تمر رأس نوبة ، وقطلوبغا الصفوى .

وفى ثانى عشريته رحل الأمير منطاش فى عدة من الأمراء ، ثم رحسل السلطان والخليفة والقضاة وبقية العسكر ، وقد أقيم نائب الغيبة بالقلمة الأمير تكا ، ومعه الأمير دمرداش القشتمرى ، وبالإسطيل الأمير سراى تُمُسر ، وبالقاهرة الأمير تُعطلو بنا الحاجب ، وجعل أمر العزل والولاية إلى الأمسير مراى تمر .

وفيه نقل الأمير سودن النائب إلى بيت بالقلعة .

<sup>(</sup>١) مايين حاصرتين ساقط من سـ ومثبت في ١ ٤ ف -

۲) ما بین حاصرتین مثبت فی ف وساقط من ۱، س.

<sup>(</sup>٣) كذا في أ، في نسخة ب د في ثاني عشريته يه ٠

<sup>(</sup>٤) كذا في أ ، ب ، وفي نسخة ف ﴿ ثامن عشريت ﴾ وهو تحويف في النسخ -

وفيه ألزم قاضى القضاة بدرالدين محمد بن أى البقاء الشافعي بإحضار عشرة أروس من الحيل . وطلب من كل من الأمراء المقدمين المقيمين عشرة أروس ، ومن كل أمير طبلخاناه أربعة أروس ، ومن كل أمير عشرة فرسان؟ فأخذ ذلك من الحميع . وطلب من سائر الولاة المستقرين بأعمال ديار مصر والمعزولين ، الحيل . وقرر على كل [ واحد ] منهم بحسب حاله ، وطلب من سائر الحدام الطواشية خيول ، ثم أعفوا .

وفيه استقر الأمير حسام الدين حسين بن الككورانى فى ولاية مصر، مضافة إلى ولاية القاهرة ، فاستناب فى مصرابن أخيه أمير عمر بن ممــــــدود : واستقر ناصرالدين محمد بن ليلى فى ولاية الجيزة، عوضا عن قرطاى التاجى عكم انتقاله لكشف التر(٢٢) (٣٢) عكم انتقاله لكشف التراب بالحنزية .

وفى ثالث عشرينه استقر قُطلو بغا السينى أمير حاجب ثانيا ، عوضا عن أمير حاج بن مغلطاى . ورسم لفراج السينى بإمرة عشرة . وأنعم على كل من قراكسك ، وأرسلان اللفاف ، وبك بلاط السونجى بقياء بفرو، وشق. وفيه قدم نجاب من الحجاز عموت الطواشي مثقال الساقى الزمام، ببدر.

<sup>(</sup>١) كذا في أ ي ف . وفي نسخة ب « على كل أحد يه .

<sup>(</sup>۲) كشاف التراب ، تصينهم الدوله من الأمراء مقدى الأقوف مرة فى كل سسة . وكان لكل اظيم أمير يمين فيزمن الربيم لاستخراج مايتمين هل البلاد من الحقير وهو مايحة ربلر بان المياه، والجمواريف هى التي يجوف بها انتراب لإنامة الجسور السلطانية ( خليل بن شاهين الظاهرى: زيدة كشف الهمالك وبيان المطرق والمسالك مع ١٢٩ – ١٣٠) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسخة ب . وفي نسختي أ ، ف « با بليزة » .

 <sup>(</sup>٤) كذا ق ب ، رق نسخى أ ، ف « بكبلاط » ،

و فيه رحل السلطان من العكرشا إلى بلبيس ، فتقنطرعن الفرس ، فنطير الناس من ذلك بأنه برجم متهورا ؛ وكذا كان .

وانقضت هذه السنة [ والناس في مصر والشام بشركبير .

واتفق أيضا في هذه السنة ] وقوع حادثة عظيمة ببلاد خراسان ، وهي أنه هبت بمدينة نيسابور رياح عاصفة في شهر صفر ، ارتجت الأرض من شدة هبوسها ، وحدثت زلزلة مهولة ، تحركت الأرض منها حركة عنيفة ، حي كان الإنسان وغيره برتفع عن موضعه قامتين وأكثر ، وصارت الأرض تنتقل من موضع إلى موضع ، فلم يبق شيء في هيع أقطار المدينة من البيوت (٢) والأسواق والمدارس ونحوها إلا واهتر اهترازا عظام ، واستمر الحال كللك إلى ضحوة نهار اليوم الرابع ، فسكنت الزلزلة ، وأمن الناس واطمأنوا ، وإذا بربح عظيمة هبت في الحال ، ثم تحركت الأرض أقوى مما تحركت قبل ذلك ، وانقلبت بأهلها ، فصار عاليها سافلها ، وخربت المدينسة ، وهلك ذلك ، وانقلبت بأهلها ، فصار عاليها سافلها ، وخربت المدينسة ، وهلك المحان المحتانيات ، وسلم قوم كانوا في بعض الحمامت ، وقد خرجوا إلى الدهاليز فاحتوى من بتي من الأراذل على أموال من قد هلك من الأماثل ، وترأسوا ،

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب وشياك، ،

 <sup>(</sup>۲) مابین حاصرتین ساقط من نسخة ب ومثبت فی ۱۹ ف .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ، وفي تسخة ب « البيوتات » .

 <sup>(</sup>٤) كذا في نسخة ب . وفي نسختي أ ، ف « إلى أن شحى نهار... » .

بعده م. ثم بعد أشهر عمر من بهي عمارات بالقرب من المدينة التي هلكت ، وعملوا عاليها من الحبشب والحيام . ومن غريب ما وقع في هذه الحادثة أن قرية انتقلت من مكانها إلى مكان قرية أخرى ، فصارت فوقها محيث لم يبق للتي كانت أولا أثر يعرف ، فكانت بين أهسل القريتين عدة خصومات ومجاربات . واتفق أيضا أن رجلا كان في بيته ، فسقط البيت إلا الموضح أخذت القمة وضعتها في فها ، فسقط الحام عليها ، فهلكت فيدن هلك ، أخذت لقمة وضعتها في فها ، فسقط الحام عليها ، فهلكت فيدن هلك ، فلما نبش عنها ، وجدت واللقمة في فيها لم تبلمها ، وولدها في حضنها ، ومردها في وسطها ، وقد أدخلت إحدى رجليها في داخل الحام ، ورجلها الأخرى من خارج ، لم تمهل حي تلخلها بل هلكت قبل ذلك . وسلم مع وصار بالبعد عن موضعه ، فسلم . وقد اشتهر عند أهل نيسابور أنها خربت ذلك البرلازل سبع موات ، فكانت هذه المرة أشنع نما مضى ، لأنها تركت المدينة عاليها سافلها ؛ ولاحول ولا قوة إلا بالله .

## ومات في هذه السنة

عالم كبر بالطاعون والسيف ، فممن له ذكر من الأعيان :

الأمر صارم الدين لم راهيم ابن الأمير سيف الدين تُطلق أُقتمُّ العلاى ، . (١) أمير جاندار محلب ، قتله الأمير كمشبغا الحموى ، وقد عصى كمشبغا .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب . وفي نسختي أ ، ف « بعد شهر » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ بِنِ الْفَرْيَةِينَ ﴾ •

 <sup>(</sup>٣) كذا ق أ ، ث ، وفي نسخة ب « في فها » .

<sup>(</sup>٤) كذا في أ ، ب ، رقي نسخة ف ﴿ خَازُهُدَارِ ﴾ •

وقام إبراهيم بنصرة منطاش ، واستمال حماعة وحارب كمشبغا ، فانتصر عليه ووسطه في شوال .

ومات شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عمر بن أبى الرضا قاضى القضاة الشافعي محلب . ثار على كمشبغا نائب حلب ، وجمع أهل بانقوسا ، وقاتله ، وظهر مهم كمشبغا وقتل كثيرا منهم ، وفر ابن أبى الرضا ، فأنحذ قريبا من المعرة . وقتل وعمره زيادة على أربعين سنة . وكان إمامًا في عدة علوم ، شهما ، صارما ، مهابا ، محبا للمحديث وأهله .

ومات الشيخ شهاب الدين أحمد بن [ أبئ ] يزيد بن محمد ، ويمسرف بمولانا (٢) والمسرأ في العجمي ، في يوم الأريعاء حادى عشرين المحرم بالقاهرة . وكان فاضلا في عدة علوم ، وهو أول من ولى درس الحسديث بالظاهرية المستجدة بين القصرين .

ومات الأمير أرنبغا ، مقدم المبريدية ، وأحد أمراء العشراوات بالقداهرة ، في صفر .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصر تين سائط من أ ، ف والصيغة المثبته هي الصحيحة من نسخة س .

<sup>(</sup>٢) اظرر بحته في الدر والكامنه لابن هر (ج ا ص ٥٥٧) .

 <sup>(</sup>٣) جاء هذا الاسم في نسنع المخطوطة الثلاث في صينة ﴿ أَرْبَعًا ﴾ ولم نشر على هذا الاسم بين أسماء الحاليك فياتحت إيذينا من مراجع ﴿ والصيفة المثبت من ابناء النمو لابن عجر (وفيات سنة ٩٧١ ٩ حـــج أ
 ٣٥ ﴾ ومن نزعة التفوس للصير في ج ١ ص ٣٧٩ ٠

ومات الأمسير تلكتنر ، أحسد أمراء الطبلخاناه ، وكاشف الحسور . مات بالطاعون في هادي الأولى .

ومات الأمسر جركس الحليلي ، أمير أخور . قُسل في محاربة النساصرى خارج دمشق ، يوم الاثنين حادى عشرين ربيم الآخر . وكان مهاباً ، عارفا ، خبيرا ، فلا مورد ، حسن السياسة ، عاقلا ، خيرا ، وله بالقاهرة خان يعرف به وقفسه على بر يعمل بمكة .

ومات الأمير سيف الدين بزلار العمرى نائب دمشق . كان من ، الملك م، الناصر حسن . ربى مع أولاده و تأدب و مهر فى الكتابة ، و شارك فى العلو م، سيا الفلكيات و علم النجوم . و تقدم فى الفروسية ، و أنقن أنواع النقافة ، وكان ذكيا فطنا شجاعا ، ولى نيابة الإسكندرية ، و تنقل فى الرتب . ثم نهى إلى طرابلس . وقدم مع الأمير يلبغا الناصرى إلى القاهرة ، وولى نيابة دمشق . ثم قبض عليه واعتقل بقلمتها حيى مات ، وقد أناف على الحمسين .

ومات الأمير حسام الدين حسن ابن الأمير علاء الدين على ابن الأمسير مرتر سيف الدين قشتمر ، أحد العشر اوات . مات بالطاعون في القاهرة .

 <sup>(</sup>١) يعرف هذا الخان عنانالخليل و شبة إلى الأمير جركس ما أدرجها ركس د الخليل هذا الخلود ( (المواعظ ع ج ٣ ص ٩٤) أن موضع همذا الخان تربة القصر التي فيها قبور الخلفاء الفاطمية المعرفة بتربة الإنفران ،

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسخة ب، وهي الصينة الصحيحة الادم ، انظر: المنبل العالى الأبي المحاسن (ج ؟
 ورتة ۲۷) رائيا. الدير لابن جر (ج ۱ ص ۳۸٥) ، وفي نسختي أ ، ف من انخطارطة جاء الادم
 حسن » .

خارج القاهرة ، وجلس للوعظ ، فاشتهر ، وصار له عدة أتباع ، حيى (١) مات في [حادى ]عشرين ربيع الآحر، [ ودفن بالقرافة .

ومات الأمير سودن المظفرى ، مقتولا محلب ] . وكان مشكورا ، فيه خبر و بر وعجة للفقراء ، وملازمة للعبادة ، وقلة الكلام مع المعرفة ، وأصله من مماليك الأمير تُطلوبُنا المظفرى ، أحد أمراء حلب . وبها نشأ و ترقى إلى أن صار خازندار الأمير جرجى الإدريسي نائب حلب . ثم صار أحسله الحجاب ، وانتقل إلى نيابة حاة ، ثم ولى نيابة حلب ، وعزل منها، وصار أتابك حلب ، إلى أن قتل ، وقد أناف على الستين .

ومات الأمير سراى الطويل الرجبي أحد المماليك اليلبغاوية ، والأمراء الطبلخاناه . مات خارج القاهرة ، ثالث عشر ربيع الأول .

ومات قاضى القضاة حمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن خمر السكندرى المسالكي ، فى يوم الأربعاء سابع عشر رمضان ، نشأ بالإسكندرية ، ومرع فى الفقه ، واشستهر محسن السهرة ، فطلب لقضاء المسالكية بديار مصر ، وباشره أحسن مباشرة .

(1) ومات حمال الدين عبد الله بن الشيخ علاء الدين مغلطاى فى ثامن عشرين ربيع الآخرة ، بالقاهرة .

ومات الشيخ شرف الدين عُمّان بن سليمان بن رسول ابن أمير يوسسف أبن خليل بن نوح الكرأني التركماني الحنفي، المعروف بالأشقر ، قسدم إلى

- (۱) ما بين حاصر تين جاض في نسخة أو ساقط من نسخة ف ومثبت في نسخة ب .
   (۲) ما بين حاصر تين سالط من ب ومثبت في أ ، ف ،
  - (٣) كذا في أ ، في ، وفي نسخة ب و سادس عشر» ،
  - (٤) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب لا نالي عشرين» ،

الفاهرة، واتصل بالأمير الكبير مرةوق، وحظى عنده، وصار يؤاكله، فلما ولى السلطنة رتبه إماما يوم به في الصلوات . ثم ولاه مشيخة الخانقـــاة الركئية بيبرس، وقضاء العسكر حي مات، في رابع عشرين ربيع الآخر بالطاءون . ومات الأمير أشقتم المسارديني نائب حلب ، مات بطالا بالقلس ، ومات علم دار [ بن عبد الله الناصري ] بدمشق . وكان خيرا ، له أثار محلو والشام .

ومات الطواشى سابق الدين مثقال الحالى الساقى زمام الدور . كان من خدام المجاهد صاحب البمن، فلما حج بهب وابيع ، فاشتراه حسين بن الناصر عمد ، فترقى فى الحدم ، وصار من الحمدارية . ثم ولى شسد الأحواش ، فلما مات سابق الدين مثقال الآنوكى ، نقل افتخار الدين ياقوت الزمام إلى تقدمة المماليك ، وولى مثقال هذا زمام الدور عوضه ، ثم صرف عقبل الدوادارى فسافر إلى الحجاز وجاور بالحرمين حتى مات ببدر ، ليلة الحمعة تاسع عشر ذى القعدة .

ومات الأمير ناصر الذين محمسد بن بزلار، أحد العشراوات . مات بالطاعون فى القاهرة .

ومات الشيخ بدر الدين محمد بن شيخ الإسلام سراج الدين غمو بن رسلان (١) ابن نصير البلقيبي الشافعي، قاضي العسكر ، في يوم الحمعة سابع عشرين شعبان ، ودفن ممدرسة أبيه من حارة مهاء الدين بالقاهرة ، وكان مفتيسا

 <sup>(</sup>١) ما ين حاصر تين من المنهـــل الصافى لأبي المحاسن (ج ٣ و وقه ٣٨٠ أ ، س) حيث وودت رجة وافية له .
 (٢) في نسخ المخطوطة « فرقا » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ف ، رفي نسخة ب الدارودي ، رجا، في هامش نسبخ أ لعله الدارودي .

<sup>(</sup>٤) كذا في أ ف ، وفي نسخة ب « قاضي القضاة السمكر » ،

فى عدة علوم ، حاد المزاج ، مفرط الذكاء ، منهمكا فى اللذات التي تهواها التفوس ، متمتعا بالحاء والمسال .

ومات الشيخ شمس الدين محمد بن محمود بن عبسد الله النيسابورى ، المعروف بابن أخى جار الله الخنى، في سابع عشرين حمدى الأولى ، عن قريب من خمسن سنة . ولى إفتاء دار العدل ومشيخة الحانكاه الصلاحية سعيد السعداء ، وعدة تداريس ، وكان خبرا .

ومات الشيخ منهاج الدين العجمى فى رابع عشر ربيع الأول . درس فقه الحنفية بالحامع الطولونى ، وبمدرسة أم الأشرف . وكان قليل العلم جدا، لا يزيد فى المدرس على سماع ما يقرأ عليه .

ومات الشيخ محب الدين أحمد السبني المعتقد، في العشرين من صفر . ومات الأمبر علاء الدين مغلطاي والى القاهرة، في المحرم .

ومات شهاب الدين أحمد بن موسى بن على، عرف بابن الوكيل الشافعي (١) المكني ، بالقاهرة في نصف صفر .

ومات الأمير سيف الدين نوغاى ، أحد أمراء العشرينات ، وأمير علم . ومات القاضى تاج الدين ابن ريشــة ناظر الدولة فى سادس عشرين حمادى الأولى .

ومات الأمير شرف الدين يونس النوروزى الدوادار ، أصله من مماليك الأمير جرجى الإدريسي نائب حلب . واستقر من حملة المماليك اليلبغاوية ، وصار دوادار الأمير الكبير أسندمر الأتابك . فلما ملك الظاهر برقوق جمله

 <sup>(</sup>۱) كذا في نسخة ب . وفي نسختي أ ، ف « الملتكي » وهو تحريف ،

<sup>(</sup>٢) كذا له أ . ف ، وفي نسخة ب ﴿ العشرات » ،

داودارا كبرا . وكان أخص أمرائه حيى خرج إلى محاربة الناصرى والهزم ، فقناء بن شطى أمر آل مرا ، قريبا من خوبة اللصوص ، فى يوم الثلاثاء ثانى عشرين ربيع الآخر ، عن نيف وستين سسنة . وكان خيرا ، كثير المدوف ، صاحب نسك من صوم كثير وصلاة فى الليل ، مع وفورالحرمة، وقوة المهابة ، والإعراض عن سائر الهزل ، وعبسة أهل العسلم والدين وإكرامهم . وله بالقاهرة قيسارية وربع ، وله تربة يقبة النصر ، وتربة خارج باب الوزير ، ومدرسة خارج دمشق ، وخانا جليلا شارج غزة ، وعسدة أحواضي سبيل بديار مصر والشام .

وماتت خوند شقراء ابنـــة الملك الناصر حسن زوجة الأمير أروس ، في ثامن عشرين حمادي الأولى .

ومات الأمىر قرا محمد صاحب الموصل قتيلا .

ومات الأمير زامل بن [ مهنأ ] أسير آل فضل . [ في السنة المذكورة ، والله سيحانه وتعالى أعلم } .

 <sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين بياض فى نسخ المخطوطة ، ومثبت من المنهل الصافى لأبي المحاسن (ج ٣ ووقه
 ١٠) .

<sup>(</sup>٢) مايين حاصرتين من نسخة ١٠ ه

## سنة اثنتين وتسعىن وسبعائة

أهل المحرم يوم الاثنين ، وديار مصر [ والشام ] من الفرات إلى أسوان فى غاية الاضطراب [ وترقب الشر<sup>٢</sup>] .

وفى ثانيه وصل السلطان الملك المتصور إلى مدينة غزة بعساكر مصر ، وحميعهم ملبسين السلاح ، أبدانهم وخيولهم .

وفى سادسه على الأمير صُراى تمكّر نائب الفينة محر النيل إلى مر الحيزة، وأحاط مخيول الناس المرتبطة على البرسيم للربيع، وأخذها كلها – ولم يكن بذاك الكبير – وأدخلها فى الحشارات السلطانية . وتتُبعت الحيول ، فأخذت خيول الأمراء وأولاد الناس ، وخيول عربان البحيرة والغربية والشرقيسة . وشرع النائب فى تجهيز الشعير والزاد إلى العسكر لغلاء السعر ممهم .

وفى سابعه دقت البشائر بالقلمة [ وأبواب الأمراء ثلاثة أيام ] ، لكذب أشاعره من فرار الملك الظاهر ، وتابعوا الإشاعات بذلك . ورسم بزينـــة القاهرة ومصم ، فزيننا في ثامنه .

<sup>(</sup>١) ، (٢) ما بين حاصرتين ساقط من ف ، ومثبت في أ ، س.

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف ه

(۱) وفيه استقر قُرطاى الناجى فى ولاية الفيوم وكشفها ، وكشف البهنساوية والأطفيحية ، عوضا عن أمبر حاج بن أينسر .

وفى حادى عشره قبض على ستة بماليك بالبرقية من القاهرة، وقد لبسوا السلاح وأعدوا عندهم كثيرا من السلاح ، فأقر والآن معهم حماعة من مماليك نائب الغيبة، ومماليك غبره من الأمراء، قسد انفقوا على أنهم يثوروا يوم الحمعة ثاني عشره ، وتأخذ كل طائفة أميرا ، وبملكوا الإسطيل والقلعة . فأمسك الأمير صراي تمر ناثب الغيبة من مماليكه خسة وثلاثين رجلا، وقبض الأمر تكاعلى عشرين، وقبض الأمر مقبل أمر سلاح على سبعة . وضرب الحميم فأقروا على حماعة ، قبض منهم يونس من أمراء العشر اوات ، وناصر البدري الاستنادار ، وقطلوبك ، وفراج . ونزل والى القساهرة حسىن ابن الكوراني ، والأمر قطلوبغا الحاجب إلى الدار البيسرية بالقاهرة ، وسها أخوات الملك الظاهر ، فأخذا بيبرس ابن أخت الظاهر [ برقوق ] والمحش حسن الوالى في سب أخوات الظاهر ، وبالغ في إهانتهن ، وذم الظاهر ، حتى ألحأهن إلى الخروج حاسرات مع الحنادرة ، يسحين في طول القاهرة ، حتى قدم مرسوم نائب الغيبة بردهن من باب زويلة ، فكان هذا أعظـــــم الأسباب في هلاك حسن ، كما يأتي ذكره إن شاء الله [ تمالي ] .

<sup>(</sup>١) كذا في إ ، ف ، وفي نسخة ب و البنيا يه ،

 <sup>(</sup>۲) يقصد بالجمادرة حمة السلاح - أى الحراص - وقد سبق شرح افنظ جائدار فى الجنوء الأمل من هذا النكاب ( ص ۱۳۳ ) وقبل أنه مركب من افغطين فارسيين أحدهما جان ومعناه سلاح ، وآخر هار ومعناه تمسك .

<sup>(</sup>٣) ما بن حاصرتين مثبت في ٤٠ ف وساقط من ١ .

وفيه استقرعم بن خطاب فى ولاية المنوفية، عوضًا عن محمد بن|العادلى؟ وفى ثانى عشر، وقلعت الزينة .

وفيه نزل قطلوبغا الحاجب ، وقتش البيسرية ، فلم بجسد فيها أحدا من المماليك الظاهرية [فدخل المدرسة الظاهرية] رقوق، وقتش سائر بيوت فقهائها فلم يجد أحدا ، فقبض على رجاين من التجار العجم ، أحدهما حواجا أسماعيل ، وعملهما في الحديد ، وسار سهما إلى القلعة .

وفيه ألزم أرباب المراكب ألا يعلوا بفرس من بر الجيزة إلى بر مصر والقساهرة .

وفيه نودى على المماليك الظاهرية أن من أحضرمنهم مملوكا ، أخسله ألني درهم .

وأما الملك المنصور والأمير منطاش فإن الأخبار أتنهما بأن الأمير كُمُشْبغا لم يزل يبعث من حلب بمد الملك الظاهر بالعساكر والأزواد والآلات وغير ذلك ، حتى صار له برك كبير ، ثم إنه قدم لنصرته بعساكر حلب ، وقاتل معه ، فنجد الملك المنصور من غزة فى المسير ، وبلغ ذلك الملك الظاهر فبرك قتال أهل دمشق ، وأقبل نحوهم ، فنزل العسكر المصرى على قرية المليحة وهي عن شقحب بنحو بريد – وأقاموا بها يومهم . وبعثوا كشافتهم ، فوجدوا الظاهر برقوق على شقحب ، فكان اللقاء يوم الأحد رابع عشره ، وقد وافاهم الظاهر إلرقوق على شقحب ، فكان اللقاء يوم الأحد رابع عشره ،

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين مثبت في أ ، ب وساقط من ف هِ

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين مثبت في ب ، وساقط من أ ، ف ،

794

على ميسرة الظاهر ، [ فحمل أضحاب ميمنة الظاهر على ميسرة المنصور ]، وبذل كل من الفريقين جهده ، وكانت حروب شديدة ، الهزمت فيهسا ميمنة الظاهر وميسرته ، وتبعهم منطاش بمن معه ، وثبت الظاهر في القلب، وقد انقطع عنه خبر أصحابه ، وأيقن بالهلاك . ثم حمل على المنصور عن بني معه ، وأخذ المنصوروالخليفة المتوكل والقضاة والخزاين ، ومالت الطائفـــة الَّتِي ثبتت معه على الأثقال ، فأخذتُها عن آخرِها ، وكانت شيئا مخرج عن الحسد في الكَثْرة ، ووقع الأمر تُعجاس ابن عم الظاهر في قبضة منطاش ، ومرفى أثر المنهزمين حتى وصل إلى دمشق ، ومها يومنذ الأمير جَنْتُمُر أحو طاز ، فقال له : ﴿ قد كسرنا رقوق ، وفي غد يُقدُّم الملك المنصور، فاخرج إلى ملاقاته ٤ . فمشى ذلك عليه واستعد ، وخرج فى يوم الاثنين خامس عشره والأمبر منطاش و من معه .

وأما الظاهر وأصحابه ، فإن الأمر كمُشبغا ناتب حلب كان من الهزم على شَقْحب ، فتم في الهزيمة إلى حلب ، وتبعسه الأمير حسام الدبن حسن الكجكني نائب الكرك، ومن بور من عساكر حلب ، فاستولى عليها ، وانهزم أهل الكرك إليها ، فلم يصلوا حيى مرت بهم شدائد . ولم يتأخر مع الظاهر إلا نحو الثلاثين ، وقد تمزقت عساكره وعساكر مصر ، فلم يقصد إلا المنصور، فأخذه بمن معه، وجرح قاضي القضاة بدر الدين محمد بن أبي البقاء

<sup>(</sup>۱) ما بين حاصر تين ساقط من ف ومثبت في أ ، ٤٠٠

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، في أسمة ب "ومروا" .

<sup>(</sup>٣) كذا ني أ ، ن ، رني نسخة ب " يقوم " .

 (۱) الشافعي ، وقاضي القضاة شمس الدين [ محمد بن ] الطر ابلسي الحنني : وسلب النهابة حميع القضاة والمتعممين ، ما عدا قاضي القضاة ناصر الدين نصر الله الحنبلي ، فإنه كان لم مركب وقت الحرب ، فسلم من النهب ، هو وولده ىرهان المدين إىراهيم . وقتل خلق كثير . ومضى بدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السم ، وأخوه عز الدين حمسزة ، وحمال الدين محمود ناظر الحيش ، ابن الوزير فخمر الدين بن أبي شاكر صاحب ديوان منطاش ، في طائفسة كبيرة إلى دمشق . ووقف الظـماهر تحت العصائب السلطانيــــة ، والمنصور والخليفة بجانبيه ، فتلاحق به عدة من أصحابه . وبات ليلته على ظهر فرسه : ووكل بالمنصور والخليفة من يحفظهما ، وهو فى قنل من خالفه، ولمَّ من غاب من أصحابه ، أو أطاعه من عسكر مصر ، حتى أصبح في نهاد [يوم] الاثنين وقد صار في عسكر كثيف . وأقبل منطاش في عالم كبير من عوام منذ شروق الشمس إلى آخره حروب لم يعهد بمصر والشام في هذه الأعصر مثلها ، وبعث الله ريحا ومطرا في وجه منطاش ومن معه ، فكانت من أكبر أسباب خذلانه. ولم تغرب الشمس حتى فني من الفريقين خلق كثير من الفرسان والعامة . وأنهزم منطاش إلى دمشق . وعاد الظاهر إلى منزلته فأقام ما سبعة أيام . وعزت عنده الأقوات ، حتى أبيعت البشماطة نخمسة دراهم

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من نسخة ب ه

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة مي ٠

فضة ، وأبيع الفرس بعشرين درهما ، والحمل بعشرة دراهم لكثرة الدواب وقلة العلف . ثم طُلب من يشترى الحال فلم يوجد ، وغم أصحاب الظاهر أموالا جزيلة ، استغنى به منهم عدة ، بعد فقرهم .

وفى أثناء إقامته، أمر [الظاهر] فجمع كل من معه من الأعيان ، وأشهد على المنصور حاجى أنه خلع نفسه ، وحكم بذلك القضاة . ثم بويم الظاهر ، وأثبت القضاة بيمته . فولى [الظاهر] الأمير فخر الدين أياس الحرجاوى نيابة صفد، والأمير سيف الدين قديد القُلم الكرك، والأمير علاء الدين أنبغا الصبغير غزة . ورحل [الظاهر] ، فأناه عند رحيله منطاش بعسكر الشام ، ووقف على بعد ، فاستعد الظاهر إلى لقائه فولى عنه ، وعاد إلى دمشق ، وسار الملك الظاهر بمن معه بريد ديار مصر ، وبعث إلى غزة يأمر منصور الحاجب بالقبض على حسام الدين حسن بن باكيش ، فقبض عليه ، واستولى على غزة . وبعث بابن ياكيش إلى السلطان [الظاهر برقوق] فضربه بالمقارع وهو بالزملة . وسار [الظاهر] إلى غزة ، فضربه بها ضربا مبرحا ، يوم دخلها مستهل صفر .

وأما أمر ديار مصر، فإنه اشيع كسرة الظاهر لمنطاش، فى رابع عشر المحرم، يوم الوقعة .

وفيه استقر الأمير ناصر الدين محمد بن الحسام استادار الأميرمنظاش، قرره فى ذلك الأمير صراى تمر ، وخلع عليه .

وفى خامس عشره ، أفرج عن الأمير ناصر الدين ناصر البدرى، وصُراى تمر الشرفى ، وبييرس ابق اخت الظاهر ، فى جماعة أخر . وفيسه قدم من الفيوم محضر - يقال أنه مفتعل - بأن حائطا سقط على الأمراء المحبوسين بالفيوم، قتلهم، وهم : يُمُّر باى الحسى ، وقرا بغسا الأبو بكرى، وطفاى تمرا لحركتمرى، ويونس الأسعردى، وقازان السيبى وتنكز المهانى، وأرديغا المثمانى، وعيسى التركمانى.

و في ثاني عشرينة قدم المحمل والحاج ، وكانوا ركبا واحدا .

وفى خامس عشرينه قدم سواق بكتب مــزورة، تتضمن أن الملك المتصور ملك دمشق، وقر الظاهر، فادقت البشائر ثلاثة أيام، وعمل الأمير حسن بن الكورانى وليمة عظيمة، وأظهر فرحا زائدا ، فلم يمش هذا على أكثر الناس.

و فى ثامن عشرينه كثرت الإشاعات بكسرة منطاش ، واستيلاء الظاهر على المنصور و الحليفة ، وأنه متوجه إلى القاهرة .

و فى يوم الأربعاء أول صفر ، قدم البريد من غزة وعلى يده كتاب مفتمل ، بدخول المنصور دمشق ، وهرب الظاهر . هذا والفتنة قائمة بن الأمير صُراى تَمُر نائب الغيبة ، وبين الأميرتكا المقيم بالقلعة ، وكل منهما ينافس الآخر ، ومحمرز منه ، حتى اشتهر هذا .

واتفق أن الأمراء والمماليك الذين سجنوا محزاة الحاص من القاحسة زرعوا بصلا فى قصريتين فمخار وسقوه، فنجب بصل إحدى القصريتين ولم ينجب الآخر، فرفعوا القصرية التى لم ينجب بصلها، فإذا هى مثقوبة من اسفلها، [ وتحتها حجر غرج من شقوق ما بينه وبن حجر آخر هواء،

ففكوا الطَّاقة ] ورفعوه فوجدوا تحته خلوا، فما زالوا به حتى اتسم ، وأفضى يهم إلى سرداب، مشوا فيه حتى صعدوا الأشرفية ، من قصور القلعسة : وكان منطاش قد سد بالها الذي ينزل منه إلى الإسطيل ، فعاد الذين مشوا في السر داب واعلموا أصحامه ، فقاموا بأحمهم ــ وهم نحو الحمسمائة رجل \_ ومشوا فيه ليلة الحميس ثاني صفر. هذا وقد ترأس عليهم الأمعر بطا الطولوتمري، وحاولوا باب الأشرفية حتى فتحوه، فثار مهم الحرس الموكلون يحفظ الباب، وضم بوا مملوكا يقال له تمريغا قتلوه، فبادر بطا ليخرج فضربوه ض بة سقط منها إلى الأرض . ثم قام وضرب بقيده الرجل صرعه، وفسر البقية ، فصرخ المماليك صرخة واحدة ، وخرجوا ، وقد جعلوا قيودهم سلاحاً يقاتلون به، وصار الحرس يصيحون في هرومهم « تكا، يا منصور ،، فانتبه الأمر صريتمر فزعا، وهو لا يشك ان تكا ركب عليمه ايأخله، واستخفه الفزع ، فنزل من الإسطبل ، وصار إلى بيت الأسر قطلوبغـــا الحاجب ــ وكان قريبا من الإسطبل ــ ؛ فملك بطا الإسطبل ، واحتوى على ما فيه من قماش صراى تمر وأثاثه ، وقبض على المنطاشية ، وأفرج عن المعوقين به، وأخذ الحيول التي كانت هناك ، وأمر فدقت الكوسات حربيا من نحو ثلث الليل الأول إلى أن أصبح الناس يوم الحميس ، فرماهم الأمر تكا من الرفرف والقصر ، وسساعده الأمر مقبسل أمير سسلاح ، ودمرداش القشتيري فيمن معهم .

<sup>(</sup>١) ماين حاصر تين سافط من ب ومثبت في ١ ، ف .

 <sup>(</sup>۲) کذان ۱ ، س ، ون نسخة ف «حتى رمارا» .

 <sup>(</sup>٣) كذا ق أ ، ب و ق نسطة ف ﴿ فَانْتُهِ الْأَمْرِ صَرَيْمُ مُوهُوا ﴾ •

<sup>(</sup>٤) كذا ف إ ، أف ، وف نسخة ب وخدات البشائه .

هذا ، وقد تسامعت المماليك الظاهرية ، وخرجوا من كل مكان ، ولحقوا ببطا ، وبعثوا إلى خزانة شهايل بالقاهرة ، وكسروا بامها ، وأخرجوا من كان فيها من المماليك الظاهرية واليلبغاوية وغيرهم . وكسروا أيضــــا سجى الديلم والرحبة ، وأفرجوا عن المسجونين . فخاف الأمسير حسن ابن الكوراني وهوب . وركب الأمر صُراى تَمُو ، والأمر قطاوبغا الحاجب في حم لقتال بطا وأصحابه ، فنزل إليهم وقاتلهم ، وقد اجتمع معــه من العوام خلق كثير لمعاونتــه ، فخامر أكثر من معهما، وصاروا إلى بطا ، فانكسرا ودخلا إلى مدرسة حسن . فلما رأى الأمير تكا حمم يطا يزداد، وصُم اى تَمَرُ قد انكسر ، نزل من القلعة إلى الطبلخالماة ، ورمى على بطـــا ، فمضى طائفة منهم ، وملكوا بيت قطلو بغا الحاجب ، ونقبوا منه حتى ملكوا المدرسة الأشر فيسة ، ورموا على من في الطبلخاناه ، فانهسـزموا ، وماكوا الطبلخاناه ، وحاصر وا مدرسة حسن ، وكان بها طائفة من التركمان أعدهم منطاش لحفظها، فسألوا الأمان لشدة الرميعليهم عكاحل النقط، فانهزم ع: لد ذلك من كان على باب القاحة من الرماة ، فسارت الظاهرية إلى بيسوت الأمراءولمبوها، والناس في القاهرة مع هذا في أمن ، لم يقع مها نهب ولا شم، مع عدم من محميها . ولم بمض النهــــار حتى تجاوز عدد الظاهُرُايَّة الألف ، وأمدهم ناصر الدين ناصر - استادار منطاش - بمائة ألف در هم [ فضلة ] وأذن بطا لناصر الدين محمد بن العادلي أن يتحدث في ولاية القاهرة، فدخلها

<sup>(</sup>١) كذا ف نسخة ف . وفي نسختي أ ، ب ﴿ عدد الظامر » .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ما نط من ف رمثيت في ١ ، ٠ ٠ -

ونادى بالأمان ، والدعاء للملك الظاهر برقوق ، فسر الناس سرورا زائدا، يز وال الدولة المنطاشية .

وتى بكرة يوم الحممة – ثالثه – سلم الأمير تكا قلمة الحبل إلى الأمير سودن النائب .

وفيه أقام الأمير [ بطأ ] منجك المنجكي في ولاية القاهرة ، عوضًا عن ابن العادلي ، فلخلها ونادي بالأمان .

وفيه نزل الأمير سودن النائب من قلعة الحيل ، ومعه نكا ودمرداش التَّشْتُدُى، ومقبل السبق إلى عند الأمر بطا فقبض عليهم ، وقيدهم . وبالغ في إكرام الأمير سودن ، وبعثه إلى الأميرصُراى تمثر ، فما زال به حيى كف عن الرى . ونزل هو وقطلوبها الحاجب إليه، فتكاثرت العامة تريد قتلهما ، والأمير سودن يمنعهم من ذلك أشد المنع ، فلم يلتفتوا إليه ، ورجوهما رحما متنابعا ، كاد جلك الحميع ، فاحتاجوا إلى الرمى بالنشاب عليهم ، وضربهم بالسيوف ، فقت من منهم حاعة : وصار سودن بهما وبمن كان معهما إلى الإسطيل ، فقيدهما بطا ، وسجنهما ؛ وأمر بمن في المدرسة من المقاتلة ، فأزلوا كلهم ، وأذهب الله الدولة المنطاشية من مصر : وركب الأماس والاطمئنان ، والدعاء المسلمان الملك الظاهر . وبعث إلى خطباء الحوامع ، فلحوا له في خطبة الحمية .

<sup>(</sup>١) ما ين حاصرتين ساقط من ف وعبت في أ ، ب .

وفيه أفرج الأمير بطا عن الحليفة المخلوع زكريا والشيخ شمس الدين محمد الركراكي المسالكي ، وسائر من كان بالقلعة من المسجونين ، وتتبع المتطاشسة .

وفيه قدم أحمد بن شكير الدليل ، وأشاع فى القاهرة أن الملك الظاهر قادم إلى القاهرة .

وقدم أيضا جلبان العيسوى الخاصكى ، وأخمر برحيل الملك الظاهر من غزة يوم الحميس نانى صفر ، فدقت البشائر ، وتحلق الظاهرية بالزعقران . وكتب بطا إلى السلطان مخره بما اتفق لهم، وأنهم ملكوا ديار مصر ، وأقاموا الحطبة باسمه ، واستولوا على القلمة والإسطبل ، وقبضوا على سائر الأمراء المنطاشية . وبعثوا به الشريف عنان بن منامس ومعه أقبط الطولو تمرى ، المعروف باللكاش – أحد المماليك الظاهرية – فسارا ليلة السبت رابعه .

وفيه استقر ناصر الدين محمسه بن ليلي فى ولاية القاهرة ، عوضا عن منجك ، فنزل القاهرة تخلعته ، ونادى بالأمان والدعاء للملك الظاهر ، وكتب بطا إلى ولاة الأعمال بإحضار المنطاشية ، والإفراج عن الظاهرية ، وتجهيزهم إلى قلعة الحبل .

وفيه طلب الأمير حسين بن الكورانى إلى الإسطيل . فلما حضر أراد المماليك الثاهرية قتله لقبيح ما فعله فيهم ، فشفع فيه الأمير سودن النائب . وفيه قبض على ألطنبغا الطازى كاشف الحيزية ، وقيده ، واستقر الأمير مبارك شاه ءوضه .

وفى خامسه خلع [ يطا ] على الأمير حسين بن الكورانى ، وأعيد إلى ولاية القاهرة ، وأمره أن بحصل المنطاشية كما حصل الظاهرية ، فنسادى : ومن أحضر مملوكا من الأشرفية أو [(١) مماليك منطاش، فله كذا .

وفيه قبض [ بطأ ] على الأمير قطلوبغا اللالا ، والأمير بيدمر شاد القصر والأمير بورى صهر منطاش، والأمير صلاح الدين محمد بن تنكز وسجنهم بالقلعة .

وفيـــه حُصنت القلمة والإسطبل ، ومدرسة حسن ، ومدرسة الأشرف تحصينا زائداً ، ورتب الرماة والمقاتلة والنفطية ، حَى ظِن الناس أن بطا يمنع الملك الظاهر من القلمة ، وكثر الكلام في هذا ،

وفيه أمرالاً مر يُطا فخرالدين بن مكانس ناظر الدولة بعمسل السياط بالإسطبل ، فصارت الأمسراء والمماليك بأخمهم تحضر السياط فى كل يوم عند الأمر بطا ، ورتب لهم على الدولة اللحوم وغيرها .

وفيه أفرج [ بُطا ] عن الصارم بن بلرغى والى القلعة ، وأعاده إلى ولايته ، وفيه قدم الأمير سيفت [ الدين ] بن محمسد بن عيسى العائدى بكتاب الملك الظاهر إلى الأمير بطا ، بتجهيز الإقامات ، والإخبار ، ما من [ الله ] عليه ، وأن يواصل الأخبار في كل يوم .

وفي سادسه حضر زيد بن عيسي العائدي ، وأخبر بتفصيل الوقعة .

<sup>(</sup>١) ما بن حاصر تين من نسخة ب رساقط من ؟ ، ف .

<sup>(</sup>٢) مايين حاصر تين من نسخة ٠٠

<sup>(</sup>٣) كذا في إ و في نسطة ب « الاجتاد» ·

وقدم البريد من قطيا بكتاب الملك الظاهر إلى الأمير علاء الدين الطشلاق والى قطيا : محفظ الدرب ، والقبض على من انهزم ، وإعلامه بالنصرة على منطاش ، وفواره : وكل هذا ولم تطمئن النفوس ، ولا ارتفع الشك ، بل كان بُطا يخشى أن يكون هذا من مكايد منطاش ، وهو ينتظر جواب كتابه .

وفى سابعه استقرالأمير بُطا بالبصارم إبراهيم الباشقردى فى ولاية البهنسا ، عوضا عن محمد بن الأعسر .

وفى ثامنه استقر بالأمير بَكْتَتُمرالطرخانى فى ولاية الأشمونين ، عوضا عن أبى بكر بن بدر ، واستقر بأحمدالسيني فى ولاية قوص .

وفيه قدم أقبط اللَّكاش ، وقد أليسه الملك الظاهر خلمة سنية ، شق مسا الفاهرة ، وكتب على يده كتاباً إلى الأمير بُعلا ، فتحقق الناس نصرة السلطان الملك الظاهر ، ونودى فى الناس بالأمان ، ومن ظلم أو قهر فعليه بالأمسير بطسا .

وفى تاسمه قدم البريد بكتاب السلطان إلى الأمراء والمماليك بالسسلام عليهم ، فترايدت مسرات الناس بنصرة الملك الظاهر ، وكثر فرحهم ، حى قل بيت لم يداخل أهله السرور بالملك .

<sup>(</sup>١) كتاق ١، ٠٠ ر في نسخة ف الدررب .

سنة ٧٩٧

وفيه قدم تانى بك – المعروف بتنم الحسنى – من الإسكندرية ، المتوجه برسالة بطا إلى الإسكندرية ، وقد امتنع نائبها من الإفراج عن الأمراء إلا بكتاب السلطان .

وفيه ألز م الفخر بن مكانس ناظر الدولة بنجهيز الإقامات السلطانيسة ، وتجهيز الشقق الحرير ، لتفرش تحت فرس السلطان عند قدومه .

وفيه قدم من دمياط الأمير شيخ الصفوى ، وقُمْنُو باى السيني ، ومقبل الرومى الطويل ، وألطنيغا العباني ، وعبدون العلاى ، وطوجى الحسني ، وأربعة أخر ت

ونی عاشره شدد العذاب علی حسین بن الکورانی ، وأازم بمانه آلف درهم فضة ، ومائة فرس ، ومائة لیس حربی .

وفى حادى عشره اسستقر قطلو شاه – نائب والى الحيزة – فى ولاية الحيزة ، واستقر بورى القَلْنَجْنَى فى ولاية الفيوم وكشفها ، وكشف البهنساوية والأطفيحية ، عوضا عن قرطاى التاجى .

وقدم البريد بنزول السلطان إلى الصالحية ، فخرج الناس إلى لقائه .

وفى ثانى عشره ورد مرسوم السلطان على حسين بن الكورانى، بعمسل (١) شىء من الأمور السلطانية ، ظناً أنه مستمر على ولاية القاهرة ، فأمر الأمير يطا بالإفراج عنه ، فخرج لسبيله .

وفيه نودى بزينة القاهرة ومصرو فاواهرهما ، فاستهمَّ الناس فىالزينة ، وتناظروا فى التفاخر بهــــا ، رغبة منهم فى الدولة الظاهرية ، حتى لم نعهــــد زينة نظرها .

وفى ثالث عشره نزل السلطان بالعكرشاء قريبا من سرياقوس .

<sup>(</sup>١) كَذَا فَيْ أَ ، فَ مَ رَقَى تُسْخَةً بِ ﴿ أَنْ يُصَلِّ شَيَّا مِنَ الْأَمُورِ ﴾ •

## الملك الظاهر سيف الدين ابوسعيد برقوق ابن أنص الجركسي [ رحمه الله تعمالي] [ ســـلطنته الثانيــــة ]

في يكرة بهار يوم الثلاثاء رابع عشر صفر ، نزل الملك الظاهر بالريدانية خارج القاهرة ، فخرج إلى لقائه الأشراف ، مع السيد على نقيب الأشراف ، وضرجت طوائف الفقراء بصناجقها ، وخرجت العاكر بلبوسها الحربيسة . وكانت العساكر منذ خرج بطا وأصحابه لابسة السلاح ليلا ونهارا : وخرجت اليهود بالتوراة ، والنصارى بالإنجيل ، ومعهم شموع كثيرة مشعلة : وخرجت من عامة الناس رجالهم ونسارهم مالا بحصيه إلا الله ، وعندهم من الفسرح من عامة الناس رجالهم ونسارهم مالا بحصيه إلا الله ، وعندهم من الفسرح والسرور شيء زائد ، وهم يضيحون بالدعاء للسلطان ، حتى لقوه وأحاطوا به، وقد فرشت الشقق الحر برمن الترب إلى باب السلمة . فلما وصل اليها تنحى بغرسه عنها ، وقدم الملك المنصور حاجى ابن الأشرف حتى مشى بفرسسه علها ، ومثى مجانبه ، فصار كأن الموكب المنصور ، فوقع هذا من الناس موقعا

 <sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين من نسخة ب . فرنسينة ف «وجه الله» فقط والدبارة غير واردة في نسبخة 1 .
 (۲) في نسخة ف « بالتوويه » والصيخة الملتج من أ ي ب .

 <sup>(</sup>۲) ن السعة ف د بالتورية » رائمينة المتبت من ١ ع ف ٠
 (۲) ن السعة ف د يسيحون » والسبغة المثبتة من ١ ع ب ٠

<sup>(</sup>ع) كنا في أ، س، وفي نسخة ف ه فرشت الشقل الحرير من الريدانية إلى باب السلسلة » و

عظها، ورفعوا أصواتهم بالدعاء والابتهال له لتواضعه مع المنصور في حال غُلْبَتُهُ وقهره له، وأنه معدأسر ، وعد هذا من فضائله . وصارت القبة والطبر أيضا على رأس المنصور والحليفة راكب بن أيدسما، وقضاة القضاة بين يدى الحليفة . فإذا تقدمالفرس عن شقة إلى أخرى تناهبها العامة من غير أن يمنعهم أحد. وكانت العادة أن الشقق [ الحرس | لحمدارية السلطان ، لكنه قصــــد بذلك التحب للعامة ، فإنه صاحب كيد ودهاء : وكذلك لمسا نُثر أعليه الذهب والفضسة تناهبه العامة . وعندما وصل إلى باب القلعة نزل عن فرسه ، ومشي راجلا رح) تجاه فرس المنصور – وهو راكب – حتى نزل ، فأخذ يعضده وأنزله ، فحسن هذا منه إلى الغاية . وأخذ في المبالغة في تعظيمه ومعاملته بما يعامل به الأمراء سلطانهم ، إلى أن أدخله داره بالقلعة ثم تفرغ لشأنه : واستدعى الحليفـــة (٤) وشيخ الإسلام وقضاة القضاة وأهل الدولة ، وهو بالإصطبل : وجدد عقد السلطنة وتجديد التفويض الخليفتي ، فشهد بذلك القضاة على الحليفة ثانيا ، وأفيضت التشاريف الخليفتية على السلطان، ثم أُفيضت التشاريف السلطانية على الخليفة . وركب السلطان من الإصطبل، وصعدالقلعة ، وتسلم قصوره، وقد عاد إليها حرمه وجواريه ، فدقت البشائر . واستمرت التهائي والأفراح بالقلعة و دور الأمراء وأهل الدولة ، ونودى بالأمان والدعاء للسلطان ، فسر الناس في هذا اليوم مسرة كبرة جداً .

V. 0

 <sup>(1)</sup> ق أسخة ب « في حال غيبله » والصينة المثبتة من أ ، ف ه

 <sup>(</sup>۲) مابین حاصرتین مثبت فی ب وساقط من أ ، ف .

 <sup>(</sup>٣) كذا ق نسخة ب رق نسخة ف ﴿ يَسْمَاهُ ﴾ رَق نسخة أ غير منقوطة ٠

<sup>(</sup>ع) كذا في نسخة ب . وفي نسخة أ ، ف ﴿ وهِم بِالاسطيلِ » •

وى يوم الأربعاء خامس عشره خلع السلطان على الفخر عبد الرمن ابن مكانس ناظر الدولة خلعة الاستمرار. واستدعى كريم الدين عبد الكريم ابن عبد العزيز صاحب ديوان الحيوش، واستقر به فى نظر الحيش، عوضا عن حمال الدين محمدود العجمى القيصرى. وخلم على الوزير الصاحب موفق الدين أبى الفرج، واستقر به فى الوزارة ونظر الحاص. وخرج البريد إلى الاسكندرية بإحضار الأمراء المسجونين بها .

وفى سادس عشره خلع على الأمير حسام الدين حسين بن الكورانى ، وعلى الأمير ناصر الدين عمد بن آقيفا آص شاد الدواوين خلعة الاستمرار. وأنعم على الأمير بُطا بإمرة مائة ، وعين للدوادارية . واستقر الأمير قرقماس الطشتمرى استادارا . واستقر شمس الدين محمد بن عبد العزيز في صحابة (٢٦) .

وفى سابع عشره وصل الأمراه من الإسكندرية إلى بر الحيزة فباتوا به، وعدوا فى ثامن عشره إلى القامة ، وهم سبعة عشر أميرا : يابغا الناصرى ، وألطنيغا الحوبانى ، وألطنيغا المحرى ، وأولد دمرداش الأحمدى ، وأحمد ابن يلبغا العمرى ، وقودُم الحسى ، وسودُن باق ، وسودُن الطُرنطاى ، وآقبغا المحسوهرى ، وكَشْلى القلمطاوى ، وتَجَاس النوروزى ، ومأمورالقلمطاوى ، والطُنبُغا الأشرى ، وبُلبغا المنجكى، ويونس

<sup>(</sup>١) كَتَا فِي أَ هَ فَ وَ فِي نَسَنَةً فَ ﴿ الْمُصْرَى ﴾ وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٢) كذا ، أ، ب ، وفي شخ ف ﴿ حسن ﴾ وهو تحريف في النسخ ،

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ب ، وفي نسخة ف و ديران الجيوش » ،

وفى تاسع عشره أعبد الشريف حمال الدين عبد الله الطباطبي إلى نقسابة الأشراف ، وصرف الشريف على .

وفى يوم الانتسن عشريته جلس السلطان بالإيوان المعروف بدار العسدل من القلعسة ، فى الموكب السلطانى ، وحضر أهسل الدولة الخدمة على العسادة ، (۲) من القلعس على الأمير سسودن الفخرى الشيخونى ، واستقر نائب السلطنة على عادته (به) وعلى الأمير أبعال (به) إينال اليوسى ، واستقر أمير عجاس . وعلى الأمسير إينال اليوسى ، واستقر أمير اكبيرا أنابك العساكر . وعلى الأمير يلبغا الناصرى واستقر أمير سلاح . وعلى الأمير ألطنبغا الحويانى ، واستقر رأس نوبة النوب . [ وعلى الأمير بطا ، واسستقر دوادارا . وعلى الأمير طوغان العمرى ، واستقر أمير جائدار] . وعلى الأمير سودن النظامى واستقر والى القلعة ؛ فكان يوما عظيا . أمير جائدار] . وعلى الأمير شود أعيد نجم الدين محمد الطنبذى إلى حدة اتساهرة ،

وص صدى عسريه الدين عمر العجمى ، واستمر الأمير بَكَلَـش العلاى أمــــير وصرف سراج الدين عمر العجمى ، واستمر الأمير بَكَلَـش العلاى أمــــير آخور ، وسكن بالإسطيل السلطاني .

 <sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف ، وفي ، نسخة ف جاءت الدبارة و من هير أن يؤاخذ أحدا » ،

 <sup>(</sup>٢) فى نسخة س ﴿ الحدمة » والصينة المثبتة من أ ، ف .

 <sup>(</sup>٣) کذا ق ۱ ، ف رق نسخة ب « رخام على » .

 <sup>(</sup>١) كذا في أ ، ب وفي نسخة ف «كشبغا البوسني الخاصكي » وهو تحريف .

ا ما بین حاصرتین سافط من نسخة ب وسنبت فی نسختی ا ، ف .

وفى بوم الحميس ثالث عشرينه قرئ عهد السلطان بدار العدل ، وخلع على الحليفة المتوكل على الله ، وكان حاضر القراءة .

وفيه استقر علاء الدين على بن عيسى المقيرى الكركى فى كتابة السر ، عوضا عن بدرالدين محمد بن فضل الله : واستقر الأميرسيف الدين بدُخاص () السودوني ــ نائب صفد ــ حاجها ثانيا .

وفي رابع عشرينه قدم من دمياط خماعة محتفظ بهم ، كان منطاش بعثهم في حيد الملح من جهة طرابلس - قبل وقعة شقحب - إلى غزة ، خوفا من أخلهم في البر ، حتى إذا وصلوا غزة ركبو! البريد إلى القاهرة ، ومعهسم كتب بقتل الأمراء المسجونين عن آخرهم ، فلما وصلوا غزة بلغهم نصرة السلطان، فساروا في البحر بريدون طرابلس، فأنقاهم الربح بدمياط، فسجنوا.

وفى سادس عشرينه تُمبض على حسين بن الكورا' وعُذب.

وفيه عرض السلطان المماليات .

وفيه قدم البريد من صفد بفرار الأمير طُغاى تمر القبلاوى من دمشق إلى حلب ، فى مائتين من المنطاشية . وقدم منهم إلى صفد المأانة مملوك ، وشكوا من [ سرم ] حال أهل دمشق ممنطاش .

وفى سابع عشزينه استقرالأمير خمال الدين محمسود بن على الاستادار ، مشهر الدولة .

<sup>(</sup>١) كذا ، ب ، ف ، رفي نسخة أ « السودني » .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ف ﴿ رابع عشرة ﴾ هو تحريف في النسخ ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في ف ، وفي نَسختي أ ، ب ﴿ محتفظا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كتان أ، ب، رق نسخة ف ﴿ البعر الملح ﴾ .

<sup>(</sup>ه) كذا في س ، ف ، رفي نسنة أ « رقدم إلى صفد سبم » .

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين ساقط من ف .

وفيه سلم الصاحب كريم الدين [عبدالكريم] بن مكانس إلى الأمسير يُكّليمش أمير أخور ، فضربه بالمقارع ، وألزمه بما أخد من دواوينه فى أيام الناصرى ، وأطلقه بعدما ضمن عليه .

وفى يوم الأربعاء تاسع عشرينه جلس السلطان بالميدان تحت القلمة لانظر في المظالم والحكم بين الناس على عادته ، فهرع الناس إليه ، وأكثروا من الشكايات ، فكثر خوف الأكابر وفزعهم ، وترقب كل منهسم أن يشكى السبه .

و فى يوم الثلاثاء خامس ربيع الأول قدم الأمير أَسنُبُغا الناجى ، ونحسو العشرين مملوكا ، ومعهم عدة من المباشزين فروا من دمشق .

وفى حادى عشره هـــرب كريم الدين [عبد الكرم] بن مكانس عندما طلب ، فلم يوقف له على خبر ، فأخذ كثير من أفاربه وحواشيه و[قبض] على أخويه فيخر الدين عبد الرحمن ناظر الدولة ، وزين الدين نعر الله .

وقى ثانى عشره استقر نورالدين على بن عبد الوارث البكرى فى حســــة مصر ، عوضا عن همام الدين .

وقى ثامن عشره استقر شمس الدين محمد الركر اكمى فى فضاء القضاة المسالكية ، عوضا عن تاج الدين سهرام الدمبرى .

وفيه استقر سعد الدين أبو الفسرج بن تاج الدين موسى – الحسروف بابن كاتب السعدى – فى نظـــرالحاص، عوضا عن صاحب موفق الدين ، وانفرد الموفق أبو الفرج بالوزارة .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ماقط من ب رئيت في أ ، ف .

<sup>(</sup>٢) مايين حاصرتين ماقط من ب ومثبت في ١، ف ٠

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين تكلة من إنباء النمر لابن حجر (ج أ ص ٣٩٦) .

وفيه عزل شرف الدين محمد بن الدماميني عن حسسة الإسكندرية ، بجال الدين بن خلاص . ونقسل الشيخ علاء الدين على بن عصفور الشامى المكتب من توقيع الدرج إلى توقيع الدست .

(۱) وفى خامس عشرينه [استقر] الأمير علاء الدين أالطنبغا الحوبانى ــــرأس أ نوبة النوب ــــ فى نيابة دمشق ؛ والأمير سيف الدين قرا دمر داش الأحمدى نائب طرابلس؛ ورسم لها بمحاربة منطاش. واستقر علاء الدين على الكركمى كاتب البسر فى نظر المدرسة الظاهرية المستجدة ، ونظر الخانكاة الشيخونية.

وفى ثامن عشرينه طاب الصاحب كريم الدين [عبد الكريم] بن الغنام، وفخر الدين عبد الرحمن بن مكانس إلى القصر السلطانى، وضربا بالمقارع، فضرب ابن الغنام سبعة شُوب، وضرب ابن مكانس نحو الخمسين شيبا.

وفى يوم السبت أول ربيع الآخر استقر الأمير مأمورالقلمطاوى فى نيابة حماة ، وأرغون المثانى فى نيابة الإسكندرية ، وآلايغا العثانى حاجب الحجاب بدمشق ، وأسندم السينى حاجب الحجاب بطراباس .

وفيــــــــ أنعم على كل من : ألطنبغا الأشرق ، وسودُن باق ، وتجَمان المحمدى بإمرة فى دمشق ، ورسم أن مخرجوا مع النواب .

وفى ثالثه استقر شرف الدين مسعود فى قضاء القضاة بدمشق ، عوضا عن [شهاب الدين أهمد بن عمر القرشبي .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من أ ومثبت في س ، ف .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين غير مثبت في ب

ابن عجلان في إمارة مكة .

و في ثامنه استقر حمال الدين عبد الله السكسيوي المغربي في قضاء المالكية ىدمشسىق .

و في عاشره قدم جماعة من المنطاشية فارين من دمشق.

وفي سادس عشره قبض على الوزير موفق الدين أبو الفرج.

و في سابع عشره استقر في الوزارة سعد الدين سعد الله بن البقـــرى ، واستقر الصاحب علم الدين عبد الوهاب سن أثرة في نظر الذولة نمفرده ، عوضا عن الفخر بن مكانس ، وشمس الدين بن الروجب .

و في ثاءن عشره عوقب الصاحب مونق الدين أبو الفرج .

و في عشريته استقرتاج الدين عبد الله بن الصاحب سعد الدين سعد الله (۲)
 ابن البقرى فى فظر البيوت ، مع ما بيده من استيفاء الصحبة .

وفى رابع عشريته قبض على الأميريدكار العدرى، وسُرَّ بَنَا الظاهرى، وتُلكَّتُمُو الدوادار ، وطاش بغا الحسي ، وقرا بُّغا ، وأرغون الزيمي .

وفيه استتر الأمبر سيف الدين جُابان الكمشبغاوي رأس نوبة كبيرا، عوضًا عن حسن خيجًا بعد و فاته .

١١) ما بن حاصرتين ساقط من نسخة ب وشيت في أ ٤ ب ٠

<sup>(</sup>r) كذا في س ، ف . وفي نسخة ا د مما يده » .

 <sup>(</sup>٣) كذا نسخ المخطوطة الثلاث « يدكار» > كما سبق أن نوهنا في حين أن إلى المصادراأتي تحت أيدنِ الجمعة كلها على كتابة الاسم في صينة أبدكار ، اظر مثلا المهل الصافي لأبي المحاسن (ج ١ ورقه ٢٨٣ سـ ) والنجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج١٢س٩) وزَّمة النفوس العبر في (ج أ ص ٢٠١) ٠ (٤) كذا في نسخ المخطوطة النادث . وفي النجوم الراهرة لأبي المحاسن (ج ١٢ ص ٩) طاشيفا .

وفى خامس عشرينه قلم البريد بأن تجريدة خرجت من دمشق لمحاصرة صفد، مع الأمير قطلوبغا الصفوى، فلخلوا بأحمهم فى الطاعة، وتوجهوا إلى مصر، فلدة الليشائر بالقلعة.

وفى سابع عشرينه استقر الحاج عبيد بن محمله بن عبدالهادى الهويدى (١) نقيب الحوندارية فى مقلمة الدولة، عرضا عن المقدم عبيد البازدار ؛ بمريكا المعقدم تُنيتهن، وليس عبيد المزدار بالتركى ، وخدم استادار بعض الأمراء.

وفيه قتل ابن سبع الذي كان شهد عليه بالكفر، قتله بعض عبيسده بالحام، فأوقع الأمر قرقماس الاستادار الحوطة على موجوده، فوجد لهمن النقد ألف ألف وستون ألف درهم، ما بين ذهب وفضة وفلوس، ووجد له من الحال والبقر والحاموس والأغنام عانون ألف رأس، غير عدة دواليب:

وفيه خلع على الأمير يلبغا الناصرى، واستقر مقدم الهما كر المتسوجهة

لقتال منطاش ، وخلع على نواب الشام خلع السفر ، وأنعم على حماعة بإمريات فى الشام ، ورسم لحاعة من أمراء مصر للسفر مع النواب ، وألزم من له إقطاع فى شىء من بلاد الشام بالسفر مع العسكر.

وفى عاشره برزت أطلاب نواب الشام والأمراء إلى الريدانية خارج القـــاهرة .

 <sup>(</sup>۱) كذا في نسخ المخطوطة . وقد سبق شرح الجانداريه في الجزء الأول من هذا الكتاب (ص ١٣٣
 حاشيه ١) . انظر أيضا كتاب صبح الأعشى الفلقشنادى (ج ٤ ص ٢٠) .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخ المخطوطة الثلاث .

<sup>(</sup>٣) كنا في ب ف رقى نسخة أ ﴿ الترجه ﴾ .

YIY

و في ثالث عشره قدم الأمر قطاوبغا الصفوى عن معــه ، فكان يوما مشديودا .

وفيه قدم المحريه من صفد بأن منطاش لمسا بلغه مخامرة الصفوى ومن معه قبض على الأمس جنتمر أشي طاز وولده، وألطنبغا اسستاداره، وأحمسه ابر جرجي، و أحمد بن جرجق، وكمشبغا المنجكي نائب بعلبك، وشهاب الدين أحمد بن محمو القرشي قاضي دمشق، وعلى عدة من الأمراء والأعيان، وأن طرنطاي مِن ألحاي قـــدم في سبعين فارسا إلى صفد ، راغبا في الحدمة السلطانية .

وفيه قدم ﴿ وَيَادَةُ عَلَى عَشَرِينَ مَن مُمَالِيكَ الْأُمَرِ بَلِّبِغَا النَّاصِرِي، فأرين من دمشق ،

وفي عشر يمنه قدم طرنطاي بن ألحاي عن معه، ثم قدم أيضا نحو الماثي 

وقدم السر بيمه بأن منطاش أخذ بعلبك، بعد أن حاصرها محمد بن بيدس أربعة أشهر، و أنه وسط ابن حنش وأربعة معه.

وفي ثاني حشريته توجه الشريف عنان إلى مكة ، وقد استخدم عدة أتراك: وفي ثامق عشريته ألزم شمس الدينمحمه الدميري ناظر الأحباس بعمل حساب الأممر قمجاس ابن عم الظاهر، فإنه كان شاهد ديوانه .

في استادارية السلطان ، على عادته، عوضًا عن الأمير قرقماس، بعد وفاته .

<sup>(</sup>١) كذا قي ١ ، في ر في نسخة ب تيجق .

وفى يوم الثلاثاء أول حمادى الأولى قدم البريد من صفد بزول إبراهيم (١) ابن ُدلغادر بجائع التركمان على حلب ، وأنه كسر تمان تمر الأشرقي .

ر؟) وقى ثانيه قدم رسول الأمير محمد شاه بن بيدًمُ متراميا على السلطان ، (٢٦) يسأله العفو عنه ، فأجيب إلى ذلك ، وجُهز إليه أمان وتشريف .

و فى ثامنه قدم البريد من صفد بأن الأمهر قَشَتُهُ الأشرق حضر على عسكر (1) من قبل منطاش، فقاتله أهل صفد، فانكسروا منه، ثم إن حماعة من النطاشية حضروا إلى صفد طائمين وقاتلوا مع عسكرصفد ، فأنكر قَشْتَمُر ، وتُتسل كثير عمن معه ، وأخذت التماهي .

و فى ثانى عشره عزل شمس الدين محمد الدميرى عن نظر الأحبـــاس، واستقر عوضه القاضى تاج الدين محمد بن محمد بن محمد المليجي .

وفيه ا تقر تاج الدين [ بن ] الرملي في نظر الأسواق .

وفى رابع عشر أنعم على الأمير قطلو بغا الصفوى بإمرة مائة وتقدمة ألف، عوضا عن الأمير قرقماس الطَّشْتُمُرَى، وأَنعم بإقطاعه على الأمير سودن الطرفطاي.

و فى سادس عشره قدم البريد من صفد بأن نواب الممالك السا وصلت (٧) بالعساكرالي محرة قدس، حضر إليهم ولد الأمير نُعير وعدة من الأمراء المنطاشية.

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، وفي نسخة ف د بجام التركان يه .

<sup>(</sup>٢) كَدَا فِي أَ ، وَ فِي نَسْخَةُ فِ وَ وَفَيْ ثَامَتُهُ ﴾ وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسختي أ ، ب ، وفي نسخة ف ﴿ وجهز إله أمانا وتشريفا » .

<sup>(</sup>٤) كذا في أنه س ، وفي نسخة ف دوانكسرواج . (٥) مايين عاصرتين ساتيل من ف .

 <sup>(</sup>٦) فى نسخة ب و نواب الحاليك ، وهو تحريف فى النسخ ،

 <sup>(</sup>٧) بحيرة قدس ، بفتح القائد والدال الهداة ، بحيرة فرب ص، علولها اثنا عشر بيلاني از بعة أسال ، وهن ين حص رسيل لبنان ، تنصب إليها سياه تلك الحيال ، ثم تخرج منها فنصبر نهرا عظها هو العامي . ( ياقوت : معيم البلدان ) .

وفى سابع عشره قدم البريد من دمشق بأن منطاش لمسا بلغه قسدوم المساكر برزمن دمشق ، وأقام بقبة يلبغا ، ثم رحل نصف ليلة الأحد ثالث عشر حمادى الآخرة محاصه ، وهم نحو السيانة فارس ، ومعه نحو السيمن حملا ما بين ذهب و دراهم وقماش ، وتوجه نحوقارا والنبك ، بعد أن قتسل المماليك الظاهرية ، والأمير ناصر الدين عمد بن المهمندار ، وأن الأمسير الكبير أيتمش خرج من سجنه بقلعة دمشق وأفرج عن سها ، وملك القلمسة ، وبعث إلى النواب يعلمهم ، وسير كتابه إلى السلطان بذلك ، فسار النواب إلى النواب يعلمهم ، وسير كتابه إلى السلطان فرحا زائدا ، وتحلق الأمراء وأهل الدولة ، ونودى بذلك في القاهرة ومصر ، وأن تزين الأسواق وغيرها . ودقت البشأر ثلاثة أيام بالقامة ، وتباهى الناس في تحسين الزينة إلى الغابة ، وأقام . القاهرة ومصر مزينين عشرة أيام .

وفى تاسع عشره قدم البريد من دمشق بثلاثة عشر سيفا من سيوف الأمراء المنطاشية الذين قبض عليهم بدمشق.

و فى حادى عشرينه قدم البريد بثمانية سيوف أيضا .

وفيه أَمر الناس بتقوية الزينة، فبالغوا فيها ، ونصبوا عدة قلاع تزيد (٣) على عشرين قلعة ، وكثر اللعب، وتوالت الأفراح ، وأنفق الناس مالاكبوا . وفيه قدم أرضا المر بد يسعة سه ف، منهم سنف الأمير ألطنغا الحلم. ،

وفيه قدم أيضا البريد بسبعة سيوف، منهم سيف الأمير ألطنبنا الحلمي، وسيف الأمير دمو داش اليوسني . وذلك أن منطاش كان قد بث بإحضـــــار

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف وال نسخة ب « فرحا شديدا به .

 <sup>(</sup>م) تخلق الأمراء ، أى تسليرا بالرائحة العطوية المباه « خلوق » • انظمر ،
 (Dozy: Supp. Dict. Ar) والخلوق بالفتح ، ضرب من العليب ( الفا موس الهيلم ) •
 (م) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب «كشرا » •

عسكر طرابلس ليقاتل جم العساكر المصرية، فقَبَل حضور عسكر طر ابلس فر من دمشق، وقدم العسكر بعد ذلك من غير أن يعلم بفر اده، فقبض عليه بكماله.

وفى ثانى عشرينه قدم البريد بأن الأمبر محمد بن أينال اليوسني حضر إلى الطاعة بدمثق ومعه من عسكر منطاش نحو المسانتي فارس ، وأن منطاش توجه إلى الأمبر نُمُّر ، ومعه عنقا بن شطى أمبر آل مرا .

وفى ثالث عشرينه قدمالبريد بأن الأمير نعير بن حيار قبض على منطاش، فزينت الفلعة ، ودقت البشائر ؛ ثم تبن كذب هذا الحمر .

وفى سابع عشرينه حضر الأمراء المقبوض عليهم بدمشق ، وهم أرسلان اللفاف، وقرا دمرداش، وألطنبغا الحريغاوى، وطنيرق رأس نوبة منطاش، وأسلبغا الأرغون شاهى . فأفرج عن أسذبغا ، وحُبس البقية .

و فى تاسع عشرينه قُلِعت الزينة .

وفى يوم الخميس ثانى رجب قدم عمادالدين أحمد بن عيدى قاضى الكوك وقد خرج الأعيان إلى لقائه ، وصعد إلى القلمة ، فقام السلطان عند روييسه ومشى إليه ، وعانقه ، وأجاسه ، وتحادثا ساعة . ونزل إلى دار أعدت لسه بالقساهرة .

وفى سادسه أُخذ قاع النيل، فجاء خمسة أذرع وثمانية أصابع .

وفی ثانی عشره حضر من دمشق بدر الدین محمد بن فضل الله العمری کاتب السر ، وجمال الدین محمود القیصری ناظر الحیوش ، ونز لا فی بیومهما من غیر أن مجتمعا بالسلطان .

<sup>(</sup>۱) فی نسخت ف د رأس نوبة رسطاش یه .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ب رفي نسخة ف د ناظر المنيش، ،

V17

وقى ثالث عشره امتقرعماد الدين أحمد بن عيسى الكركى فى قضاء القضاة بديار مصر، عوضا عن بدر الدين محمد بن أبى البقاء ، ونزل بالتشريف فى موكب جليل الى الغاية .

و فى رابع عشره استقرعلاء على بن الطبلاوى شاد المسارستان المنصورى فى ولاية القاهرة، عوضا عن الصارم ، واستقرعلم الدين سلمان والى القرافة فى ولاية مصر ، عوضا عن محمد بن مغلطاى .

وفى سادس عشره دار المحمل على العادة ، فحجب الوزير الصاحب سعد الدين أحسد الكركى اسعد الدين أحسد الكركى المصوصيته بالسلطان ، ولم تكن العادة ، إلا أن الوزير [ يكون ] هو صاحب المركب والقضاة بن يديه .

وفيه استقر شوف الدين موسى بن العاد أهمد بن عيسى فى قضاء الكرك. هوضاعن أبيه .

وفيه قدم البريد من حلب بأن الأمير كمشبغا الحموى لمسا الهزم من شقحب ، دخل حلب وأقام بها ، فجهز إليه منطاش من دهشق سه بعد توجه السلطان إلى ديار مصر سعسكرا ، عليه الأمير تمان تُمُر الأشرف ، فلنحسل الله واجتمع عليه أهل بانقوسا ، وقد امتنع مُرَّمُهُم بالقلعة ، فحصره تمان تم أربعة أشهر ونصف ، وأحرق الباب والحسر، ونقب القلعة من ثلاثة مواضع فنقب مُحمشها أحد النقوب حي حرقه ، ورمى على المقاتلة من داخل النقب

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من أ ومثبت في عه، ف ٠

<sup>(</sup>٣) كذا ني أ ، ف ، رفي نسخة ب ﴿ فدخل عليه واجتم إليه ... > ٠

بمكاحل النفط ، واخطفهم بالكلاليب الحديد ، وصار يقاتلهم من النقب فوق السبعين يوما ، وهو في ضوء الشمع ، محيث لا ينظر شمسا ولا قمرا ولا يعرف الليل من النهار ، إلى أن بلغ تمان تمر فرار منطاش من دمشق ، فضعف وقو، فثار أعليه أهل بانقوسا ونهبوه . وحضر حجاب حلب إلى الأمير كمشبغا وأعلموه بذلك ، فعمر الحسر في يوم واحد ، ونزل وقاتل أهسل بانقوسا يومين ، وقد أقاموا رجلا يعرف بأحمد بن الحرامي . فلما كان اليوم الثالث وقت العصر انكسر أحمد بن الحرامي وتُبض علبه وعلى أخيه ، ونحو الثمان مائة من الأتراك والأمراء والبانقوسية ، فوسطوا بأجمهم ، وخربت بانقوسا حتى صارت دكا ، ونهب حميع ما كان بها ، وأن كمشبغا بالسنغ في تحصين حلب وعمارة قلعتها ، وأعد بها مؤنة عشر سنين . وأنه حمسم من خريه هولاكو خرابا ، فجاء في غاية الإتقان ، وعَمَل له بابين ، وفرغ منسه في نحو الشهرين وبعض الثالث، وكان أكثر أهل حلب تعمل فيه ، وأن الأمير شهاب الدين أحمد بن محمد بن المهمند ار ، والأمير طُغُنُّجي نائب دوركي كان لها بلاء كبير في القتال لأهل بانقوسا . ويقال انه قنل في هذه الواقعة محاب عشر أن آلاف من الناس ، محيث لم مكن عدهم لكثرتهم .

 <sup>(</sup>١) في نسخة ف « وقت السكر » وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>۲) فی نسخ الهٔ طوطة ﴿ وکان له منذ تربه » ، (۳) کذا فی نسخهٔ ب وفی نسختی ا ، ف ﴿ کان بهما » .

 <sup>(4)</sup> كتا في نسخة ١ و وفي نسخة ف و عشرة الاف » . وفي نسخة ب الفنظ غير واضح . وفي ترفق النفوس الصير في (ج ١ ص ٣٠٨) .
 (ج ١٣ ص ١٣) .
 (ع ١٣ ص ١٣) .

وفيه ألزم أمر حاج بن مُغلطاى بلزوم بيته بطالا :

وفى ثامن عشره خرج البريد بإحضار الأمير كمشبغا من حلب .

وفيه قدم الأمير طغاى ثمز القبلاوى ، نائب حماة .

وفيه كثرت القالة بأن الأمير بطا الدوادار بريد إثارة فتنة ، فتحرز الأمراء وأعدوا للحرب ، إلىأن كان يوم الاثنين عشرينه جلس السلطان بدارالعدل على العادة ، وصار بعد انقضاء الحدمة إلى القصر ومعه الأمراء ، فتقدم الأمير بطا ، وقال للسلطان: « قد سمعت ما قبل عنى وها أنا »، وحل سيفه وعمل في عنقه منديلا كالمستسلم للموت ، فشكره السلطان ، وسأل الأمراء عمـــا ذكره الأمير بطا ، وأظهر اله لم يسمع شيئا من ذلك ، فذكروا أن الأمسين كمشبغا رأس نوبة تنافس مع الأمير بَكْلَمش أمير اخور، وجرى أيضا بين الأمر بطا والأمر محمود الاستادار مخاشنة، فأشاع النساس ما أشاعوا ، فجمعهم السلطان وحلفهم وحلف الماليك أيضا ، وطيب خواطر الحميسم بلين كلامه ودهائه. وأحضر مماولة اتهم انه هو الذي أشاع الفتنة ، فضرب ضربا مبرحا ، وسمر على جمل وشهر ثم سجن مخزانة شايل ، فلم يعرف له خبر . وقبض على بَكْبِغا – أحد العشراوات – وسمر وشهر أيضا، ونودي عليه « هذا جزاء من برمي الفتن بين الأمراء » . فسكنت الفتنة بعسه أن كادت الحرب أنْ تقوم .

<sup>(</sup>١) في نسخة ف و تشروالأمراء ، وهو محريف في النسخ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ب «كالمستعلم» و هو بحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ب رفي نسخة ف د بك بنا يه .

وفيه قدم البريد بأن منطاش ونعيرا حما حما كبيرا من العربان والأشرفية والدكمان، وساروا لمحاربة النواب، فخرج الأمير يلبغا الناصري والأمير ألطنبغا الحوباني بالعساكر من دمشق إلي سلمية .

وقى حادى عشرينه قدم البريد من طرابلس بأن ابن أيمسان التركمانى توجه إلى طرابلس من قبل منطاش فى ثمانية آلاف فارس ، وحاصرها حيى ملكهسا .

وقى سلخه رسم لأمر حاج بن مغلطاى بالمشى فى الحدمة مع الأمواء ، فواغاب الركوب للخدمة .

وفيه نني تنكز بغا السبني - كاشف التراب بالمهنسا - إلى قوص.

وفى ثانى شعبان أجتمع البيدمرية والطازية والحتسرية فى طوائف من العامة بدمشق، يريدون أخذها ، فسرح الأمر [ الكبر ] أيتمش الطائر من القلمة إلى سلمية يعلم الأمير يلبغا الناصرى بذلك ، فركب ليلا فى طائفسة من العسكر ، وقدم دمشق وقاتلهم ومعه الإبغا المثانى حاجب الحجاب بدمشق، فقتل بينهما خلق كثير من الأثراك والعوام وكسرهم ، وقبض على حساعة ووسطهم نحت قلعة دمشق وحبس حماعة ، وقطم أبدى سبع مائة رجل ، وعاد إلى سلمية . وافرقت حمائع منطاش وعساكر الشام ثلاث فرق، وتولى وعاد إلى سلمية . وافرقت حمائع منطاش وعساكر الشام ثلاث فرق، وتولى الأمير نمير ، فكرم ، وقتل حما من عربانه ،

<sup>(</sup>١) مايين حاصرتين ماقط من ف ومنبت في أ ٥ س .

 <sup>(</sup>۲) كان أ ، رنى نسخ ف «كبر» .
 (۲) گذانى أ ، ف ، رنى نسخ ف «ركدروم» .

 <sup>(</sup>۲) شای ۱ من ، رین سبه ت درندروم ، ۲
 (۱) کنا نی ۱ من ، رین نسخه ت درندروم ، ۲

وركب ثفا نعير إلى منازله . وحارب الأمير قرا دمراش منطاش ومن معه من التركمان ، فضرب كل منهما الآخر ، فوقعت الفيرية بكتف منطاش ، جرحته وقطعت أصابع قرا دمر حاش : وخامر مماعة من الأشرفية على منطاش وصاروا في حملة الأمير ألطنبغا الحوياني ، فأحسن إليهم وقرجم، فلما وقعت الحرب اتفق الأشرفية المذكورون مع بعض مماليكه وقتسلوه ، وقبضوا على الأمير مأمور ووسطوه ، وقتلوا الأمير أقبعًا الحوهرى وعدة من الأمراء ، فكانت حروبًا شديدة ، قتل فيها بين الفرق الثلاث خاق لا محصى عددهم الإخالة هم ، سبحانه [ وتعالى] ، ونهبت العرب والعشر جميسم ما كان ممالسكرين .

وقدم البريد بذلك في ثامنه ؛ وأن منطاش إنكسر، فأفام الأشرفية بدله (١) ألطنبغا الأشرف ، فحضر منطاش من الغدوأراد قنله، فلم تمكنه الأثرفيسة من ذلك ، وأن الناصرى لمسا رجع من محاربة نعير حمع العساكر وعاد إلى دمش ، ثم خرج بعد يومين وأخار على آل على ، ووسط منهم مائى نفس، وبهب كثيرا من هالهم ، وعاد إلى دمش .

وفى ثانى عشره نودى على المماليك والأجناد البطالين بالحضورلأخساد النفقة ، والسفر لقتال نعبر ، ومتطاش .

وفى رابع عشزه طرحت الخلال على النجار، وأرباب الأموال، وتفرقت الأعوان في طلبهم .

 <sup>(</sup>١) كذا في ١ ، ب ، وفي نسبخة ف «الفريتين الثلاثة» وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٢) مايين حاصرتين مثبت في نسخة عب رسانط من أ : ف ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في ١، ف ، وفي أسمئة ب ﴿ مَا كَانُ مِنَ السَّرِينَ ﴾ ،

 <sup>(</sup>٤) كذا في س ، ف ، رفي نسخة ؟ ﴿ يمكنه الاثرفية » .

وقدم البريد بأن الأمهر جبق السيبي خوج من دمشق لكشف أخبسار طرابلس ، فأخذه العرب ، وحملوه إلى منطاش فقتله ، وانعم بإنطاعه على الأمهر سودن الطرنطاي .

وفيه سار الأمير أبو يزيد على البريد بتقليد الأمير يلبغا الناصرى دمشق، عوضا عن الطنبغا الحوبانى ، ومعه التشريف ومبلغ عشرين ألف ديناد برسم الثفقة فى العساكر ، وتوجه معسه الشيخ شمس الدين محمد الصوفى لكشف الأخبسار .

و فى حادى عشرينه أوفى النيل سنة عشر ذراعا، وفتح الحليج على العادة . و فى ثالث عشرينه أنَّعم على الأسر بحاس النوروزى بإقطاع سسودن الطـــر نماكى .

وفيه قدم البريد من حلب ببرول نعبر على سرمين ليقسم مغلها ، وأن الأمير شهاب الدين أحمد بن المهمندار ، والأمير طُغنجي قاتلاه في عسكر كبير من البركمان وأهل حلب، وأسزوا ولده علياً في نحو المسائبي رجل، وقتلوا حاعة كبيرة وهزموه ، وساقوا أبنسه وأصحابه إلى حلب ، فقتلهم كمشيغا النائب ، وسجن ابن نعبر وحماعة .

وفيه سار الأمير ناصر الدين محمد بن الحسام الصقرى إلى الصـــعيد ، ليحضر الخيل والحمال والرقيق وغير ذلك من العربان وأهل البلاد .

<sup>(</sup>۱) كذا ني أ، ن , رني نسخة ب ﴿ فأنْمِ ﴾ ،

<sup>(</sup>٢) مرمين، بفتح أوله وسكون ثانية، بلدة مشهورة من أعمال حلب (ياقوت: معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٣) فى نسخة ف « ليقيم مثلها » .

<sup>(</sup>٤) كذا في س، وفي أسختي إ ، ف « نحو المائتين رجل» .

سنة ٧٩٧

وفى يوم السبت ثامن رمضان عزل الأمر ناصر الدين محمد بن أقبضًا آص من شد الدواوين ، وأُلزم محمل مائتي الف درهم فضة ، واستقر عوضه الأمر ناصر الدين محمد بن رجب [ بن كلفت ] .

و فيه قدم البريد منالصعيد أن ابن التركية خرج على ابن الحسام ، وأخد هميم ما حصًّله ، فخرجت إليه التجريدة .

وفى خامس عبشره استقر الأمير ألطنبغا المعلم نائب الإسكندرية، عوضًا عن أرغون البجمقدار العثماني ، واستقر على بين غَلَبَك والى منفلوط ، عوضا عن أبى بكر بن الكناني .

وفيه قدم البريد بنزول عدة مراكب للإفرنج على طرابلس ، فعنسدما أشرفوا على الميناء بعث الله عليهم رمحا غرقت مركبا ، وفرقت البقية، وكانت نحو السبعن ، فردوا خائبن .

وفى سابع عشره استقر محد الدين أبو الفدا اسماعيل بن إبراهم الحسن فى قضاء الحفية ، عوضا عن شمس الدين محمد بن أحمد بن أبى بكر الطر ابلسى ، ونزل معه الأمير شيخ الصفوى ــ القسائم بالسعى لهــ فى عدة من الأمراء إلى المساكمية على عادة القضاة ، ثم عاد إلى معتكفه بالمدرسة الطير سسية

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين سانط من ب ومثبت في أ ؟ ف ٠

 <sup>(</sup>۲) ف نسخى أ ، ن (عوقت لم مركبا» رالعينة المنبتمن نسخة ب وكذلك نزمة النفوس العبر في
 (ج ١ ص ٣١٢) و إنها - الفمر لا يز جو (ج ١ ص ٤٠٢) .

 <sup>(</sup>٣) تقع هـ أه المدرسة بحبوار الجامع الآدم من القاهرة ، وهي غربيه عـ) يل الجهة البحرية ،
 أشاها الأمير علاء الدين طهرس الخازلداري ودفن بها سنة ٢١٩ هـ ، ( المقر يزي : المواعظ ج ٣ ص
 ٣٨٣ ، ان ججر : الدر الكامنة ج ٢٣ ص ٣٣١ ) .

بجوار الحامع الأزهر . ولم يول أحداً من نواب الحنفية ولا عُقَّاد الأنكحة ، ووعدهم إلى العيد ، فثقل عليهم ذلك .

ونى العشرين منه أعيد الصاحب موفق الدين أبو الفرج إلى الوزارة، وقبض على ابن البقرى وولده ، وأوقعت الحوطة على دورهما ، وحميسع حواشسيهما .

وفى حادى عشرينه قدم البريد من دمشق بأن الأمير قَشَّمُو الأشرق ، الحاكم بطرابلس من جهة منطاش، سلمها من غير قتال، وأن حماه وحمص أيضا امتولت المساكر السلطانية عليهما .

وفى ثانى عشرينه قدم محمد بن على بن أبي هلاك بهدية أبي العباس المذوكل على الله الله الله الله عمد بن أبي هلاك بهدية أبي العباس المذوكل على الله ابن الأمير أبي عبد الله محمد بن [أبي ] يحيى بن أبي بكر بن أبي حقص صاحب تونس ، ومعه كتابه يتضمن الهناء بالعود إلى المملكة ، فحرج الأمير محمود الاستادار إلى لقائه بالحيزة ، وأُحضر بين يدى السلطان في سادس عشرينه ، فأكرمه السلطان ، وأمر به فأنزل بدار ، ورتب له في كل يوم مائة درهم .

وفى يوم الاننين أول شوال قدم البريد من حلب بعبد الرحمن حاجب الأمير نعير ، ومعه كتابه يعتذر عما وقع منه ويسأل الأمان ،' فكتب إليسه الأمين نعير ، فحميد إليسه الأمان ، فجهز إليه نشريف وتقليد بعوده إلى إمرة آل فضل على عادته .

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف ، رفي نسخة ب ﴿ محمد بن على بن أبي علال بن محمد به ٠

<sup>(</sup>٢) ما ين حاصرتين سافط من ب ومثبت في ا ع ش و

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف رق نسخ ب ﴿ رَبُّهُ كَابٍ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف رفي نسخة ب ﴿ وَيَسَالُهُ الْأَمَانَ ﴾ .

740

وفيه قدمالحدمن الإسكندرية بأن الفرنج الذين مزقت الربح مراكبهم على طرابلس ، ساروا إلى إفريقية ، وحاصروا المهدية ، وبها ولد أبي العباس صاحب تونس ، فكانت حروبا شديدة ، انتصر فيها المسلمون على الفرنج ، وقتلوا كثيرا منهم .

وفيه ضرب الأمير ألطنبغا الحربغاوى بالمقارع ، على مال أخذه لحركس الحليلي ؛ وأعيد بعد الضرب إلى السجن بالعرج .

(٢) وفى عاشره قلم فقيه المغرب أبو عبدالله محمد بن محمد بن عوفه المالكى ، بريد الحجج .

وفى الشعشره قدم البريد بأن أَسَنَكُمُواليونسي – وحماعة من المطاشية – دخلوا في الطاعة .

وفى ثالث عشرينه رحل الحلج من مركة الحجاج، وأميرهم عبد الرحن بن منكلي بغا الشمسي ، وحج الأمير محمد بن أبي هلال الرسول ، والفقيه (١) إبن عرفه ، وخلق كثير جدا ، وهملت خوند أم بيبرس [ وهي ]

 <sup>(</sup>۱) ف نسخ المخطوطة « فكانت حروب شديدة » ة

<sup>(</sup>٢) كذا ني أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ فقيه الغرب ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) كذا فى نسخى س ، ف وهى الصييغة الصعيعة ، أنظر المنهل السافى لأبي المحاسن (ج ٢ ورثة ٣٠٨ أ) وفى نسخة أ من المخطوطة جاء الاصم «عبد الرحيم » .

<sup>(</sup>٤) ما بين توسين بياض في نسخة أ والصيغة ألمثينه من نزمة الطبوس الصيرق (ج اص ٣١٥) رفي إنها النمر لابن جمر (ج ا ص ٠٠٠ ) جاء الاسم و أبوعيد الله بن عرف الفقيه المنهور » •

عاشة أخت السلطان ، كسوة المحجرة النبوية ، بالغت في تحسينها ، وعملت بابها مطرزا بذهب ، ولمسدا وصل الحاج عجرود ، أصابهم عطش شديد ، عيث أبيعت قربة المساء بنحو المسائة درهم ، ورجع كثير من الحجاج . وفي البعث في عوده إلى القلعة من باب النصر ، وخرج من باب زويلة . ونزل عنسد في عوده إلى القلعة من باب النصر ، وخرج من باب زويلة . ونزل عنسد الأمير بطا الدوادار ، وأقام عنده بداره صاعة . ثم صعد إلى القلعة من يومه ، فكان من الأيام المشهودة . ثم ركب في عاشره إلى مطعسم الطيور خارج الربعن مماوكا .

وفى سابع عشره قدم البريد من حلب بأن منطاش سار إلى عين تاب ، (۲۲) (۲۲) وقاتل نائبها ناصر الديهجمد بهي شهرى [ وأخذ المدينة فامتنع بهي شهرى ] يتملحنها وكبسه ليلا ، وقتل ستة من أمرائه ونحو المسائتي فارس .

وف ثانى عشريته قدم الأمير محمد شاه بن بيدمر ، فلم يواخذه السلطان وأنزله عند الأمير محمود . وحضر أيضا الأمير اسندمر اليوسنى رأس نوبة منطاش فى عدة من الأمراء المنطاشية ؛ فلم يواخذهم أيضا ؛ وخلع عـــــلى أســـنهمر .

وفي يوم الحميس أول ذى الحجة رسم الأمير قرا دمرداش ذائب طرابلس بذيابة حلب، وجهز إليه التشتريف والتقليد على البريد مع الأمير تنم الحسنى.

<sup>(</sup>١) كَذَا فَيْ أَ مَ فَ . وَفَيْ نَسْخَةُ بِ ﴿ وَجَمَّعَ كُثِيرِ مِنْ الْحِبَاجِ ﴾ وهو تحريف في النسخ ،

 <sup>(</sup>۲) کدان س، ف رنی نسخهٔ ا « برکهٔ الجاج » .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساتط من ف ومثبت في أ ، ف و

وفى خامسه استقر إينال من خجاعلى ، [أنى ] نيابة طرابلس ، واستقر الأمير أقبينًا الجالى ، أتابك حلب ، والأمير ناصر الدين محمد بن سلار ، حاجب الحجاب محلب ، وكُتب لسولى بنيابة الأبلستين ، وجهزت الخلعسة إليسه .

وفی يوم عيدالنحر خرج الأمير تنبك المحمدی لإحضار الأمير كمشبغا الحموی من حلب .

وفى تاسع عشزه برز أينال – نائب طرابلس – إلى الريدانية ؛ وصار إلى طراباس فى ثالث عشرينه .

وفيه سار الأمر تمر بغا المنجكي بمال كبير ينفق في عساكر السسام (۲) وتجهيزهم إلى عبن تاب ، لقتال منطاش .

وفيه نودى فى القاهرة ومصر : لا يركب أحد من المتعممين فرسا سوى الوزير ، وكاتب السر وناظر الخاص فقط ، ومن عداهم فإنه يركب البغال؛ وأن طحانا لا يترك عنسده فرسا صحيحا ، ولا يركب فقيه ولا جندار ولا عامى فرسا ، ولا تحمل المكارية أكديشا .

وفى سابع عشرينه قدم ميشرو الحاج ، وأخبروا بسلامة الحاج ورخاء الأسعار معهم ، وأنه لم تحضر حاج البمن .

وفيه استقر الأمير ناصر الدين محمد بن الحسام الصقرى وزيراً، عوض الموفق أبي الفرج ، ورسم له بإعادة بلاد الدولة على قاعدة الوزيرشمس الدين

<sup>(</sup>١) مايين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب ،

 <sup>(</sup>۲) کذا نی ف ، رنی نسخی ا ع ب و ریجهزهر » ،

إراهيم كاتب أرلان ، وأن لا يكون معه مشير يشاركه في التحدث والتصرف، بل بنفسرد بالولاية والعزل وتنفيذ الأمور ، وأن يستخدم حميسع الوزراء المنفصلين في المباشرات تحت يده ، فخرج بتشريف الوزارة إلى قاعة الصاحب بالقلعة ، واستدعى بالولرواء المصروفين ، فقسرر شمس الدين [ القسى ] في نظر الدولة ؛ وعلم الدين سن إبرة شريكا له ، وسعد الدين بن البقسرى في نظر الديوت واستيفاء الدولة ، وموفق الدين أبا الفرح في استيفاء الصحبة ؛ وقررالفخرى بن مكانس في استيفاء الدولة ، شريكا لابن البقرى ، وركبوا في خدمته ، وصار ذلك دأمهم دائما ، ولم يسمع عمل ذلك . ومن المجيب أن ابن الحسام هذا كان أولا دوادار ابن البقرى ، أيام كان في نظر الحاص ، لا يعرح ليلاو بهارا قامًا بين يديه ، يصرف أمره و بهيسه ، كآحاد خدمه ، فصار ابن البقرى يقف بين يدى ان الحسام في وزارته هذه ويتصرف بأمور وفهيه ، وربما أهانه ، فسيحان محيل الأحوال .

وفى هذا اليوم أعيد ناصر الدين محمد بن آقبغا آص إلى شدّ الدواوين ، عوضا عن ناصر الدين محمد بن رجب : واستقر ابن رجب شاد دواليب الخاص ، عوضا عن خاله الأمير الوزير ناصر الدين محمد بن الحسام .

وأصاب الحاج في عودهم مشقات لسوء سيرة ابن منكلي بغا ورذالـــه وفساده ، إلا الركب الأول، فإن أميرهم بيسق الشيخوفي امير آخور كان مشكور السيرة ، ومع ذلك فنزل بالحمال وباء كثير ، في كثير منهم .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من أ رشيت في ب ، ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف ، رفي نسخة ب و ولم نسبم ي ،

<sup>(</sup>٣) كذا فى ب ، رنى نسختى أ ؛ ف ﴿ يَسُو، سَرِّةً » ،

## ومات في هذه السنة [من الأعيان ] بمن له ذكر

مات أمير حاج ابن السلطان في ثامن جمادي الآخوة ، ودفن بالمدرســـة الظاهرية المستجدة ، وكان أحد الأمراء ، وهو صغير .

ومات الأمير علاء الدين أقبنا الحوهرى ، أحسد اليلبناوية ، مقتولا فى وقعة حمص ، عن بضع وخمسين سنة ، وكان عارفا يذاكر بمسائل فقهية وغيرها ، مع حدة خلق ، وسوء معاملة .

ومات الأمر أرديغا العُمَّاني ، أحد أمر اء الطيلخاناه ، قتملا .

ومات الأمير علاء الدين ألطنُبُغا الجوباني قتيلًا ، وقد قارب الحمسين سنة ، وكان حشيًا فيخور ا .

ومات [ الأمير ] تنكز العبّانى ، أحد [ أمرا ع] الطبلخاناة ، قتيلا . ومات الأمر تمان تمر الأشرفى ، نائب قلعة مهمنا .

ومات الأمير نمر باى الأشرق الحسنى ، حاجب الحجاب بديار مصر . (ع) ومات الأمير جُبّق الكمشبغاوى ، أحد الأمراء الأاوف بديار مصر .

ومات الأمير حسن خجا رأس نوبة .

ومات الأمير طفاى تمر الجركتموى أحد أمراء الطبلخاناه. ومات الأمير طولو بغا الأحمنى أحد أمر اءالعثمر اوات .

ومات عيسي التركماني أحد العشراوات .

۱) ما بین حاصرتین من نسخة ب

<sup>(</sup>٣٠٢) مابين حامرتين ساقط من ف وشبت في أ ، ف .

<sup>(</sup>٤) كذا ق و و ف ندية إ وامراء الألوف،

ومات الأمير قرا بغا الأبو بكرى أمير مجلس «

ومات الأمر قرقماس الطشتمرى ، فى يوم الحمعة حادى عشر همسادى الآخسرة .

(۲)
 ومات الأمير قازان اليرقشي ، أحد أمراء الطبلخاناه .

ومات الأمير مأمور التملمطاوى ، حاجب الحجاب ، وأحد اليلبغاوية ، قتل على حمص ، وهو يل نيابة حماه .

ومات الأمير مقبل الطيبي نائب الوجه القبلي .

ومات الأمير يونس الرماح الأسعردي ، أحد أمراء الطباخاناه .

ومات أمر على سلطان الطائفة الحعيدية بديار مصر ، مات في سادس عشر حمادي الأولى، ولم يقم بعده مثله .

[ ومات الشيخ المعتقد على المغربل ، فى خامس حمادى الأو لى ، ودفن (1) بر اويته خارج القاهرة محكم الزراق ] .

<sup>(</sup>١) كذا في أ، ب ولي نسخة ف ﴿ تمرينا ﴾ وهو تحريف في النسخ ،

 <sup>(</sup>۲) كنا في نسخة أ ، وكذاك في النجوم الزاهرية لأبي المحاس (ج ۱۲ ص ۱۲۱ ) . وفي نسخة
 ب من الهنطوطة والبرتشيم وفي نسخة ف « الزان الأشرق » .

 <sup>(</sup>٣) ذكر الفلفشندى أذ بن جعدة بطن من لخم منازلهم ساحل أطفيح من البرائشرق من صديد مصر
 (ثباية الأرب في معرفة أنساب العرب ٤ ص٠ - ٠ ٧) .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساتند دن أو مثبت في سه ؛ ف ، وقد سباء الفنظ الأخير في سبينة «الزراق» ، في نسخة ف ، وهو تحريف في النسخ ، عن قرارية المغربل — انظر ( المواعظ القريزى ، ج ٢ ص ٤٣٤ ) .

دمات الشيخ المعتقد محمد الفاوى ، فى ثامن عشر حمادى الأولى ، ودفن فى خارج باب النصر .

ومات الأديب الشاعر شمس الدين محمد بن اسماعيل الأفلاقي المالكي في سادس حمادي الأولى .

ومات الشيخ المقرئ شمس الدين محمد بن أحمد الرفاء ، في سابع حمادي (٢) الأولى].

 <sup>(</sup>١) كذا في ب، ف رهم الصينة الصحيحة للرمم . وفيضخة أ من المخطوطة جاء الامم «ممد الذاري»
 رهم تحريف في النسخ . انظر النجوم الزاهم ة لأبي المحاسن (ج ١٢ ص ١٢٢) وترتمة النفوس الصيرفي
 (ج ١ ص ٣٢٠) .

<sup>(</sup>٢) مايين حاصرتين ماقط من نسخة ف ومثبت في أ ٤ ب .

## سنة ثلاث وتسعين وسبعائة

أهل المحرم يوم الجمعة. في ثانيه عَزَل السلطان أكثر ولاة أعمال مصر، ورسم أن لا يو بى أحد بمن باشر الولاية ، وأن يُعين الأمير سودن النائب حماعة من مقدى الحلقة ، فأحضر مقدى الحلقة واختار منهم ثلاثة وهم : شاهين الكلتي استقر فى الغربية ، وطُرَّ قبينى فى ولاية البهفسا ، وقبيهاس السسينى فى المنوفية ، وأخلع عليهم فى رابعه .

وفى سادسه قدم البريد من دمشق بأن الأمير يلبغا الناصرى تنافس هسو والأمير الكبير أيتمش، فأظهر الحروج عن الطاعة، ولبس السلاح ؛ وألبس حاشيته . ونادى بدمشق من كان من جهة منطاش فليحضر ، فصار إليسه نحو الألف وماتى فارس من المنطاشية ، فقبض عليهم كلهم وسجنهم ، وكتب إلى السلطان يعرفه بذلك ، فأجابه بالشكر والنناء .

وقى سادس عشره تُبضى على الصاحب موفق الدين أبى الفرح ، و ألزم محمل ستين ألف درهسم ، وتُبض على الصاحب عسام الدين سن إبرة ، وألزم روي بعشرين ألف درهم ، وعلى الصاحب سعد الدين [ بن ] البقرى ، والزم بسبعين ألف درهم .

<sup>(</sup>١) ما يين حاصر تين ما تطين ب ومشت في ١ ، ف .

وفى ثامن عشره ولى شيخ الحديث زين الدين هبسد الرحم بن الحسن العراق تدريس الظاهرية العنيقة ونظرها ، بعد وفاة القاضى صدر الدين عمر ابن عبد المحسن بن رزين ، ونقل الفاضى فحذر الدين محمد القاياتي إلى مكانه بإيوان المدرسة الصالحية ، المحكم بن الناس .

وفيه نودى لا يركب متعمم فرسا إلا أرباب الوظائف الكبار ، ومن وُجدعنده فرس أُحذت منه .

ونى يوم الأحد ثامن صفر هُدمت سلالم باب مدرسة السلطان حسن ، والسلالم التى تصعد إلى السطح ، والمنارتان منها ، وفتح بامها من شسجاك بالرميلة تجاه باب السلسلة ، وصار يتطرق إليها منه ، ويقف المؤذنون عنده ويؤذنون في أوقات الصلاة ، واستمر الأمرالي ذلك .

وفى تاسعه قدم الأمير سيف الدين كُمشُبغا الحموى من حاب ، فخرج الأمير سودُن النائب إلى لقائه ، ومعه الحجاب وعدة من الأمراء. وصار به إلى الفلعة ، فَقَبَل الأرض وجلمس فوق الأمير إينال اليوسني أتابك المساكر ، ونزل إلى دار أعدت له ، وبعث إليه السلطان ثلاثة أروس من الخيل بقاش ذهب ، وعدة بُقيج قماش : وبعث إليه كل من أمراء الألوف فرسا بقاش ذهب ، وقدم إليه أمر اء الطباخاناه وغيرهم عدة تقادم من جند وغير ذلك . وحضر مع الأمير كمشبغا الأمرحسام الدين حسن الكمجكني – نائب الكرك – فعدة من الأمراء .

 <sup>(</sup>١) كذا في نسخة أ . وفي نسخة ب ﴿ وتقف» بالتا ، وفي نسخة ف ﴿ ويقعه المؤذَّنونَ» .

 <sup>(</sup>٢) كذا ق إ، ب ركداك ف النجوم الزاهرة الآبي الهاسن (ج ١١ ص ٣٦٨) وفي مقد الجمان العيني
 الكيكوني (ج ٢٤ ق ٣ ورقة ٣٩١) وفي نسخة ت الكيكي ، وقد تكور الاسم في نسخة ف بهذه الصورة »

و فى حادى عشره قدم البريد بأن العساكر و صلت إلى مدينة عينتاب ، فقر منطاش إلى جهة مرعش ، وحضر عدة من جماعته إلى الطاعة .

وفيه حضر الأمير أقبغا المسارديني نائب الوجه القبلي ، فقبض عليه وسجن غيزانة شهايل في صورة أنه كُثر ظلمه وعسفه. وهذه عادة السلطان ، أنه يصبر على أعدائه فلا ينتقم منهم لنفسه حتى يتهيأ له فيهم ما يوجب العقوبة فيأخذهم بذلك الذنب ، ولا يظهر أنه انتقم لنفسه ، وذلك من حسن ملكته (1) وثباته ، واستقرى هذا ، تجده كما قلمه لك .

و فى خامس عشره أحضر الأمير حسام الدين حسن بن باكيش نائب غزة من السجن ، وضُرب بالمقارع بين يدى السلطان ، واحضر أقبغا المسارديبى وضرب على أكتافه . وأمر والى القاهرة بتخليص حقوق الناس منه .

وفيه استقر الأمرِ مبارك شاه كاشفت الجرزية،عوضاً عن محمد بن ليلي .

وفى تاسع عشره استقر الأمير يلبغا الأحمدى المجنون نائب الوجه القبلى، عوضا عن آقبغا المسارديني، واستقراسفيغا السيني فى ولاية الفيوم وكشف البهنسا والأطفيحية، عوضا عن يلبغا الأحمدى، واستقر تُقطاى الشهابى والى الأشمونين، عوضا عن استبغا السيني.

وفى حادى عشرينه استقر دمر داش السيفى نائب الوجه البحرى ، عوضا عن الشريف بكتمر .

<sup>(</sup>۱) كذا نى ف - ونى نسختى ؟ ، ب « رامتدر » وهو تحريف نى النسخ .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ الجارِنَةِ ﴾ .

وفى تاسع عشرينه أحضر القاضى شهاب اللين أحمد بن محمد بن الحبال ، قاضى الحنابلة بطرابلس، وضرب بن يدى السلطان، بسبب قيامه مع منطاش وأخذ طرابلس، وقتل من قتل مها ، وأن ذلك كان يفتواه لهم .

وفيه وسط من الزهور القبوض عليهم من الوجه البحرى نحو السبعين، بعد تسمر هم وإشهارهم بالقاهرة ، وكانوا قد أكثروا من الفساد وقطــــع، الطريق على المسافرين ، وأخذ أموالهم.

وفيه سار الشيخ أبوعبد الله محمد بن أبي هلال رسول صاحب تونس يجواب كتابه وهدية سنية .

وفى سابع شهر وبيع الأول استقر الأمير يونس القشتموىنائب الكرك، عوضا عن قديد .

وفى ثامنه أنعم بإقطاع أرغون البجمقدار العثمانى نائب الإسكندرية على الأمر حسن الكجكني ، وأخرج أرغو ن منفيا إلى الإسكندرية .

وفيه خرج البريد بإحضار الأمير الكبير أيتمش من دمشق، فسار الأمير قُنقباي الأحمدي رأس نوبة لذلك .

 <sup>(</sup>۱) كذا في نسخة ف . وكذاك في نزهة النفوس السيرفي (ج١ ص ٣٣٣) وفي النجوم الزاهرة الأبن الحاسن (١٢ ص ١٩) . اما نسخنا أ ، ف من المخطوطة ، فقد ورد الاسم فيها ﴿ القاضي بياً مَا الله الله عنها ﴿ الله الله عنها أهميز أحمد » .

<sup>(</sup>۲) بنا. في كتاب إنها، الفسر لا بن جمر (ج ۱ ص ۲۵ ) - ورادث سنة ۷۹۳ ) ما نمه ووفي هذه السنة كثر "تتج السلمان لعرب الزور و ركانوا قد أنسدوا في الشرقية ريالغوا في ذاك ، و وغهم من هذا أن المقصود بالزهورجاعة من الأعراب الذين انتشروا في البلاد - انظر ليضا نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب الفلفشندى ، ص ۲۵۳ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « واشهارهم القاهرة » ·

<sup>(؛)</sup> في نسخة ب ﴿ أَنَّمَ عَلَى أَصَّاعَ أَرْعُونَ ﴾ وهو تحريف في النسخ •

وفى عاشره قدم الأمير أبو يزيد والشيخ شمسالدين محمد الصوفى على العريد من الشام .

وفى ثالث عشره شدد العذاب على ابن باكيش لإحضار المسال، وقبض على الشريف بكتمر بسبب إهماله مستخرج تروجه، ثم أُفرج عنه على أن يحمل مائة ألف درهم .

وفيه استقر الأمير علاء الدين بن الطشلاق في ولاية تطيا، والتزم فيها يحمل مائة ألف وثلاثين ألف درهم ، في كل شهر .

وفى تاسع عشره قبض على الأمر شاهين أمير آخور، وأنى إلى الصعيد:
وفى يوم الاثنين رابع جمادى الأولى قدم الأمير الكبير أبتمش من دمشق
على البريد، فتلقاه الأمير سودن النائب، وقدم معه عدة من الأمراء منهم:
الابغا العيانى الدوادار حاجب دمشق، والأمير جنتمر أخو طاز، وأمير
ملك بن أخت جنتمر المذكور، وألطنيغا استادار جنتمر، ودمرداش اليوسني،

 <sup>(</sup>۱) گذا فی نسخی ۵۰ ف. وفی نسخة ۱ رود الا.م «یونس الکشیناری» وفی زمة النفوس الصیرفی (ج۱ ص ۲۲۶) وود الاسم تعری بردی الکشیناری .

<sup>(</sup>۲) في نسخة ف ﴿ ديوان ﴾ .

وألطنبغا الحلى ، وكثير من المماليك السلطانية ، قبل بالحدمة السلطانية ، وقبل الأمراء وجلس بالميسرة تحت الأمير سودن النائب . واحضر بالأمراء القادمين معه ، وعدتهم ستة وثلاثون أميرا ، وبشهاب الدين أحمد بن عمسر القدمين قاضى دمشق ، وبغتج الدين محمد بن إبراهم بن عمد بن أنى بكر ابن الشهيد كاتب السر بدمشق ، وابن مشكور ناظر الحيش [ بدمشق ] ، وبن القرشى في القيود . فوبخ السلطان الأمير ألطنبغا الحلى ، والأمير جنتمر ، وابن القرشى كان يقف على الأسواد وابن القرشى كان يقف على الأسواد وينادى إن قتال برقوق أوجب من صلاة الحمعة ، وبحمع العامة ومحرضهم وينادى إن قتال برقوق أوجب من صلاة الحمعة ، وبحمع العامة ومحرضهم على محاربته . ثم أمر [ السلطان ] بهم فسجنوا ، وأسلم ابن مشكور لشاد الدواوين ، فعصر والزم محمل سبعين ألف درهم ، وأفرج عنه . ونزل الأمير المتمش إلى داره ، وبعث إليه السلطان بإنعام كثير ، وقدم إليه حميم الأمراء على قدر حالهم .

وفى ثالث عشره وقع الهدم فى أملاك تجاه باب حارة الجوانية بالقاهرة ، (٦) وشرع الأمير محمود فى عمارة وكالة .

وفيه أحضر من الزهورستة وثلاثون رجلًا، وقدم الأمير جبرائيل الخوارزى فاراً من منطاش، فلم يواخذه السلطان، ورسم له بالمذى في الحدمة مع الأمراء. وفي ثامن عشريته استقر حسال الدين محمود بن محمد بن لمراهم المعروف بابن الحافظ في قضساء الحنية كلب ، عوضاً عن عب الدين محمد بن محمسد (١) ما بين عاصرتن الطريق الوثيت في ب ، ف

<sup>(</sup>٢) كذا في ٧٠ وفي نسختي أ ، ف عمارته ، ﴿ ٣) كذا في أ ، ف ، رفي نسخة ب ﴿ وَلِي ٢٠

ابن الشحة، [واستقر] جمال الدین محدود بن العدم فی قضاء عسکر حاب، عوضًا عن ابن الحافظ بو الشریف حمزة و الحمفری » فی و کالة ببت المسأل کلب و نظر جامعها ، [واستقر] المعری فی قضاء الشافعیة بطرابلدی ، عوضا عن شهاب الدین أحمد السلاوی ، [واستقر] علم الدین ابوعبد الله محمد بن محمد القفصی فی قضاء المسألکیة بدستی، عوضا عن السکسیوی، وهی و لاینه الخاصة ، ثم عزل بالبرهان أبی سالم إبراهیم بن محمد بن علی الهسنهاجی . وولی ابن المنجا قضاء الحنابلة بدستی، عوضا عن شرف الدین العمد بن ابراهیم بن سنبکی قضاء الحنفیة محمد بن قاضی العسکر حافظ الدین محمد بن إبراهیم بن سنبکی قضاء الحنفیة محلب، عوضا عن علی ابن الشحنة ، و رهان الدین ابراهیم النادئ فی قضاء المسالکیة بدستی ، عوضا عن عوضا عن ابن الشحنة ، رهان الدین ابراهیم بن القفصی . وبدر الدین محمد بن شرف الدین مرسی را الشهاب محمود فی نظر الحیش محلب ، وخطع علی الحمیع .

فيه افرج عن أقبغا المسارديني من خزانة شمايل ، وعن طاش بغــــا الســــيني .

وفى يوم الإثنين نانى همادى الآخرة قبض على أسندمر الشرق ، واسماعيل الدّركمانى ، وكرّ ل القسرى ، واقبغا البجاسى ، وصُرْ بغُنا ، وتسلمهم والى القساه، ة .

<sup>(</sup>١) كذا فى ب . رنى نسخى ا ، ك ( جىفر بن ... ) .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ساقط من ٢ ، ف ومثبت في ٠٠ ه

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ب رق نسخة ف الشاذل .

<sup>(</sup>٤) مابين حاصرتين ساقط من نسخة م وشبت في أ ا ف ٠

وفى تاسعه قبض أيضاً على أحد عشر أمراً وهم : تطلوبغسا الطشتدرى الحاجب ، وتقطى العشدرى ، وقرا بغسا السيق، والعبنا السيق، والعبنا السيق، ومحمد بن بيدمر نائب الشام، وحبرائيل الحوارزم، ومنجك الزبى ، وأرغون شاه السيق.

وفيه مُمر أسندمرالأشرق رأس نوبة ، وأقبغا الطـــريف البجاسي ، واسماعيل التركماني أمير البطالين في أيام منطاش، وكُنْوَل القرصى، وصريفا، وشهروا بالقاهرة ، ثم وسطوا بالكوم ، ولم يعهد مثل هذا يفعل إلا بقطاع الطـــريق .

وفيه أُحضر الأمر الطُّنبَةُ الحلبي، والطُّنبغا استادار جَنتُمر إلى مجلم قاضي القضاة شمم الدين محمدالركراكي المسالكي، وأُدعي عليهما عسا يقتضي القتل، فسجنهما عزالة شهايل مقيدين.

و في ثاني عشره قبض على الأسر صَنْجَقَ .

وفی خامس عشره شکا رجل شهاب الدین أحمد بن عمر القرشی السلطان فاًحضر من السجن، واستدعی علیه غریمه بمال له فی قبله، و بدعاوی شنمة، فضرب بالمقارع وسلم إلی والی القاهرةلیخلص منهمال المدعی الذی اقر به ؟ فه الی شم به وعصم ه مر ارا ، وسجنه بخزانة شهایل.

<sup>(</sup>١) كذا فيراً ، س ، وفي نسخة في ﴿ تبض أيضًا على أحد عشر تفراً ﴾ ،

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، في اسعة ب ونعهد ي ،

 <sup>(</sup>٣) في نسخة ب « بقاع الماريق » رحو تحريف في النسخ »

وفى تاسع عشره استقر الأمير تُطلُوبِغــا الصفوى حاجب الحجاب، واستقر الأمير بنُدخاص حاجب المديرة، واستقر الأمير قديدٌ نائب الكرك حاجبا ثالثا، واستقر الأمير على باشاه حاجبا رابعا.

واستقر يلبغا الأشقتمري أمير أخور فينيابة غزة؛وناصر الدين محمد بن شهري في نيابة ملطية .

و فى ثانى عشرينه وقف شخص وادعى أن أمير ملك ـــ ابن أخت جَنَّمر اخذ له سماية ألف درهم، وأغرى به منطاش حتى ضزبه بالمقارع، [فأحضر (۱) وادعى عليه غريمه فضرب بالمقارع] ضربا مبرحاً، وتسلمه والى القاهرة، فات ليلة خامس عشرينه.

وفى يومه استقر أرغون شاه الإبراهيميى الحازندار حاجب الحجاب بدسشق،عوضاعن آلابغا العثمانى . واستقر ألابغا نى نيابة حمساه ؛ وخرج البريد بنقليده .

وفيه أُنعم على كل من قاسم ابن الأمير الكبير كُمشَبُعا الحموى، ولاجين الناصرى، وسودُن المثانى النظامى، وأرغون شاه الأقبُعاوى، وسودُن باشاه ردي (۲) الطفاى تمرى، وشكر باى المثانى، وقبحقار القَرْمُشي بإمرة طباخاناة . وعلى كل من قطلو بغا الطَّقْتُمُشي، وعبد الله أمير زاه بن ملك الكرَّ ، وكُرَّ ل الناصرى، وآلان اليحياوى، وكُمُشَبُعًا الأسماعيلي طاز، وقَلَمُطاى العَمانى العماني بإمرة عشرة .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ساقط من ف ومثبت فيأ ، ب .

 <sup>(</sup>۲) كذا في أ ، من وفي أسخة ف الطناتم.
 (ع) ذكر يا قوت أن الكرج — بالغم ثم السكون — جيل من الناس نصارى كافوا يسكنون في جيال المن الناس نصارى كافوا يسكنون في جيال المن ثم ملكوا مدينة تفليس .

وفيه قدم آقُبغا الصغير نائب غزة بطلب .

وفيه قبض على مماليك الأمر بركة ، والمماليك الذين خدموا منطاش ، رو (١١) وتُتَبَعُوا من سائر المواضع ، وأُخذوا من كل مكان . وفى ثانى عشرينسه عرضهم السلطان ، وأفرج عن حماعة منهم .

وفى خامس عشرينه ضرب ابن القرشى نحو مائتى شيب بالمقارع ، عند الــــوالى .

وفى سادسعشرينه استقر الصارم والى القاهرة فى ولاية الأشمونين، عوضا عن تُقطاى الشهابي .

وفى أخريات هذا الشهر ظهر كوكب طوله نحو ثلاثة أرماح ، قليل النور ، ُمرى فى أول الليل ويغيب نصف الليل ، أقام ليالى واختنى .

وفى أول شهر رجب قدم منطاش دمشق، وسار إليها من مرعش على المعمق، على المعمق، على المعمق، على المعمق، على على المعمق، على المعمق، على المعمق، على المعمق، ودخلها منطاش، ولم محدث حدثا . وتوجه منها إلى حمس ، ففر منه أيضا نائبها إلى دمشق، ومعه نائب بعلبك، فخرج الأمريلبنا الناصري بريد لقائه من طريق الزبداني، فنار أحد شكر بجاعة البيدمرية، ودخل دمشق من باب كيسان، وأخذ منى الإصطبلات من الخيول، وخرج في يوم الأحد تاسع عشرين جمادي الآخرة .

<sup>(</sup>١) كتافي أ، ف ، في نسخة ب في سائر ،

<sup>(</sup>٢) كذا في نسختي أ ٤٠٠ . وفي نسخة ف و ومار يه .

 <sup>(</sup>٣) باب كيسان: أحد أبواب موودمشق في الجهة الشرقية الجنوبية • وهو منسوب الى كيسان
 مولى معارية • الخار ( عطط الشام ج ٦ ص ١٥٧ ) •

<sup>(</sup>٤) كَذَا فَيْ نَسْنَى أَ عَبْ وَنِ نُسْخَةً فَ رَأَ عَذَرًا • (ه) كَذَا فَيْ أَ عَبْ وَفِي نُسْخَةً فَ وَالاسطيل» •

وقدم منطاش فى يوم الاثنين أول رجب من طريق أخرى، ونزل القصر (۱) الأبلق، ونزل جماعته حوله . وقد أحضر إليه احمد شكر من الحيول الى نهبها ثمانى مائة فرس، وندبه ليدخل المدينة ويأخذ من أسواقها المسال، فبينا هو كذلك إذ قدم الناصرى بعساكر دمشق فاقتتلا قتالاً كبراً مدة أيام .

وفى ثالثه استقر أمير فرج بناللّـ مر فى ولاية الغربية، عوضا عن شاهين الكلفــــــــى .

وفی خامسه ورد البرید من حلب بدخو ل.منطاش إلی دمشق، ومحاربة الناصری له ، کما ذکر .

وفى تاسعه ضرب الشهاب أحمد بن عمر القرشى حتى مات بخزانة شهايل، وأُخرج من وقف الطرحاء .

وفى حادى عشره اجتمع الفضاة والأمير بدُّخاص الحاجب بشباك المدرسة الصالحية بين القصرين من القاهرة ، وأُحضر الأمير ألطنها دو ادار جَنَّمر، وأوقف تحت الشباك في الطريق، وادعى عليه بما اقتضى إراقة دمه، وشُهد عليه به ، فضرب عنقه [ وشهد أيضا على الأمير ألطنها الحلي ، فضرب (٢) عنه ] .

 <sup>(</sup>۱) كذا فى ر وفى نسخة أ دشكر أحدى وفى ف سكو أحد، وقد الزم البينى بصيغة دشكر أحدى
 (مقد الجاذج ٢٤ ق اورقه ٤٢٩) . أما الصير فى فقد ذكر الاسم أحد بن شكر (ج ١ ص ٣٢٩
 سنة ١٩٩٣ هـ) .

<sup>(</sup>٢) مايين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ؟ ب .

<sup>(</sup>٣). ما بين حاصرتين مثبت في نسخة بوساقط من أ ، ف •

وفى سادس عشره أخد قاع النيل، فجاء أربعة أذرع، وعشرون أصبعاً وفى رابع عشرينه قدم على بن الأمير نُعير ، فقبض عليه .

و في خامس عشرينه [ خلع على نجم الدين الطنيدى خلعة استمرار .

وفى سابع عشريته ] قدم البريد من دمشق باستمر ارا لحرب بين الناصرى ومنطاش ، وأن منطاش انكسر ، وقتل كثير ممن معه، وفر معظم التركمان الذين قدم سم ، وصار محصورا بالقصر الأبلق .

وفيه استقر الصارم إبراهيم الباشّقَردى فى ولاية أسوان ، عوضًا عن الصارم الشهاني .

وفيه أحضر أنواط ــ كاشف الوجه البحرى ــ سبمين رجلًامن العرب الزهور وخيولًا كذرة، فوسط منهم سنة وثلاثون رجلًا .

ونى أول شعبان رسم بتجهيز الأمراء للسفر إلى الشام ، وشمرع الوزير وناظر الحاص في شهيئة يبوتات السلطان ، وعمل ما محتاج إليه في السفر .

(۲) وفى خامسه قدم البريد من صسفد بأن منطاش فرمن دمشق ، وتبعته العساكر ، فسم السلطان و الأمراء بذلك .

و فيه قتل حسام الدين حسين بن باكيش ، وسبيه أن الحبر ورد بأن ولده حم كثيراً من العشير ، ونهب الرملة ، وقتل عدة من الناس .

وفى سادسه ضرب حسين بن الكوراني بالمقارع .

وفي عاشره نصب جائيش السفر ، ورسم للقضاة بالنهيُّ إلى السفر ،

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة أ رنى نسخة ب و الطبي، ﴿

<sup>(</sup>٧) مايين حاصرتين ساقط من نسخة ف .

<sup>(</sup>٣) كذا في ب ، وفي نسختي أ ، ف « رتبعه العساكر » .

وفى حادى عشره تسلم الأمرعلاء الدين على بن الطبلاوى: الأمر صراى نمر دوادار منطاش، وتسكا الأشرفى، ودمرداش اليوسى، ودمرداش المَشْتَمْرى، وعلى الحَرْكَتَمرى، فقتلوا، إلا على الحَرْكَتَمرى فإنه عصر، وقُتل [ بعد ذلك ] هو وقطلوبك نائب صفد.

ونى ثانى عشره عرض السلطان المحابيس من المنطاشية ، وأفرد منهم حماعة للقتل، فقتل فى ليلة الأحدثالث عشره منهم : الأمد جَنْتُمُ أَخو طاز وابنه ، وألطنبغا الحُربُغاوى ، والطواشى تُقطاى الطَّشْتَمُرى ، وفتح الدين عمد بن الشهيد ، ضربت أعناقهم بالصحراء .

وفى خامص عشره صرف مجد الدين اسماعيل عن قضاء الفضاة الحنفية ، وانز ل معه بعدما لحنفية ، عليه الأسر بُطا الدو ادار ، والأمير جُلبان رأس نوبة فى عدة من الأمراء ، عليه الأسير بُطا الدو ادار ، والأمير جُلبان رأس نوبة فى عدة من الأمراء ، وسائر الفضاة ، فكان يوماً مشهوداً . وكتب له في توقيعه الحناب العالى » ، كما كتب للعاد أحمد الكركى ، وهما أول من كُتب به ذلك من قضاة القضاة ولم يُكتب هذا لأحد من المتعممين إلا للوزير فقط ، ويكتب للقضاة ، المجلم الدالى » ، وتشبه به الحال محمود ، العالى » ، وتشبه به الحال محمود ،

<sup>(</sup>١) كذا في أ . وفي نسختي ب ، ف د علاى » .

 <sup>(</sup>۲) مابن حاصرتين إضافة لتوضيح المعنى ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، في نسخة ب ﴿ محد ﴾ ، وجو تحريف في النسخ .

و في سابع عشره أخرج أمير حاج بن مُغَلطاى إلى دمياط، وأخرج الأمراء (١) البطالون إلى تغسر سكندرية ، وأفرج عن تلكّتمر الدوادار، وصراتمسر دوادار يونمى الدوادار، ونزلا إلى بيوسهما .

و فى ثامن عشره قبض على علمة من الأمراء ، وسجنوا ، وأُمضى من (٢) المند فيهم قضاء الله ، الذي لا برد .

وفيه تعين لنيابة الغيبة بديار مصر الأمير الكبيركُمُشُبُعًا الحموى، وتحول (٥) (٥) (١) الإسطاني . وتحول الأمير أده (٥) (١) الأمير عباس النوروزى، وأقام بالقلعة سيّانة مملوك عليهم الأمير تغرى بردى ردى ردى وبة، والأمير الطواشى صواب السعدى . وتمين للإقامة بالقساهرة الأمير تُطلُّد بنا الصفوى، حاجب الحجاب، والأمير بدُّعاص السودوني أمير حاجب، وقديد، وطفاى تمر باشاه، وقرا بنا الحاجب، في عدة من أمراء المشسراوات .

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ب ، وفي ف البطالين .

 <sup>(</sup>۲) كذا في أ عب ، وفي نسخة ف « الاسكندرية » ،

<sup>(</sup>٣) كذا في إ ، ف وفي نسخة ب ﴿ وَأَمْنِي نَهِمْ مِنَ النَّذِي ۗ .

<sup>(</sup>٤) كذا ني أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ النِّي ﴾ ،

 <sup>(</sup>a) كذا في نسختي أ ، ب ، وفي نسخة ف و سودون » .

<sup>(</sup>٦) كذا في نسختي أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ طفاى تمر شاه به وهو تحريف في النسخ .

الظهر من القلعة، وسار إلى الوطاق بالريدانية، خارج القاهرة، وتلاحقت الأمراء والعساكر وأرياب الدولة به.

وفى ثانى عشرينسه قبض على الأمير ناصر الدين محمسد بن اقبغا آص بالريدانية ، وضرب على إحضار أربعائة ألف درهم فضة ، ورسم الأمير علاء الدين على بن سعد الدين عبدالله بن محمد بن الطبلاوى الولى بالتحدث فى شد الدواوين ، عوضا عن ابن آ قبغا آص ، وسلم إليه ، فشدد فى عقوبته ووجد له سبعون فرسا وأربعون حملا ، وأربعة وعشرون مركبا فى النيسل ،

وفى ثالث عشويته استقرشمس الدين محمد بن الحزرى المقرى فى قضاء القضاة الشافعية بلمشق ، عوضا عن شرف الدين مسعود ، عال قام به ، و أخرج بسائر من فى خز انة شمايل إلى الريدانية ، وعُرضوا على السلطان ، فأفر دمنهم سمة وثلاثين رجلا القتل ، منهم : محمد بن الحسام استادار أرغون اسكى، وأحد بن التحقيق ، ومقبل الصفوى ، فَكُرِّ قوا فى النيل ، وسمر منهم سبعة وهم : شيخ الكريمى ، وأسندمر والى القلعة ، وثلاثة من أهل الشام ، واثنان من الركمان ، ثم وسطوا .

وفى رابع عشرينه استقر فاصرالدين محمد بن رجب بن كلَّفت فى شد الدواوين . وأَنعم على الأمر سيدى أبى بكربن سنقر الجلل بإمرة طبلخاناه، ورسم له بإمرة الحاج .

و في سادس عشرينه رحل السلطان من الريدانية .

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي أ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ وَوَجِدُ لِهُ تَسْعُونَ أَرَسًا ... ﴾ •

 <sup>(</sup>۲) کانا فی نسختی ا بر ب م و فی نسخة ف « اباز پری » .

وفيه نودى بالقاهرة أن يتجهز الناس للحج ، على العادة .

و فى ليلة الثلاثاء تأسع عشرينه قتل اثنا عشر من الأمراء ، منهم الأمير أرغون شاه السيني ، و آلابغا الطشتمرى، وآتُبغا السيني، و بزلار الحليلي .

وفى ليلة الأربعاء سلخه ، قتل من الأمراء سنجق الحسنى ، وقرأ بغا السينى ، ومنصور حاجب غزة .

وفى يومالأر بماء قدم البريد من السلطان بكسرة منطاش وفراره فى سادس عشره ، ومعه عنقاء بن شطى ، فدقت البشائر ، وتخلّق الأمراء والمماليك ، ونودى بذلك فى القاهرة .

وفى رابع [شهر] رمضان قدم بريدالسلطان بنزوله قطيا، وأن الأخبار صحت بفرار منطاش من دمشق فى خسىن فارسا .

وفيه قدم الأمير ناصر الدين محمد بن رجب مثال سلطاني إلى الأمير جمال الدين محمود الاستادار؛ فإذا هو يتضمن مسكه، وإلزامه محمل مائة وستين ألف در هم ، فقبض عايه ، وأخذ منه سبعين ألف درهم .

و فى سادس شهر رمضان زينت القاهرة .

وفيه أخرج الأمر كُمِشْبغا مائمى فارس من أجناد الحلقة إلى كاشف الوجه البحرى، تقوية له .

وفيه وَسط أحمد بن علاء الدين على بن الطشلاق ، والى تطيا . وفي ثامنه قلعت الزينة من القاهرة ، ولم يكن للزينة سبب يقتضي ذلك .

<sup>(</sup>١) في نسخة ف ﴿ وَابِع مشربِه ﴾ وهو تحريف في النبخ •

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ساقط من سومتبت في أ ، ف .

و فيه استقر بهاء الدين محمد بن البرجي موقع الدست في حسبة القاهرة، عوضا عن نجم الدين محمد الطنبدي بمال قام به للأمير كُمشْبغاً .

و فى عاشره نودى على النيل بعد توقفه أياما، وكان عاشر مسرى ــ وقد ارتفعت الأسعار ــ فتوالت الزيادة فى نهاره، حتى أوفى النيل ستة عشر ذراعا، وكسر الحليج وخرج شرف اللدين بن أبى الردّاد على البريد ببشارة الوفاء.

وفيه قبض على بكتمر – دوادار الجو بانى – فهرب ، ولم يوقف له على خبر .

وقى ثانى عشرينه دخل السلطان إلىدمشق وقد زينت له، وخرج الأمير (۱) يلبغا الناصرى إلى لقائه عمر لة اللجون ، فكان يوما مشهودا .

وفيه نودى بدمش بالأمان . وصلى يوم الحمعة ثالث عشرينه بدمشق (۲)
[صلاة ] الحمعة في جامع بني أمية . وعندما انقضت الصلاة نادى الحاويش في الناس بالأمان ، والمساخى لا يعاد ، ونحن من اليوم تعارفنا ، فضج الناس بالدعاء للسلطان ، وقد كانوا مترقبين بلاء كبيرا ينزل هم منه ، لسوء مافعلوا معه في السنة المساضية ، وكثرة مبالغتهم في سبه ، وإعلام م بفاحش القول له ، وهم يقاتلونه .

وفى ثانى عشرينه استقر الأمر كمشبغا نائب الغيبة بشاهين الكلهى فى كشف الوجه البحرى ، وعزل أنواط السينى ، وقبض عليه .

و في ليلة الأحد خامسء شرينه قتل خارج القاهرة أمير دلى الحَرَكْ. تُمُرى القاز انى ، المهمندار في أيام منطاش .

 <sup>(</sup>١) الجون: يفتح أوله وضم نائيه وتشديده: بلد بالأودن بيته و بين طبرية عشرون ميلا ، بانوت:
 معجم البلدان .
 (٢) ما يين حاصرتين إضافة لتوضيح المدنى .

وتى تاسع عشرينه أودى فى القاهرة عنم النساء من الحروج يوم العيد إلى الترب، ومن خرجت وسطت هى والمكارى والحار؛ وأن لا يركب أحد فى مركب للتفرج على النيل، وهدد من فعل ذلك بإحراق المركب، فلم يتجاسر أحد يخرج فى العيد إلى القرافة، ولا إلى ترب القاهرة.

و في ثاني شو ال قدم البريد بدخول السلطان إلى دمشق ،

وفيه استقر قطُلُوْ بغا الصفوى فى ولاية قليوب، وعزل تنكز البريدى. وفى سابعه خرج الشلطان من دمشق ، مريد حلب .

و فيه استقر فخر الدين عبدالرحمن بن مكانس فى وزارة دمش، وعزل (٤) ابن الحزرى عن قضاء دمشق قبل أن يدخل إلى دمشق ، وأعيد مسعود .

والصيفة المنتبد للامم هى الصحيصة حيث أن نسخ المخطوطة تخيطت بعد ذلك بين «قطارشاه الصقوى» وقطار بنما الصغوى ، والصيفة الأخيرة هى التي أجمع طيا أبرا لمحاسن ( النجوم الزاهرة ج ١ ٣ ص ١٣٣) وابن ججر ( إنهاء النسر ج ا ص ٤ ٤ ٤ - سليوغ ) والسيرق ترحة النفوس ( ج ا ص ٤ ٥ ٣ ) وقد توقى قطار بنا الصفوى هذا سنة ٤ ٧ ٩ ه كما جاء في المصاحد السابقة أما قطار قباء فهو أحد أمراء الطابرة نا إه صيد ذكره في أحداث سنة ٤ ٧ ٩ ه كما جاء

 (٤) كذا في أ > ف رفي نسخة ب < ابن الحوزى » رهو تمحريف في النسخ (أنظر مقد الجمال الدين ج ٢٤ ق ١ رونة ٢٣١) »

<sup>(</sup>۱) كذا ني أ ، ب ، وفي نسخة ف ﴿ النرجِ » ،

<sup>(</sup>٣) ورد الاسم فى نسخ المخطوطة و خواند كار أبي يزيد» والصيغة المثبته هى الصحيحة التي وردت فى المتن بصد ذلك وفى بقية المصادر المماصرة . ومرسى الواضح أنه يتمسد السلطان بايز يد العثاق. ( ٧٩ ٧ - ٨٠٠٥ هـ ) ، انظر أيضا ترمة التخوس الصيرفي ج. اص ٣٤ ٣ .

 <sup>(</sup>٣) في نسسجة ب « تطاوراً ه » . وفي نسخة أ « تطوشاه » وفوقها لفظ « كذا » مما يدل على
 شكك الناسخ ، وفي نسخة ف « تطرشاة » .

وفى تاسع عشره قدم البريد إلى القلعة بتوجه السلطان إلى حلب، وأنه ورد عليه دوادار الأمير سوقى بن دلغادر مهدية ، فيها مائة بقجة قماش ، وماثنا فرس ، وهو يعتذر عن أخذ سيس ، وبعث مفاتيحها، وسأل تعيين من يتسلمها منه ، وأنّ نعير ومنطاش نزلا الرحبة وجعبر .

وفيه استقر محمد بن صدقة بن الأعسر فى ولاية الأشمونين، وعزل (١) الصارم، واستقر محمد بن قرابغا فى ولاية دسياط، وعزل صديق.

وفى ثالث عشرينه نودي بالقاهرة أن لا تلبس امرأة قميصا واسعا ، ولا تزيد على تفصيل القميص من أربعسة عشر ذراعا . وكان النساء بالغن فى سعة القمصان، حتى كان يفصل القميص الواحد من اثنين و تسعين ذراعا من البندق الذى عرضه ثلاثة أذرع و نصف، فيكون مساحة القميص زيادة على ثلبائة وعشرين ذراعا . وفحش هذا حتى تشبه عوام الفساء فى اللبس بنساء الملوك والأعيان .

و فى ليلة الأحدرابع عشرينه أحضر الأمير محمدشاه بن بيدمر من الإسكندرية ، فقتل خارج القاهرة ليلة الاثنين خامس عشرينه .

وفى سادس عشرينه صرف نور الدين على بن عبد الوارث عن حسبة (٢) مصربالشريف أحمد بن عمد بن حسن بن حيدرة، المعروف بابن بأت عطا، قاضى الحنفية بنغر الإسكندرية .

<sup>(</sup>١) كذا ق أ ، ب وفي نسخة ف و محد بن قرا » ،

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف ، وفي أسطة ب أبن حسين ،

وفى سلخه قدم البريد بدخول السلطان إلى حلب فى ثانى عشرينه ، وأن بدر الدين محمد بن على بن فضل الله العمرى ، أعيد إلى كتابة السر، وعزل علاء الدين على بن عيسى الكركى لضعفه ،

ونى يوم الأحد أول دُى القعدة دقت البشائر ، واستمرت ثلاثة أيام ، وفى ثانيه ندب الأمر كُمُشِفا نائب الغيبة حاعة نز لوا إلى أسواق القاهرة وشوارعها ، وقطعوا أكمام النساء الواسعة ، فامتنع النساء من يومثل ، أن يمض بقدصان واسعة مدة نيابة الأمير كمشبغا، ثم عدن إلى ذلك يعسمه عود السلطان .

ونيه ورد الحبر بالقبض على منطاش ، ولم يصبح ذلك .

وفى ثالثه قدم البريد بموت فاصرالدين محمسه بن على بن الطوسى ،

(۱۱)
واستقر ارناصرالدين محمد بن حسن الفاقوسى موقع الدرج عوضه فى توقيع
الدست ، وموت قاضى القضاة شمس الدين محمد الركراكي المسالكى .
فأذن الأمر كمشبفا لنوابه بالحكم بن الناس على عادتهم .

ونی ثامنـــه ـــ و هو عاشر بابه ـــ انتهت زیادة النیــــل الی أصبع من عشرین ذراعا .

وفى سادس عشرينه قدم البريد من حلب بأن الخسم ورد بقبض سالم الذكرى على منطاش، وأن صاحب ماردين قبض على جماعة من المنطاشية حضروا إليه، فبعث السلطان الأمير قوا دمرداش ناثب حلب على عسكر،

 <sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف وفي نسخة ب إن حسين وهو تحريف في النسخ ، أظار تزهة النفوص السيراني
 (ج ١ ص ٣٣٦) .

والأمير يليغا الناصرى نائب دمشق على عسكر ، والأمير أينال اليوسيسى (٢) [ أتابك العساكر ] على عسكر ، فساروا لإحضار منطاش ومن معه، فنودى فى القاهرة بالأمان ، وقد ُحصل غريم السلطان ، فدقت البشائر ثلاثة أيام .

وفيه استقر [ الأمر ] أيدمر الشمسى أبوزلطة فى نيابة البحيرة، وعزل دمرداش السيني .

وفى سابع عشرينه قدم البريد من حلب بأن الأمير قرا دمرداش وصل بعسكر حلب إلى أبيات سالم الذكرى، وأقام أربعة أيام يطالبه بتسليم منطاش وهو يماطله ، فحنق منه وركب بمن مصه ، وبهب بيوته ، وقتل عدة من أصحابه : ففر سالم بمنطاش إلى سنجار ، وامتنع بها : وأن الأمير يلبقسا الناصرى حضر بعساكر دمشق بعد ذلك ، فأنكر على قرا دمرداش ما وقع منه ، وأغلظ فى القول ، وهم بضربه ، فكادت تكون فتنة كبيرة ، وعادا وأن الأمير أدينال وصل بعسكر مصر إلى رأس عنى ، وتسلم من صاحب ماردين الذين قبضهم من المنطاشية ، وكبيرهم قشتمر الأشرقى ، وحضر مهم وبكتاب صاحب ماردين ، وهو يعتذر ، ويعد بتحصيل غريم السلطان .

ونی یوم الاثنین أول ذی الحیجة خرج السلطان من حلب برید دمشق . (ه) وفی سادسه قدم البرید بأن السلطان لمسا بلغه ما جری من قرأ دمرداش وما وقع بینه وبین الناصری من الفتنة ، وأنهما عادا بغیر طائل، غلب علی

- (١) مايين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب ،
  - (٢) في أسخة ف لحصار وهو تحريف في النسخ ه
- (٢) مايين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .
- (٤) كذا فى نسختى ١ ، ٥ . و و نسخة ب رأس مين تاب ، وهو تحريف فى النسخ .
   ذكر يا نور تأن رأس مين مدينة كيم ة شهروة بين مدن الجزيرة بين حان وضيين ودنيسر ( سعم البدان ) .
- (ه) كذا في أ <sup>ع</sup> ف ، وكذلك في نزمة التموس لصريفي (ج 1 ص ٣٣٧ تحقيق حُسن حبثي) أما نسخة ب نقد جاء فها « في سايمه قدم ... » •

ظنه صحة ما نقل عن الناصرى من أن قصده مطاولة الأمر مع منطاش، وأنه لم محضر إلى دمشق إلا بمكاتبته له بذلك ، وأنه قصر فى أخذه بدمشق ، وأن سالم الذكرى لم يرحل بمنطاش إلى سنجار إلا بكتاب الناصرى إليه بذلك: فلما قدم إلى حلب قبض عليه وعلى شهاب الدين أحمدين المهمندار نائب حاه، وكشلى أمير أخور الناصرى ، وشيخ حسن رأس نوبته ، وقتلهم فى ليسلة ونشهم ] .

وما برح يلبغا الناصرى من مبدأ أمره سى «الرأى والتدبير ، حى قبل عنه أنه ما كان مع قوم فى أمر من الأمور إلا وانعكس عليهم أمرهم بواسطته . وولى الأمير بطا الدوادار نيابة دمشق ، والأمير جُلبان الكمشبغاوى ، رأس نوبة نيابة حلب ، والأمير فخر الدين أياس الحرجاوى في نيابة طرابلس، والأمير دمرداش المحمدى فى نيابة حاة . وأنهم على قرا دمرداش تائب حلب بإقطاع الأمير بُطا ، وأنهم على الأمير أبي يزيد بن مراد الخازن بالدوادارية ، عوضا عن بطا بإمرة طبلخاناة ، وأنهم على الأمير تانى بك اليحياوى بإقطاع جُلبان . ثم سار من حلب فى أول ذى الحجسة ، فنودى بتبييض حوانيك قصبة القاهرة ، فشرع الناس فى ذلك .

وفى سادس عشره قلم البريد بأن السلطان عاد إلى دمشق فى ثالث عشره، وأنه قتل من الأمراء ألابغا الممانى ، وسودن باق السبنى ، وسمر ثلاثة عشر أميرا منهم : أحمد بن بيدمر ، ومحمد بن أمير على المساردينى ، ويلبغسا

 <sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين بياض في نسخ المخطوطة ، والتكلة من نرعة النفوس العميري (ج١٩ ٣٧٧) (٧) كذا في ١ ، ٤ ب وفي نسخة ف ﴿ رأس نو بة نائب حلب » -

الله الله الله ب وق السفة في ﴿ وَأَسْ مِنْ إِنَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ \*

العلاى ، وبغا جُن السيني نائب ملطية ، وكُسُشْبغا السيني نائب بعلبك، وغريب الحاصكي ، وقرا بغا العمرى .

وفي ثالث عشرينه توجه السلطان من دمشق بريد القاهرة .

و فى رابع عشريته أعيد نور الدين على بن عبدالوارث البكرى إلى حسبة مصــــر .

وفى تاسع عشريتسه قدم مبشرو الحاج ، وأخبروا بالسلامة والأمن . وانقضت السنة وديار مصر قد ساسها الأمير كمشبغا أحسن سياسة ، ولم يجسر أحد أن يتظاهر فى مدة تحكمه عنكر ، ولا محمل سلاح .

## ومات في هذه السنة [ من الأعيان ]

بمن له ذكر ۽ سوى من قتل من الأمراء المذكورين .

[ مات ] قاضى القضاة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ زين الدين (٢) أبو حقص عمر بن مسلم بن سميد بن بدر بن مسلم القرشى ، الواعظ، الفقيه ، الشافعى ، قاضى دمشق ، يخزانة دمشق ، بعد عذاب شديد ، فى ليلة الأربعاء تاسم رجب .

[ ومات ] الأمرشهاب الدين أحسد بن الأمر الكبر سسيف الدين الحاج Tل ملك الحوكنداو . ولد بالقاهرة ، [ أثم ] أعطاء المسلك الناصر محمسد بن قلاون إمسرة طبلخاناه في حياة أبيسه ، وما ذالت بيسده إلى الأيام النساحوية حسق ،

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من تسخة ب ه

<sup>(</sup>٢) كتا في نسخة ب ، رقي تسخي ا ، ف ﴿ ابن ﴾ ٠

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين سائط من ب ومثبت في أ ، ف ٠

فأعطاه إمرة مائة ، وبتى عليها إلى عاشر ربيع الآخر سسنة خس وسبعين وسسبع مائة . ولى نيسابة غزة ، عوضاعن طشبغا المظفرى ، فسار إليها وباشرها قليلا ، وأعيسه إلى القاهرة على إمرة أربعين ، وعمل من حمسلة الحجاب ، فاستمر إلى اثنى ربيع الأول سسنة تسع وتسعين ، فاستهى من الإمرة ، وتركها ، وليس عباءة ، وركب حمسارا ، ومشى بالأسسواق ، وتقنع بمسا يتحصل من أوقاف أبيه ، وأقبل على عبادة الله ، حتى مات يوم الأحسد ثانى عشرين حادى الآخرة .

[ ومات ] القاضى ولى الدين أبو العباس أحمد بن قاضى القضاة حمال الدين (٢٦ عبد الرحمن [ بن محمد ] ابن خير السكندرى المــــالكى ، فى ثانى عشرين جمادى الآخرة . وقد برع فى الفقه والأصول والنحو، وأقمى ودرس .

ومات الشيخ شهاب الدين أحمد بن الأنصاري الشافعي شيخ الخانقاة الصلاحية سعيد السعداء، في عاشر ذي القعداة . وكان مقتصدا في ملبسه ، بجلس عانوت الشهود ، ويتكسب من تحمل الشهادات ، وأورى وكثر ماله لقالم وأنه ، فإنه لم يتروج : وأوقف ربعا على مدرس شافعي عنده عشر طلبسة بالحامع الأزهر . ثم سعى بالأمير سودن النائب حتى ولى مشيخة سعيد السعداء، فلم يتناول [ سوى ] نصيب واحد ، وأنشأ بها منارا يوذن عليه ، وعمر أوقافها وبالغ في الضعط مع إساءة ملكة ، حتى مقته الحميع .

<sup>(</sup>١) في نسخ المخطوطة ﴿ إِنَّنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ا ، ف .

<sup>(</sup>٣) في نسخ المحملوطة ﴿ فَأَثْرًا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) کتا آن ( ، ب ، رنسنة ن دونته .

 <sup>(</sup>٥) مايين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ٢ ، ف إ

ومات الأمر حسام الدين حسن بن على الكورانى ، والى القساهرة ، محنوقا ، فى عاشر شعبان .

ومات الشيخ جلال الدين رسولا بن أحمد بن يوسف العجمى التبانى الحينى المدان المسيخ جلال الدين رسولا بن أحمد بن يوسف العجمى التبانى الحينى الدم الى القاهرة وأخد على علاء الدين على الركمانى . وأخذ العربية عن الحمال بن هشام ، وعن ابن عقيل، والبدر ابن أم قاسم . و برع فى الفقه والأصول والنحو ، وتصلى التدريس والإفناء علمة سين ، ودرس ممدرسة الأمير ألحاى ، والمدرسة العربية تمشية وغيرها . وكان منجما عن الناس ، عرض عليه قضاء الفضاة فامنتم . وشرح كتاب المنار فى أصول الفقه . واختصر شرح البخارى لمفلطاى ، وشرح محتصر ابن الحاجب فى الأصول ، ونظم كتابا فى الفقه وشرحه ، وكتب التعليق على الردوى ، وكتب عنصرا فى ترجيح مذهب أى حنيفة ، رحمه الله ، وكتب التعليق على مشارق الأنوار فى الحديث ، وعلى بالمغتصر المقتاح ، وله الله ، وكتب على مشارق الأنوار فى الحديث ، وعلى تله يص المقتاح ، وله رسالة فى زيادة

 <sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب وأخذ من القوام الفقيه ، وسمم ... » وهو محمر يف في النسخ .

<sup>(</sup>۲) با. في ترجة جلال الدين رصولا بن أحممه (المنهل العاقى ج 7 درقة ۱۹۸) أنه اختصر شرح كتاب والتاريخ في شرح الجامع الصحيح لمنطائ » والمقصود كتاب البخارى. ومتلطاى هذا هو الحافظ علاءالدين نقطاى بن تلج الزكى الفقيدا لمدتى المصرى ؟ المنوف شح ۲ ۲ مه (هدية العارفين ج ۲ ص ۲۷ ).

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن الحاجب، هو مختصر منتهى السؤل والأمل في علم الأصول والحدل (كشف الظائرن ج ٢ ص ١٩٥٢) .

 <sup>(</sup>٤) يقصد مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصلفوية ثاليف شرف الدين بن محمد حداقه
 الارزنجانى الرمى المترف مده عهد عهد عهد الله المشارة الذا الكتاب شرحه شرف الدين يعقوب
 إبر جلال بن أحد الزوى ثم الفاهمي الحميق المعروف بالنباق ( كشف الظنون ج ٤ ص 4٨٤ )

 <sup>(</sup>a) بقصد «كتاب تأخيص المنتاح في المهانى والبيان» الشيخ جلالما الدين عمد بن عبد الرحن القزو بن
 الشاخى » المعرف بخطب دستق ، المعرف سنة ٧٩٩ ه .

<sup>(</sup>كشف التلنون ، ج ١ ص ٤٧٣) .

VeV

الإيمان ونقصانه، ورسالة فى أن الحمعة لاعجوز تعداد إقامتها فى مصرواحد ؟ ورسالة فى الفرق بين الفرض العملى والواجب . وتوفى خارج القاهرة يوم الحمعة ثالث عشر رجب . والتبانى نسبة إلى موضع خارج القاهرة يقال له النبانة ، كان يقف فيه سوق التين .

ومات الحاج عبيد بن البازدار مقدم الدولة، في يوم السبت رابع عشو صـــفر .

ومات شرف الدين عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الحنبلى النابلمي ، قاضى الحنابلة بدمشق، في يوم الأضحى ؛ وقدم القاهرة غير مرة . ومات الشيخ المعتقد على الروني ، في رابع عشرين ذي الحيجة .

ومات صدر الدين عمر بن عبد المحسن بن رزين الشافعي، في ليلة الأحد ومات صدر الدين عمر بن عبد المحسن بن رزين الشافعي، في ليلة الأحد سادس عشر المحرم، وكان من أجل خلفاء الشافعية بديار مصر .

ومات الشيخ زين الدين عمر بن مسلم بن سعيد بن عمر بن بدربن مسلم القرشي الدمشي الشافعي الواعظ ؛ لم بجلس الوعظ حتى حفظ أربعين بجلسا . ورع في الحديث والفقه والنفسير . وقدم القاهرة ووعظ ما ، وحصل لسبه القبول النام . ومولده في شعبان سنة أربع وعشرين وسبع مائة . ومات بدمشتى في الاعتقال ، يسهب ولده القاضي شهاب الدين أحمد .

 <sup>(</sup>۱) ذكر المفريرى أيضا أن هناك رحية لتبن فرية من رحة باب الرق ، كانت تفف بها الجمال بأحمال الين لتباع هناك ، ثم المتصلت وعمرت وصاوت بها سو يقه كبرة عامرة بأصناف الماكولات ، هذا ولد خوبت رحية التبن بعد سنة ۸۰.۹ ه (المواعظ ج ۲ ص ۹ ۱ ) .

 <sup>(</sup>۲) كتا فى أ ، م رهو الام ألسجح ، وفى نسخة ف مراج الدين وهو تحريف فى النسخ ،
 انظر هقد الجان المبنى (ج ۲۱ ت ۳ ورنة ۳۲۱) و إناء الدر لاين حجسر (ج ۱ ص ۲۲۱ – تحقيق حين حيثي ب

[ ومات ] فتح الدين أبو بكر محمد بن عماد الدين أبي إسحق إبراهم ابن جلال الدين أبي الدين أبي المحق إبرا المين جلال الدين أبي الكرم عمد [ المعروف بابن ] الشهيد الدمشق الشافعي ؟ كاتب السر بلمشق . كان وافر الفضيلة ، عالما بفنون ، عارفا في الأدب ، مشاركا في عدة علوم ، مليح الكتابة ، صحيح الفهم ، رئيسا ، عالى الرتبة ، رفيع المنزلة ، له محاضرة لا تمل ، نشأ بدمشق ، وأخذ عن مشايخ عصره ، وكتب في الإنشاء ، ثم ولى كتابة السر بدمشق ، ومشيخة الشيوخ ، وتدريس الظاهرية ، ونظم ونثر وتواليف مفيدة . [ مات بدمش أكف ليلة الناسع والعشرين من شعبان .

[ ومات ] أخوه نجم الدين محمد فى يوم الجمعة سادس ذى القعسدة ،
(\*)
ودفن على أخويه فتح الدين محمد ، وشمس الدين [ محمد ] . وباشر توقيع
النسكوكتابة سز طرابلس ، وسيس ، وحماه . وأقام بسيس نحوعشرين سنة ،
ثم قدم إلى القاهرة حتى مات بها ، عن نحو تسعين سنة .

ومات ناصر الدين محمسيد بن علي الطوسى ، موقع الدست ، في ثانى عشرين "شوال ، محلب .

ومات الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف بن محمد الزيلمي الحنــــفي، الرجل الصالح ، في ثاني عشرين المحرم .

 <sup>(</sup>١) ورد الام غناطا في معظم المعادر ، والصيغة المثبئة هي التي توصلنا إليا بعد مقارنة الاسم ،
 وحى العبينة المنفق عليا في نسخة ب وفي المنهل الصافى لأبي المحاسن (ج ٣ روتة ٨٨ ب ) .

 <sup>(</sup>۲) كلا في ان ، وفي نسخة ف عارفا بفتون .
 (۳) كذا في ان ، وفي نسخة ف عارفا بفتون .

 <sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب جاء بدلا من العبارة بين القوسين « رحمه الله تعالى » .

<sup>(</sup>٤) مابين حاصرتين من كتاب إنباء القمر لابن جر (ج ١ حري ٢٧٤) .

ومات أمين الدين محمد بن الحسن الأننى المسالكي، المحدث الفاضل. ومولده في شو ال سنة ثلاث عشرة وسبعاتة ، وسمع من البنائجي وغيره.

[ومات] قاضى القضاة شمس الدين محممد بن يوسمف الركراكي الممالكي ، محمص ، في رابع عشر شوال .

ومات النشيخ تقى الدين محمد بن أحمد بن محمد بن حاتم، شيخ الحديث، في أول ذي القحدة .

ومات الشييح المقرئ شمس الدين محمد بن أخد بن محمد بن أحمد العسقلانى ؟ إمام جامع أحمد بن طولون ، فى حادى عشر المحرم ، أخذ عن التي الصابغ . [ ومات ] المهتار ناصر الدين محمد بن على الشيخى ، فى ليلة الثلاثاء أول ربيع الأول .

 (١) ذكر يا قوت ( معجم البلدان) أن بتديج ناحية بالعراق قرب بنداد ، خرج منها جماعة مزالطهاء المحدثين والشعراء وبالفقهاء والكتاب .

## سنة أربع وتسعين وسبعائة

رد) أهل المحرم يوم الأربعاء.

فيه قدم البريد بأن السلطان يدخل إلى غزة فى ثالثه .

و فى حادى عشره قدم البريد بنزول السلطان قطيا .

وفيه قدم الحريم السلطانى مع الطواشى بهادُّر المقدم ، فدقت البشائر ، ونودى بالزينسة ، فشزع الناس فيها ، وفى تبييض ظاهر البيوت بشارع القاهرة ، وفى نصب القلاع .

وفى ثالث عشرَه قدم البريد بالخروج إلى لقساء السلطان على بلبيس ، فخرج الأمير كمشيغا ، والأمير سودن الناثب ، وبقية الأمراء .

وفى يوم الأربعاء خامس عشره نزل السلطان بالمكرشا ، وأقام بها إلى ليلة الحمعة ، ثم رحل ، فخرج سائر الطوائف فى يوم الحمعة إلى لقائه، وأقبل

<sup>(</sup>١) كذا في نسختى أ ، ٠ . وكذلك تزمة النفوص الديرفى (ج ١ ص ١٩٤١) رائياً. الدير لابن جرارج ١ ص ٩٣٢) وبقد الجان (ج ٢٤ ق ١ ووقة ٩٣٨) أما نسخة ف من المنظوطة نقد ذكرت أن ارل الحرم كان الثلاثاء ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٢) الفلاع ومفردها فلمة ، يقصد بها أقواس النصر أو الزينة التي تقام بعرض الطريق على ألواح من انخشب ليمر من تحتها موكب السلطان انظر :

<sup>(</sup>سعيد عاشور : العصر الهاليكي في مصر والشام ص ٤٤٠) .

177

فى موكب جليل حتى صعد قلعة الحبل ، فكان يوما مشهوداً ، خلع فيه على حيم الأمراء ، وأرباب الوظائف بأسرهم .

و في عشرينه اسنقر أو نأطُّ في كشف الوجه البحرى على عادته، وعز ل شاهـن [ الكلبكي ] .

وفى نانى عشرينه استقر دمر داش السينى نائب الوجه البحرى على عادته، وعزل أبوز لطة ، و استقر طُرَقْجى قولاية منوف على عادته ، وعزل على ابن محمد بن طا جارالشاص .

وفى عامس عشريته قدم البريد بموت الأمير بطا الطولوتمرى، نائب دمشسق .

و فى سابع عشرينه استقر الأمير سودن الطرنطاى فى نيابة دمشى، و استقر شهاب الدين أحمد بن عبد الله النحريرى - قاضى طر ابلس - فى قضاء القضاة المالكية بالقاهرة و مصر ، عوضاً عن الركراكي .

وفيه مات الأمير وزير الوزراء ناصر الدين محمسه بن الحسام لاجين الصقرى ، يعد موضى طويل .

وفيه طلب السلطان الولاة المعزولين وهم : الأمر أيدَّمُ الذي يقال له أبو زلطة ، و شاهين الكلفتي ، و ناصر الدين محمد بن حسن بن ليلي ، وعلى ابن محمد بن طاز ، وأستيمًا ، وضرب أيدمُر بالمقارع ، وسلمهم كلهم إلى والى القاهرة ، ليدفعهم على حمل المسال .

 <sup>(</sup>۱) کتا رود الام غناط فی المصادر، ننی نسبته ۴ «آزناط» رفینسخه ب «آناط» رفینسخه ف
 «آزناط» رفی مقد الجان قمینی (ج ۲ و ۳ و رویه ۲ ۹ ) آزناط ایوسنی .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين تكلة من عقد الجان الديني (ج ٢٤ ق ٣ ورقه ٢٤٩) .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسختي أ ، شي ، برقي نسخة ب ﴿ عَلَى بِنْ عَهِدِ بِنَ طَاجَارِي ،

وفى يوم الاثنين ثانى عشر صفر قبض على الأمر قرا دمرداش نائب حلب ، وعلى الأمر الطنبغا المعلم نائب سكندرية ، وسجنا بالبرج .

و حرج البريد بطلب تاج الدين عبسه الرحم ابن الصاحب فخر الدين عبد الله بن الصاحب تاج الدين موسى بن أن شاكر من الوجه القبلي ، وقد وردا : توجه ليحضره ، حتى يولى الوزارة ، فلم يتم ذلك .

واستقر الأمير وكن الدين عمر ين الأمير ناصر الدين محمد بن قاعساز ، استادار الأمير بيبرس – ابن أخت السلطان – فى الوزارة ، وخلع عليسه فى يوم الأربعاء رابع عشره .

واستقر تاجالدين بن شمحل فى نظر الدولة ، رفيقا لشمس الدين المقسى : وفى خامس عشره قبض على الأمر قردم الحسني .

وفيه خلع علىالشريف صــــدر الدين مرتضى بن غيــــاث الدين إبراهيم ابن صدر الدين هزة الحسيني ، بنظر القدس والحليل .

وفى تاسع عشره أخرج الأمير قردم إلى غزة ، بإمرة عشرة ، بها .

وفيه استقر الأمير قلمطاى العثماني أمير جاندار ، بعد موت قطلوبغـــــا أَلْمُتَعَشِّى، وأفرج عن الأمير قطلوبغا الطشمري الحاجب .

وفى ثانى عشرينه استقر ناصر الدين محمد بن الأمر حمال الدين محمسود الاستادار فى نيابة الإسكندرية ، عوضا عن ألطنبغا المعلم . وقدم البريد بأن (۲) خمسة عشر من المماليك ، أتوا إلى باب قلعة دمشق مشاة ، وشهروا سيوفهم

<sup>(</sup>۱) كذا فى ب . رنى نسختى أ ، ف « لتحضيره » .

 <sup>(</sup>٣) كتا في نسبتي إ ، ب ، وكذك في نهمة ألتفوس العبير في (ج ا ص ٣٤٣) ، أما نسبتة ف وكذك النجوم الزاهرية لأبي الهماس (ج٢٦ ص ٣٦) نقد ورد نها النص وبأن خسة من الهاليك »
 ومن الواضح أن الصيغة المنبخة من الصحيحة كما يدو من سياق المدني ،

717

وهجموا المقتلعة ، وأغلقوا بالها ، وأخرجوا المنظَّاشية والناصرية من الحبس، وهم ماثة رجل، وقتلوا نائب القلعة وحاعة معه، وأن الحاجب ركب بالعسكر وقاتلهم ثلاثة أيام حتى اقتحم عليهم القلعة ، وأخذهم كلهم ، إلا خمسة أنفس منهم ، فإنهم فروا ، ووسط الحميع .

وفى يورمه استقرصديق الكَركَى فى ولاية الفيوم، وعزل أَسَلَمُهُمَّا السيني . وفي يوم الاثنين ثالث ربيع الأول برزالأمير سودن الطرنطاي نائب دمشق إلى المريدانية ، بعدما لبس قباء السفر . ولبس [ أيضا ] الأمر ناصر الدين محمد بن محمود الاستادار قباءالسفر ، وتوجه إلى الإسكندرية .

وفيــــه سار الأمىر حسن الكَجكُّى إلى بلاد الروم بهدية ، لخوند كار أبي يزيد بن عثمان .

وفى مسادسه استقر القاضي حمال الدين محمود العجميفي مشيخة الخانكاه (٣)
 الشيخونية ونظرها ، بعد وفاة الشيخ عز الدين يوسف الرازى .

الحاجب -- صهر الأمار بطا -على مال محمله .

وفيه رحل الأمر سودن نائب دمشق ، ومعه الأمر بكتمرشاد الشراب خاناه ، ليقلده بدمش .

وفى وابع عشره تزوج السلطان بلت المعلم شهاب الدين أحمد الطولونى المهتسدسي .

<sup>(</sup>١) كذا في ؟، ب . وفي نسخة ف ﴿ بعدما ألبس » وهو تحريف في النسخ ·

 <sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين سافط من ب رمثيت في ا ، ف .

 <sup>(</sup>۲) كذا ق أ ، ف ، وفي نسخة ب « هزالدين بزيد الرازي » وهو تحريف في النسخ ، انظـــر نزهة النفوس للصيرف (ج أ ص ٣٣١) .

وفى خامس عشره عزل قاضى القضاة عماد الدين أحمد الكركمى نوابه ، (١) واقتصر منهم على خمسة فقط . وكان قد استكثر من النواب حتى زادوا على المشرين ، فأنكر عليه السلطان ذلك ، فصرفهم .

وفيه نقل علاء الدين على البرى مواقع الأمر يلبغا الناصرى، ومحب الدين عمد بن الشمنة قاضى المنفية محلب، من بيت الأمير حمال الدين عمود الاستادار إلى دار الأمير علاء الدين على بن الطبلاوى وألى القاهرة، وكان قد قبض عليهما بالشام، وحضرا مع السلطان في الترسيم، وأُنز لا بدار الأمير عمود، فأكر مهما، وقام لها عا يليق سهما.

وفى سابع عشره استقر زين الدين أمير فرج الحلبي فى شد الدواوين ، وكان [ والى القاهرة يتحدث فى شد الشواوين ] منذ قبض على ناصر الدين محمد بن أقبغا آص .

وفى يوم السبت ثانى عشرينه سافر إلى بلاده أبو الحجاج يوسف بن على ابن غانم ، أمير العرب ببلاد المغرب ، بعدما حج ، وأقام بالقاهرة أشهر ا . واجتمع بالسلطان وألبسه كاملية حرمر بطرز ذهب .

وفى رابع عشرينه استقر الفخر عبدالرحن بن مكانس وزيرا بدمشق . وفيه قتل علاء الدين على البسرى ، ودفن خارج باب النصر .

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف . وفي نسخة ب جاءت العبارة "وقد كان أكثر من التواب حتى " و

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ساقط ،ن ف رمثيت في ٢٤ پ .

و في خامس عشرينه أَفرج عن المحب بن الشحنة .

و في سادس عشرينه أَفرج عن ناصر الدين محمد بن بكتمر الحاجب ، على أن محمل مائتي ألث درهم فضة .

وى يوم السبت سابع ربيع الآخر استقر تاج الدين عبد الرحيم بزالصاحب فخر الدين عبد الله بن أبي شاكر في نظر الديوان المهرد . واستقر منجك السبعي والى أشموم الرمان ، وعزل ناصرالدين محمد بن الطويل . واستقر يلبغا عملوك مبارك شاه والى الأشمونين ، عوضا عن محمد بن الأعسر . واستقر شرف الدين أبوالبركات موسى بن محمد بن محمد الأنصارى في قضاء شرف الدين أبوالبركات موسى بن محمد بن محمد الأنصارى في قضاء القضاة الشافعية بحلب ، عوضا عن ناصر الدين محمد بن الحقيب شمس الدين عمد بن خطيب نقرين . وأنهم على الأمر قديد بنقدمة ألف ، عوضا عن تطلوبينا الصفوى بعد موته . وأنهم على بلاط المنجكى بإمرة عشرة . واستقر واستقر واستقر واستقر على عادته .

و فى سادس عشره أعيد نظر الحامع الطولونى إلى قاضى الفضاة عماد الدين أحمد الكركى، وكان قد استقر فيه الأمير قطلويغا الصفوى مدة .

وفى ثانى عشرينه استقر الأميرقطلوبغا الأستقجاوى أبو درقة فى ولاية أسوان ، عوضا عن الصارم إبراهيم الباشقودى .

وفى ثالث عشرينه قتل الأمير أيدكارالعمرى، وقرا كسك ، وأرسلان اللفاف ، وصنجق ، وأرغون شاه .

 <sup>(</sup>١) كذا ف نسخى ب . رف مقد الجادثانين (ج ٢٤ ق ٣ درة ٢٤٢) < ابن الخطيب تقرين » .

وفى خامس عشرينه أعيد النَّجِم محمد الطنبدى إلى حسبة القساهرة ، وصرف مهاء الدين محمد بن العرجي .

وفيه رسم السلطان للأمر أبي يزيد الدوادار ، والقاضى بدر الدين محمد ابن فضل الله كاتب السر ، بالتحدث في أوقاف الحرمين ، وأن يسسر فع حسابها شمس الدين نصر الله بن شظية – مستوفى ديوان المرجع – فوكل عباشزى أوقاف الحومين ، وألزموا مرفع حساب عشرستين ، وألزموا مم موادع الحكم بعمل حساب الأيتام ، وذكر الترك المهملة ، ورسم على أمناء الحكم وجباة الأوقاف .

وفيه أضيف إلى الأمير مبارك شاه كشف الفيوم والبهنسا والأطفيحية ، مع كشف الحيزة . . .

وفى أول جمادى الأولى أحضرت عدة رءوس من المسجونين بالإسكندرية من الأمراء . واسستقر أبو بكر بن بدر فى ولاية البهنسا ، عوضسا عبى شرف الدين ابن طيَّ الدهروطي .

وفى تاسع عشره استقر الأمير كُمُشِبُغا الحموى أتابك العساكر بعـــد موت الأمير الكبير أينال اليوسني ، وتحدث فى نظر المـــارستان المنصورى على العادة . واستقر [ الأمير ] أيتمش البجاسي رأس نوبة النوب .

وفى ثالث رجب قدم البريد بقتل منطاش ، ولم يصبع .

 <sup>(</sup>۱) كذا في نسخى أ ، ف . وفي نسسخة ب « وأن يستوقع » وهو محريف في النسخ .

<sup>(</sup>٢) من ديوان المرتجع انظر ما سبق من هذا الكتَّاب ج اس ٧١١ حاشية ؛ .

 <sup>(</sup>٣) كذا فى ٢ > ب . و فى نسخة ف « راؤموا برلع حساب عشرين » رهو محريف فى النسخ ؟
 (٥) ما بين حاصرتين ساقط من ب رعنبت فى ٤ > ق .

سنة ٧٩٤

و في حادى عشره تجمع عدة من الماليك السلطانية على الأمر حال الدين محمود الاستادا وعند نزوله من القلعة ، وسبُّوه ، ورحمه بعضهم من أعسلا أيتمش . فلما يلغه ذلك ركب بنفسه ليخلصه ، ففر أكثر الماليك منسه ، وثبت بعضهم . فما زال بهم يدافعهم عنه بالرفق حيى انصرفوا عنه . وسار به إلى بيته حتى سكنت الفتنة ، وشيعه في مماليكه إلى داره .

وفي يوم الحميس رابع عشره استقرتاج الدين عبدالرحيم بن أبي شاكر في الوزارة ، حوضًا عن الركن عمر بن قاعاز . واستقر ابن قاعاز استادارا، عوضا عن الأحمير محمود ، بعدما انفق من ماله سبّائة ألف درهم في تكفية ديوان الوزار ة ، ذهبت عليه ولم يتعوض عنها ، واستقر الأمر محمود عَلَى إمرته، ونُعلع على الثلاثة.

وفي ثام رئ عشره أعيد الشهاب الفرجوطي إلى ولاية قوص، وعُزل محمد ابن العادلي ..

وفى ثالث عشرينه استقركر مم الدين عبدالكريم ابن المعلم أفسح فى نظر الاسطيلات ، يعد أن تعطلت مدة من ناظر .

وفي خامس عشرينه استقرالصارم إبراهم الباشقردي في ولاية منوف. وفي تاسمح عشرينه بُشَّر بزيادة النيل ، وان القاع سبعة أذرع ، وعشرون

 <sup>(</sup>١) كذا في نسختي ١ ، ف ، وف نسخة ب « ولم يترض عليا » وهوتحريف في النسخ ؟

 <sup>(</sup>۲) گذا ف ا ، ب ، رق نسخة ف « استثل» .

وفيه حضرالشريقان عنان بن مغامس وعلى بن عجلان ــ أمر ا مكة ــ باستدعاء ، ودخلا على السلطان فى يوم الاثنين ثانى شعبان، فأجلس السلطان ابن عجلان ــ مع صغو سنه ــ قوق عنان ، مع شيخوخته .

وقى ثانى عشره قبض على الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن مكانس (١) من داره بدلالة بعض النصارى عليه ، وسلم لوالى القاهرة ، فوكل به من " محفظه فى داره .

وفي ثالث عشره استقر الغرس خليل الشرقي والى اشموم الرمان، وصُرف منجسك .

وفي ثامن عشزيته ابتدأ بالسلطان مرض لزم منه الفراش.

وق يوم الاثنين أول شهر رمضان اسستقر الأمير كُمُشْبُغًا الحاصكي الأشرق نائبا يدمشق ، يعدموت سودن الطرنطاي .

ونی خامسه نودی بزینة القاهرة لعافیة السلطان من ورضه ، فزینت .

وفى سادسه ــ وهو ثالث مسرى ــ أوفى النيل سنة عشر ذراعا ، فنزل السلطان إلى المقياس وفتح الخليج على العادة .

وفی عاشره ور د العرید بمحاربة عسکر حلب لمنطاش، وفراره ، وأنه عدی الفرات ، وقبض علی عدة من أصحابه .

وفی حادی عشره خلع علی الشریف علی بن عجلان ، واستقر أمسیرا بمكة وحده من غیر شریك له ، وخلع علی الشریف عنان والشریف علی

<sup>(</sup>۱) کتا فی نسخت . رفی نسختی ا ، ب « التصارا » .

 <sup>(</sup>۲) في أسخة ف د من مرض » والصيغة المثبتة من ١ ، ب .

ابن مبارك ، خطعتى إنعام . وليس كمشبغا نائب دنشق قباءالسفر، وسار وطُلبه بتجمل حنظليم ، قاد فيه سبعين جنيبا من الحيل .

ونى ثالث عشره تُلعث الزينة .

وفى خامسى عشره فزل السلطان من القلمة إلى القاهرة ، وصسعه إلى مدرسته يخط يعت القصرين ، وزار أياه ، وعاد".

و فيد أنحم على الأمير تغرى بردى من يشيغا بتقلمة ألف ، وأنمسم بطلخانا تقل الأمير قلمطاى العياني . و[أنعم]على شادى خجا بإمرة عشرين ؟ وفيد أعيد الأمير محمود إلى الاستادارية ، عوضا عن الركن عمر بن قامماز ؟ واستثر ابن قامحاذ من خملة أمراء الطبلخاناه .

و فى سادسى عشره استقر بدر الدين محمد بن الطوخى فى الوزارة بدمشق ، عوضا عن الفحد عبد الرحمن بن مكانس . وخرج البريد بإحضاره مندمشق فى البرسم ، هند وابنه مجدالدين فضل الله وأخوه نصر الله .

وفى ثانى عمشمرينه قدم البريد بوقوع الحريق فى دمشق، يوم السبت حادى عشرين شعبات ، مجوار جامع بنى أمية ، تلف فيه شىء كثير جدا .

وفى هذا الشهر وقع وياء فى البقر، حتى أبيعت البقرة بعشرين بعسدما كانت تباع محمسهائة درهم . ثم فحش الموت فيهن، فأبيعت البقرة محمسة دراهم ، وتر ف الناس أكل لحم البقر، استقذارا له . وعم الوباء فى البقسر أرض مصر كلها ، ففى منها ما لا يقع عليه حصر .

 <sup>(</sup>۱) السينه ۱ لمثيته من نسخة ب - وفي نسخة ۱ «فاذا ني سبين جنيا وفي نسخة ف «فاذا نيسه سبون جنيا » - هـ الميثية الدابة تقاد واحدة الحائب ، وكل طائع منقاد جنيب (نسان العرب) ؟
 (۲) السينة ۱ لمشيخة من نسخة ۱ » وفي نسخق ب » ف « وأنم بطيفنا ا» » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ١ ، ك ر و في نسخة ب « في ارض مصر » ·

وفى يوم الاثنين سادسشوال استقر ناصر الدين محمد الضائى فى ولاية منفلوط ، وعزل على بن علبك .

وفى سابعه استقر أحمد الأرغونى فى ولاية دمياط ، وعزل أبوبكر بن بدر.
وفى ثامن شوالى استقر القاضى بدر الدين الأقفهسى فى نظر الدولة،
وعزل ابن شيخ. واستقر ناصر الدين مؤمن فى ولاية قليوب، وعزل تطلوبظا
الصفوى . واستقر علاء الدين على الطشلاقى والى قطيا . وعزل حسام الدين
حسن المؤمنى أسر آخور .

وفيه أنعم على الشريف على بن عجلان أمير مكة بأربعين فرسا، وعشرة بما ليك من الأتراك ، وثلاثة آلاف أردب قمحا، وألف اردب شعيرا ، وألف أردب فولا ، وحمل على فرش بقاش ذهب، ورسم له أن يستخدم ما ثة فارس من الترك ، يسير مهم الى مكة

وفيه قبض على تاج الدين بن شمحل ، وسلم لشاد الدواوين على مال محمسله :

وفى خامس عشره عزل شيخ الشيوخ المعروف بشيخ الإسلام أصام، ابن نظام الدين الأصفهاني، وسلم لشاد الدو اوين على خل ماتي ألف درهم: (٣) وذلك أن السلطان لمسا اختل أمره محركة الأمير يلبغا الناصرى ومسيره الى القاهرة، هم الملك الظاهر بالهرب، واعطى شيخ الشيوخ هذا خسة آلاف

 <sup>(</sup>١) كذا في نسختي ١ ، ف . وفي نسخة ب « المنانى » وسيتكرر الأسم بعد ذلك في النسخ الثلاث.
 بردم « الشانى » .

<sup>. (</sup>٧) كذا في نسخة ب وهي الصيغة التي سبق ان أشرقا إلى صحتها . وفي نسختي ا ، ف وتطوشاه» . (٣) كذا في نسخة ا ، ف . وفي نسخة ب ﴿ لما اختسال أمره بحكم تحركه الأمير لبلغا الناصري

ق سىرە ... » •

دينار، وواعده أن ينزل اليه ومحتى عنده، قلم يف له بذلك، وغيب [عنه] فاحتى السلطان عند أن يزل كما ذكر. فلما عاد إلى الملك طلب منه الحمسة الاف دينار على لسان الدوادار، فقال و تصدقت بها على الفقراء به: فلمسا ألح الدوادار في مطالبته قال: و اعلم السلطان أنى أجم الفقراء من الزوايا والربط وأاز مهم بإعادة ما تصدقت به عليهم، وأقول لهم إن السلطان قسد عاد في صدقته فإنه لم بدفع هذا المسال إلى إلا لأتصدق به ، لا أنه وديمة عندى به فلما أعاد الدوادار على السلطان هذا القول أسرها في نفسه ، وصبر كمادته عنى وقف اليه من ادعى أن تاجرا "برك عند شيخ الشيوخ عدة أحمال، فيها ثباب ليسافر بها من غير مكس، فأمر بطلبه من خانكاة سرياقوس . فلمسا وقت مع غريمه اعتسلر؟ فقال بعض من حضر أنه مكتوب في يده سحر به السلطان ، فهزله من المشيخة ، وتسلمه شاد الدواوين ؟

وفى سادس عشره استقر ناصر الدين محمد بن ليلى فى نقابة الحيش ، وعزل اسندمر :

(ه) وفى تاسع عشره استقرالشريف فخر الدين ناظر المسارستان فى مشيخة الشيوخ بخانكاة سرياقوس .

<sup>(</sup>١) کَدَا فِي نُسخة ا ، ف ، وفي نُسخة ب ﴿ وَوَافَقُهُ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ماقط من ف ودثبت في أن ب

 <sup>(</sup>۲) كذا في ارنى نسختي ب، ف و آلاف دينار» .
 (٤) كذا في أسختي ا ، ف ، وني نسخة ب و نيابة الجليش » . ( انظر أيضا ئرعة النموس الصير في

ج ١ ص ٣٤٨) . (ه) فى نسخ المخطوطة « فى تاسعة » ومن الواضح أن هذا تحريف فى النسخ ؛ وفى تزهة الطوس الصيرفي ( ج ١ ص ٣٤٨ ) « وفى تامن عشره » .

وفى عشرينه استقر حماله الدين محمود المجمى فى نظر الحيش ، عوضا عن كريم الدين عبد الكريم بن عبد العزيز ، مع ما بيده من قضاء القضاة الحنفية ، ومشيخة الشيخونية ، ولم يقع مثل ذلك بدولة الأثراك فى مصر : واستقر قطلوبغا الفشتمرى الحاجب فى كشف الوجه البحرى، وعزل تطلوبغا وعزل أواط.

وقى خامس عشرينه سارالشريف على بن عجلان بعسكره الى مكة ، ومنع الشريف عنان من السفر ، ورتب له فى كل يوم ما يقوم به .

وفى سادس عشرينه نودى بزيادة [ النيل ] ثلاثة أصابع من عشرين ذراعا.

وفى سابع عشرينه استقر الأمير تانى بك البحياوى أمير ألحور، عوضا عن الأمير بكليمش العلاي، واستقر بككيمش أمير سلاح .

وفى سلخه نودى مخروج القطعان الذين قطعت أيدهم فى السرقات، والبرصان، والحسنماء، من القاهرة وظواهرها، وهسدد من أقام منهم بالتوسسيط.

وفى يوم الحممة أول ذى القمدة – وهو ثالث عشرين توت – انتهت (٣) زيادةالنيل إلى اننى عشر أصبعا من عشرين [ ذراعاً ]، وثبت إلى سابع بابه ، ثم انحط بعدما بلغ عشرين أصبعا من عشرين ذراعاً .

و فى رابعه أعيد مبارك شاه إلى نيابة الوجه القبلى ، وعزل يابغا الأحمدى . واستقر حسام الدين حسن المؤمني أمير أخور فى ولاية الحيزة .

 <sup>(</sup>١) كذا في نسخة إربل نسخة ب وأناط » رفي نسخة ف وأرناط » .

<sup>(</sup>٢) ما ين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ١ ، ب .

۲) مايين حاصرتين ساقط من ب وشيت في ۱ ، ف .

وفى سابعه أعيد سهاء الدين محمد البرجي إلى حسبة القاهرة، وعزل النجم محمد الطنبدى ، وأذن له في الحكم عن قاضي القضاة الشافعي .

و فى تاسعهسار السلطان إلى سرحةسرياقوس، ونز ل بالقصور علىالعادة . و فى عاشره عنى عن القطعان من الننى .

وفى ثالث عشره قدم ناصرالدين أحمد التنسي من الإسكندرية باستدعاء، واستقر فى قضاء [ القضاة ] المسالكية . وعزل الشهاب أحمد النحريرى ، ودخل إلى القاهرة من سرياقوس بالتشريف .

وقى سادس عشره قبض بسرياقوس على سنة مماليك، وهملوا فى الحديد إلى والى القاهرة، من أجل أنهم ارتكبوا الفاحشة بصبى حمى مات.

وفى ثامن عشره عزل المقدم محمد بن عبد الرحمن وأازم محمل مائمي ألف درهم، واستقر عوضه فى تقدمة الدولة تنيتين . واستقر محمد بن عبدالرحمن فى تقدمة الخاص ، وشرع فى حمل ما قرر عليه الوزير .

وفيه قتل الأمير قراد مرداش ، والأمير طغاى تمر – نائب سيس – في عدة من الأمراء .

وفيه استقر تهى الدين أبو محمد بن قاضى القضاة حمال الدين [أبى المحاسن] يوسف بن قاضى القضاة شرف الدين أبى العباس أحمد بن الحسين بن سلمان ابن فزارة الكفرى ، فى قضاء الحنفية بدمشق ، عوضا عن نجم الدين محمود

<sup>(</sup>١) مايين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ق ٠

ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

411

ابن الكشُّك . واستقر البرهان إبراهيم التأدُّل في قضاء المسالكية بدمشق ، واستقر عمربن إلياس أخى قرط في ولاية منفلوط .

وفی خامس عشرین ذی الحجة قلم میشرو الحاج ، وأخبروا بالسلامة والأمن ، وتسلم علی بن عجلان مكة ، وأنه غرق بجدة نحو الثلاثبن مركبا من ربح عاصف . [ واستقر شرف الدین مسعود فی قضاء الشافعیة بطرابلس ، عوضا عن ناصر الدین محمد بن كمال الدین المعری . ]

وق سابع عشرينه أمر قاضى القضاة عماد الدين أحمد الكركى الشافعى بلزوم بينه ، وأن لا محكم .

وفى هذه السنة ضِرب الأمير محمود الاستادار بالإسكندرية فلوسا ناقصة العيار عن الفلوس الّي يتعامل مها الناس في ديار مصر .

وفيها استقر الأمير ان شمس الدين محمد بن الأمير زين الدين قارابن مهنا ، وزين الدين رقيبة ابن الأمير ركن الدين عمر بن موسى بن مهنا الشهير بعمسر ۲۲) المصسمع .

وفى همله السنة خرج جماعة من يلاد المغرب يريدون أرض مصر لأداء فريضة الحج، وساروا فى بحر الملح ، فألقتهم الريح إلى جزيرة صسقلية ، فأخلهم النصارى وما معهم ، وأتوا بهم إلى ملك صقلية ، فأوقفهم بين يديه

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة أ ، وفي نسختي ب ، ف الشاذلي .

<sup>(</sup>٢) ماين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في ١ ، ف .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسخة ب ، وفي نسخة | المصنع وفي نسخة ف المصبع .
 رالمصم هو الرجل الصفير الأذن ( لسان العرب والقاموس المحيط) .

 <sup>(</sup>٤) كَاذَا في مَهَةَ ب وفي نسخة أ « رقيها » وفي نَسِخة ف « رقيه » •

وسألهم عن حالهم ، فأخروه أنهم خرجوا بريدون الحيج ، فألقاهم الربح إلى هنا، فقال : و أنم غيمة قد ساقكم الله إلى ، و أمر بهم أن يقيدوا حي يباعوا ويستخدموا في مهنهم ، وكان من حملتهم رجل شريف ، فقال له على لسان برحانه : و أيها الملك إذا قدم عليك ابن ملك ماذا تصنغ به ؟ ، قال : و أكرمه ، قال : و وإن كان على غير دينك ، قال : و وما كرامته إلا إذا كان على غير دينك ، قال : و وما كرامته إلا إذا أكر ملسوك الأرض ، قال : و ومن أبوك ؟ ، قال : و فإنى ابن أي طالب أكر ملسوك الأرض ، قال : و فإ [لا] قلت : أي عمد حمل الله عليه وسام حقال : و خشيت أن تشتموه ، قال : و لا نشتمه أبدا ، قال : و بين لى صدق ما ادعيت به ، ، فأخرج له نسبته حوكانت معه في رق حام ربخطيته بال على هذا الشريف ، فأمر به فأحرق ، وشهر في بلده ، ونودى عليسه ؛

## ومات فى هذه السنة ممن له ذكر [ من الأعيان ]

(سوي من قتـــل من الأمـــراء) :

شهاب الدين أحمد الدِّفرى ، أحمد نواب القضاة المسالكية ، بالقاهرة ، فى ثانى عشر ذى القمدة .

- (۱) فى نسخة ب فأضروا ،
   (۲) مايين حاصرتين من نسخة ب ،
  - (٣) مايين حاصرتين ساقط من نسخة ٥٠٠
- (٤) كذا في نسبة ب رني نسبغة | ما اخترعت وفي نسبغة ب ما أخبرت عنه .
- (a) ف أسغة ب عليهم وهر تحريف ف النسخ .
   (٦) ما بين حاصرتين من أسخة ب .

ومات شهاب الدين أحمد بن محمد بن على الدّنيسرى ، المعروف بابن العطار ، الشاعر ، في سادس عشرين ربيع الآخر .

ومات الأمير [ الكبير ] أينال اليوسني ، أحد المماليك اليلبغاوية ، في رابع (٢) عشر حمادي الآخرة . [ كان أينال شرس الأخلاق ، شجاعاً ] .

ومات الأمير [ سيف الدين ] بُطا الطواوتمرى، أحد المماليك الظاهرية برقوق، ونائب الشام فى حادى عشرين المحرم بدمشق.

ومات الأمير سيف الدين تلكتمر ، تنقل في الحدم حي أنعم عليه الملك الأشرف شعبان بن حسين ، بعد واقعة الأمير أسندسر بإمرة مائة . واستقر رأس نوبة كبيرا في تاسع عشر صفر سنة قسع وستين وسبعائة . ثم صار أمير بجلس في خامس عشر رمضان منها . ثم نقل من ذلك وصار استادارا في حادى عشر المحرم سنة إحدى وسبعين ، عوضا عن علم دار المحملي في حادى عشر المحرم سنة إحدى وسبعين ، عوضا عن علم دار المحملي ثم أحرج إلى صفد في ثالث ربيع الآخر منها ، واستقر نائبها ، ثم أحضر إلى وسبعين ، استقر حاجب الحجاب مدة ، ثم تعطل ولزم داره ، حتى مات في حادى عشرين ربيم الآخر .

ومات الأمير سودن الطرنطاي نائب دمشق بها ، في شعبان .

 <sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین من نسخة ب ،

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف ،

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

<sup>(</sup>٤) في نسخة ف سنة تسع وتسمين وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>ه) كذا في نسخة ٢ ، رق مستق ب ، ف ملدار .

سنة ٢٩٤

ومات الشيخ المعتمد طلحة المغربي المجذوب ، في وابع عشر شسوال عدينة مصر : وكانت جنازته مشهورة ، ودفن خارج باب النصر ، وهو أحد من أوصى الملك الظاهر عند موته بدفنه تحت أرجلهم .

ومات صدر الدين عبد الحالق بن على بن الحسن بن عبدالعزيز بن محمد ابن الفرات المسالكي ، موقع الحكم ، أخذ الفقه عن الشيخ خليل ، وكتب على غازى ، و مرع في الفقه والكتابة . ومات في ثالث عشرين همادي الآخرة .

ومات الشيخ عز الدين يوسمف بن محمود بن محمد الرازى العجمى الحنى (١) الأحمم ، شيخ الحانكاة [ الركنية بيبرس، ثم شيخ الحانكاة ] الشيخونيسة ، ومات في ثالث عشر بن المحرم، وقد أناف على السبعين .

ومات القاضى حمال الدين عبد الله بن الفيشى المسالكى ، أحد نواب القضاة المسالكية بالقاهرة . وكان نقيبسا القضاة ، ثم تولى الحكم، ورتب درسا بالحامم الأزهر، وأجرى عليه وقفا . ومات فى العشرين من ربيع الأول بعد أن ابنلى بالحقام عدة سنين ، وهو يباشر الحكم .

ومات الشريف عبسد الرحمن [ بن عبد الكافى بن على بن عبسد الله ابن عبد الكافى بن على بن عبسد الله ابن عبد الكافى بن قوسى بن عبد الله بن عباد بن طاهر بن موسى بن عدسد ابن قاسم بن موسى الحليس بن إبراهم بن طباطبا بن اهماعيل بن إبراهم ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ] الطباطبى ، المؤذذ، فى ثامن شوال ، وكان قد حالى عند السلطان و تمكن منه . حدثى شمس الدين محمد ابن عبد الله العمرى – موقع الدست – قال : كنت فى خدمة جمال الدين

<sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين ما قط من نسخة عن وسيت في أ ، س ه

<sup>(</sup>٢) ما يين حاصرتين ماقط من ب ومثبت في أ 6 ف ،

عمود العجوى قاضى القضاة ، وناظر الحيش ، فركب يوما وأتى معسه إلى دار ، واستعظم بحيثه إليه دار الشريف عبد الرحمن هذا ، فتلقاه وأدخله إلى داره ، واستعظم بحيثه إليه فالغ محمود فى التأدب معه ، وقال له : « يا سيد ، أنا أستغفر الله عسا وقع مى » . فقال : « وما الحسيريا سيدى ؟ » قال : « لما دخلت البارحة إلى السلطان ، وجئت أنت وجلست فوقى ، أنفت من هذا فى سرى ، وقلت : كيذ ، بجلس هذا فوقى ؟ ، و محلى من الدولة ما قد عرف ، وشق على ذلك ، كيذ ، بجلس هذا فوقى ؟ ، و محلى من الدولة ما قد عرف ، وشق على ذلك ، وقت ولم يشعر أحد من خلق الله بشىء من ذلك ؛ بل كان مما حدثت نفسى : فلما نحت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم – فى النوم وهو يقول لى : « با عمود تستقل ابنى أن تجلس تحته » ؛ فاستغفرت مما وقع مى ، وقسلد جنتك ثانيا عا خطر لى ، وأسألك الدعاء » . قال « فبكى الحميع » ، وكانت ساعة عظيمة .

ومات الأديب الوزير فخر الدين عبد الرحمن بن شمس الدين عبدالرزاق ابن علم الدين إبراهيم بن مكانس القبطى ، ناظر الدولة بديار مصر ، ووزير دمشق . مات فى خامس عشر ذى الحجة .

ومات علاء الدين على بن عيسى بن موسى بن عيسى بن سلم بن حميد الأزرق المقبرى الكركي ، كاتب السر ، فى أول ربيع الأول، ودفن خارج باب النصر من القاهرة .

ومات علاء الدين على بن عبد الله بن يوسف الببرى الحلبي ، الأديب، الشاعر ، المنشئ ، الكاتب؛ في رابع عشرين ربيع الأول ، مخنوقاً .

 <sup>(</sup>١) ق نسخ المحطوطة « وأتا » •

<sup>(</sup>٢) في نسخة ب ﴿ يَا مُحَدَى وَهُو تَحْرَيْفُ فِي النَّسْخُ •

<sup>(</sup>٣) في نسخ المخطوطة ﴿ فَهِكَا ﴾ •

ومات الأميرعنقاء بن شطى أمير آل مزاء قتله الفداوية في رابع المحرم: ومات الشريف على بن الشزيف شجاع الدين عجلان أمير مكة .

ومات الأمير سيف الدين قطلوبغا الصفوى، حاجبُ الحجاب، فيأول ربيع الآخر .

ومات الأمير قطلوبغا الطقتمشى ، أحد أمراء العشر اوا ت فى عاشر صفر. ومات الشيخ بدر الدين محمد بن ساء الدين عبد الله المنهاجى الزركشى ، الفقيه الشافعى ، ذو الفنون والتصانيف المفيدة ، فى ثالث رجب ؛ سمسع الحديث وأفتى ودرس .

ومات الشيخ المعتقد أبو عبدالله محمدالركراكي المغربي ، فى ثانى عشر (١١) حمادى الأولى ، وقد قارب المسائة سنة ؛ وهو ممتع سخى بالعساء .

ومات شمس الدين محمد بن [ اسماعيل ] أمين الملك الحلبي الحزني الأعور أحمد نواب القضاة المنشية بالقاهرة ، في رابع شوال .

ومات الشيخ المحدث بدر الدين عمد بن عمد بن مجير ، المعسروف بابن الصايغ ، وابن المشارف ، في ثالث ربيع الآخير .

ومات الأمير الوزير ناصر الدين محمد بن الأمير حسام الدبن لاجين ، الصقرى المنجكي ، في ثانى عشر صفر ، بمرض طويل ، من غير أن ينكب .

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي ا ٤ ب . وفي نسخة ف و مستنع ، وهو مجريف في النسخ .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١ ، ف ٠

ومات حمال الدين محمود بن حافظ الدين محمد بن تاج الدين إمراهم ابن شفيكي بن أيوب بن قراجا بن يوسف القيصرى، المعروف يابن الحافظ الحنى، قاضى الحنفية محلب، [وكان فاضلا، جليل القدر، عنى عنه].

 <sup>(</sup>۱) كذا فى نسختى ب ، ف ، وفى نسخة إ «شنيكى » ، وقد بيا، الاسم مختلطا فى بقية المصادر.
 فنى المثبل الصاق لأن المحاسن (ج ٣ ودفة ٥٠٠) «سنيكى» ، وكذلك فى إثباء الفسر لابن حجر (ج ١ ص ٨) يقال بناء الإسم «شنيكى» .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين من نسخة ب ه

## سنة خمس وتسعين وسبع مائة

أهل المحرم يوم الأحد . في ثانيه أعيد صدر الدين محمد بن إبراهيم المناوى إلى قضاء القضاء القافعية بديار مصر، عوضا عن العاد أحمد الكركى ، وزل بالتشريف من قلعة الحبل إلى المدرسة الصالحية على العادة ، وبين يديه عالم عظم ، منهسم الأمير أبويزيد الدوادار ، وبدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السر ، ورأس نوية ، وحاجب الحجاب .

وفيه استقر علاء الدين على بن خلبك بن المكالة في كشف الفيوم والبهنسا والأطفيحية ، عوضا عن طيبغا الزيني .

وفى ثالث عشره قدم البريد بمور الأمير كُمشْبَعًا الحاصكي نائب دمشق فاستفر عوضه تانى بك الأمير ، المعروف بنتم الحسنى أتابك دمشق، وأُنعم بإمرته على فخر الدين اياس الحرجاوى نائب طرابلس . ونقـــل دمرداش المحمدى نائب هماه إلى نيابة طرابلس . واستقر أقبغا الصغير في نيابة حماه .

وفيه استقر حسن الموممي والى الحيزة في ولاية قطيا ، وعزل على الطشلاقي واستقر على بن قراجا في ولاية الحيزة .

وفى يوم الحميس رابع صفر استقر أسنبغ في ولاية قوص .

وقدم الحبر من الحجاز بأن جنتمر التركمانى أمير ركب الشام هجم على أشراف بالمدينة النبوية ليأخذ منهم صقرا يصطاد به ، وفهدا ؛ فدافعوه ، وقتل منهم شريفين . وكادت الحرب تقع لولا ركب الأمير ثابت بن نعسير أمير المدينة ، وكف عن القتال . وأن الشريف على بن عجلان قبض على سبعين من بمى حسن بمكة .

وفيه استقر محمد بن اشقتمر في ولاية قطيا ، وعزل حسن المؤممي .
وفي تاسع عشرين همادى الأولى قدم محمد بن قارا، ومملوك نائب دمشق على البريد ، بأن منطاش ، ونمبر أمير العرب . وابن بزدغان التركماني ، عضروا في عساكر كثيرة جدا إلى سلمية ، فلقيهسم محمد بن قارا على شرر بالتراكمين ، فقاتلهم ، فقتل ابن بزدغان ، وابن أينال وجرح منطاش وسقط عن فرسه ، فلم يعرف لأنه حلق شار به ورمى شعره .
ثم أنه أدركه ابن نعير وأردفه خلفه ، والهزم بعد أن قتل من الفريقين عالم كير . وهملت رأس ابن بزدغان وابن أينال إلى دمشق ، وعلقتا على قلعتها .
وفيه استقر يلبغا الزيني في ولاية الأشموتين ، وعزل محمد بن الأعسر .
وفي استقر يلبغا الزيني في ولاية الأشموتين ، وعزل محمد بن الأعسر .
وفي سلخه استقر الحاج سلطان مهتار الركاب محاناه ، وعزل المهتسار

<sup>(</sup>١) كدا في ١١ ب . وفي نسخة ف ﴿ عظيم » ،

وفى يوم الأربعساء ثالث حسادى الآخرة ، قبض على الشريف عنان ابن مغامس ، وسجن بالبرج في القلمة .

وقدم الحبر بموت الطواشى زين الدين مقبل الرومى الشهابى ، شسيخ الحدام بالمسجد النبوى ، فكتب باستقرارالطواشى زين الدين مسرورالحيشى البشتكى الناصرى ، عوضه .

وفى ثامنه قدم البريد بأن نعير بن حيار ومنطاش، كبسا هماه فى عسكر (١٠ ١٤) كبير ، فقاتلهم ناتبى هماه وطرابلس، فانكسرا ، ونهبت هماه . وأن جلبان نائب حلب سار بعسكر إلى أبيات نعير عندما بلغه ذلك ، وأخد ماقدر عليه من المسال والخيل والخيال والنساء والأطفال ، وأضرم النار فيا بنى، وأكمن كمينا ، فا هو إلا أن سمه نعير بما نزل ببيوته رجع إليها بجائعه ، فمرج الكمين وقتل من العربان وأسر كثيرا ، وقتل من عسكر حلب نحو المسائة فارس ، وعدة من الأمراء .

وفى عاشزه أفرج عن الأمر ألطنبغا المعلم ، ونهى إلى دمياط ، وأفرج عن الأمر قطلوبغا السيم الحاجب فى أيام منطاش .

وفى رابع عشره قدم البريد بموت الأمير يلبغا الأشقتمرى، نائب غزة .

وفى خامس عشره استقر الأمير علاء الدين ألطنبغا العُمْإنى فى نيابة غزة . وفى تاسع عشرينه استقرالحسام حسن صهر أبى درقة فى ولاية أسوان ،

وعزل إبراهيم الشهابي .

وفى يوم الحميس ثالث رجب استقر الأمير قلَّهُ طاى دوادارا ، بعــــد وفاة أبى يزيد .

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، بن تسخة ف « تا ثب » .

وقى رابع عشره توجه ألطنبغا العثماقى إلى نيابته بغزة ، وأنمع على تمراز الناصرى رأس نوبة بطبلخاناه العثمانى ، وأنعم على شرف الدين موسى بن قمارى أمبر شكار بعشرة تمواز ، زيادة على عشرته .

وفى عشرينه ابتدأ بالسلطان وعل اشتد به ، وأفرظ عليه الإسهسال (٢)
الدموى ، وكثر الإرجاف إلى سادس عشرينه . وأبل من مرضه ، فنودى بالزينة ، فزينت الفاهرة ومصر ، وجلس للحكم بين الناس فى يوم الأحسل سابع عشرينه على عادته . وركب من الغد وشتى القاهرة من باب النصر ، وخرج من باب زويلة إلى بيت الأمير الكبير أيتمش ، ودخل إليه يعوده من مرض به ، وركب إلى القلعة .

وفيه قبض على الأمر فاصر الدين محمد بن محمد بن آ قبغا آص، كاشف الحرزة ، وضرب بالمقارع ، لشكوى الفلاحين منه ، وسلم لابن الطبــــلاوى والى القاهرة .

وفيه استقرالاً مريلبغا الأحمدى الظاهرى المعروف بالمجنون في كشف الوجه البحرى ، وعزل قطلُوبُها الطشتمرى ، واستقر فى كشف الحبرية ، عوضا عن ابن آقينا آص

وني رابع شعبان نقل ابن أقبط آص من بيت ابن الطبلاوى إلى الأمسير حمال الدين محمود الاستادار ليأخذ منه مائة ألف درهم ، فوقف عدة من الفلاحين إلى السلطان في يوم الأحد سابعه ، وشكو ا منه أمور ا قبيحة من أخذ نسامهم ، وأولادهم ، وفجوره مهم، وساققوه في وجهه على ذلك ، وعلى

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ! ، ب . وفي نسخة ف د الى نياية غزية » .

أموال أخذها منهم ، فضرب بالمقارع وسلم إلى والى القاهرة ليخلص منــــه أموال الفلاحين ، فضربه أيضا بحضرة أخصامه .

وفى ثامنه أخذ قاع النيل ، فكان سنة أذرع ، واثنى عشر أصبعا .

وفيه استقر أوناط اليوسفي نائب الوجه البحرى، وكاشف البحيرة، وواليها . وعزل دمرداش السيقى ، وأعيد محمد بن حسن بن ليلي إلى ولاية قطيا ، بعد موت محمد بن أشقتمر . واستقر أسندمر العمرى نقبب الحيش [ بعد أن كان ] في ولاية بلبيس ، وعزل على بن الطشلاقي .

وفى ثانى عشوينه استقر برهان الدين إبراهيم بن نصرالله فى قضاء القضاة الحنابلة بالقاهرة ومصر ، يعد وفاة أبيه قاضى القضاة ناصر الدين .

وفى سابع عشرينه قدم عامر بن ظالم بن حيار بن مهنا ـــ ولد أخى الأمير نعبر ـــ مغاضبا لعمه ، فأقبل السلطان عليه وأجاسه ، وخيلع عليه .

وقدم البريد من دمشق بوصول أبى بكروعمر ولدى نمير ، مفسارةبن الأبيهما ، ومعهما عدة من أكابر عربانه .

وفى تاسع عشرينه قدمت رسل القان مُلْقتمش [ خان ] ملك الدشت .

وفى يوم الاثنين ثالث رمضان ، قدم البريد من حلب بقبض مطاش . وذلك أن الأمر جلبان نائب حلب لم يزل ببذل جهده فى أمر منطاش ، حى وافقه الأمير نعير على ذلك . وكان فى طول هذه المدة مقيا عنده ويغزو معه،

١) ما بين حاصرتين اضافة لسياق الممنى .

 <sup>(</sup>۲) ما بين حاصرتين من نسخة ضه .
 (۲) في نسخة ب «الهست» دوقد ذكر با لوت أن دفت بفتح أوله رسكون ثانية ، مدينة من أعماله قارس (مدجر البلدان).

قيمت جلبان شاد شراب خاناته كمشبط إلى نعير فى خسة عشرفارسا ، بعدما النوم له بإعادة إمرة العرب إليه . فلما قرب من أبيات نعير نزل وبعث يأمره بقبضه ، فندب نعير أحد عبيده إلى منطاش يستدعيه إليه ، فأحس بالشر ، وهم بالفرار ، فقبض العبد عنان فرسه وأدركه عبد آخر، وأنزلاه عن فرسه وأخذا سيفه، فبدر إلى سكني معسه ضرب نفسه بها أربع ضربات ، أغشى عايم ، وخل إلى كمشبط ومعسه فرسه وأربع حسال ، فسار به إلى حلب في أربعائة فارس من عرب نعسير . فكان لدخوله يوما مشهودا ، وسيجن في أربعائة فارس من عرب نعسير . فكان لدخوله يوما مشهودا ، وسيجن بالبشرى عمسة آلاف درهم ، وفباء مطرز بذهب ، وتقدم إلى سائر الأمراء علمهم عليه ، ودقت البشائر ، وفودى بالزينة ، فزيئت القاهرة ومصر ، وفردى بالزينة ، فزيئت القاهرة ومصر ،

وفى خامسه قرئ تقليد قاضى القضاة برهان الدبن إبراهيم الحسلى على العسادة .

 <sup>(</sup>۱) كذا نى نسخة ا. وفى نسخة ب «شاد شراب كشيف)» ، وفى نسخة ف « شاد شمار بخانا»
 کشفا » .

<sup>(</sup>٢) كذا ني ان در رفي نسخة ب دبعد أن ٢٠

<sup>(</sup>٣) كذا فيب، ف ، وفي نسخة ا «مناق» .

(۱) على باب رُويلة ثلاثة أيام . ثم حطت وسلمت إلى رُوجته أم ولده ، ندنت في سادس عشرينه .

وفيه قلم الزينة، وخرج يَكُبُغَا السالمي على البريد إلى الأمير نعر،

وفى هذا الشهرهجم الفرنج على ناحية نَسَرَاوه فى أربعة غربان، وسبوا ونهبوا ، وأقاموا ثلاثة أيام .

وفى تاسع عشرينه أوفى النيل نستة عشمر ذراعا ، وافقه سادس عشر مسرى فركب السلطان [ إلى المقياس ] ، وفتح الحليج على العادة .

وقدم رسل متملك دَهُلُكُ بقيل وزرافة ، وعدة من الحوارى والحدام ، وغير ذلك .

وفى يوم الاثنين سادس عشـر شوال خرج المحمل إلى الحجاز مع الأمير سيف الدين قارس من قطلو شاه، أحد أمراء الطبلخاناه.

وفيه ابتدأ الناس في العارة على الكبش ، فبنوا الدور والأساطيل.

وفى تاسع عشره قدم رسول الملك الظاهر تَجُد الدين عيسى – صاحب ماردين ــ بأنَ تَيْمُورُ لنْكُ أَخَذ تبريز ، وبعث إليه يستدعيه إلى عنده بهـــا ،

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي بِ. وَفِي نَسَنَى أَءَ فَ عَرْجُمُ عَطَ وَسَلِمُهُ •

 <sup>(</sup>۲) كذا في ١، ب ، و في نسخة ف ح قدفته » ،

 <sup>(</sup>٣) نسترارة : بلدة كانت واقعة غربي البراس على الساحل الرمل الفاصل بين البحر المتوسط د بين بحيرة البراس التي كانت شمسى قديما بحيرة قسترو و ( عمسد رمزى ، القاءوس الجغولف ) ج ١ ق ١

ص ١٥٩ - ٤٠٠ ) ، (١) ما بين حاصرتين سائط من اومئيت في ٢٥٠٠

 <sup>(</sup>ه) دهلك ، بفتح أوله وسكون ناميه ، جزيرة في بحرائين ، وهو مرس بين بلاد انبي والحبشه .
 ( يافوت : معجم البلدائ ) .

<sup>(</sup>١) كذا في ا، ف ، وفي نسخة ب ها مرج » .

<sup>(</sup>٧) كذا في ا ي ب و في نسخة ف ه ايندا السلطان » ·

فاعتذر بمشاورة السلطان مصر، فلم يقبل منه وقال : « ليس لصاحب مصر عليك حكم ، ولأسلافك دهر بهذا الإقليم » ، وأرسل إليه خلعة ، وصكة ينقش مها الذهب والدنانير .

وفيه قدم وسول صاحب بسطام بأن تيمور قتسل شاه منصور متعلك شيراز ، وبعث برأسه إلى بغداد ، [ وبعث بالحلعة والصكة إلى السلطان أحمد ابن أويس متملك بغداد ، ] فلبس الحلعة وضرب الصكة. ثم أن تيمور مَآلَتُ بغداد في يوم السبت حادي عشرينه ، وذلك أن ابن أويس كان قد أسم ف في قتل أمراء دولته، وبالغ في ظلم رعيته ، والمهمك في الفجور ، فكاتب أهل بغداد تيمور، بعد استيلائه على تعريز ، محثونه على المسير إليهم، فتوجه إليها بعساكره حتى بلغ الدربند، وهو عن بغداد مسيرة يومين. فبعث[ إليه] ابن أويس بالشيخ نور الدين الخراساني ، فأكرمه تيموروقال : ﻫ أنا أثرك بغداد لأجلك ، . ورحل مريد السلطانية . فبعث الشيخ نورالدين كتبه بالبشارة إلى بغداد ، وقدم في إثرها . وكان تيمورقد سار مريد بغداد من طريق ألحر فلم يشعرابن أويس ـــ وقد اطمأن ـــ إلا وتيمور قد نزل غربي بغداد، قبل أن يصِل إليها الشيخ نور الدين ، فدهش عند ذلك ابن أويس وأمربقطــــم الحسر ، ورحل بأمواله وأولاده وقت السحر من ليــــلة السبت المذكور . وترك البلد ، فدخل إليها تيمور ، وأرسل ابنه فى إثر ابن أويس ، فأدركه

 <sup>(</sup>۱) بسطام ، بالكسر ثم السكون، بادة كبيرة بقومس ، على جاد الطريق الى نيسابور، بعد دامنان بمرحلين ، انظر ( باقوت: معجر البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) كذا في إ، ف. وفي تسخة ب ومن» .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ماقط من ف ومثبت في أ ، ب.

(۱) بالحلة ، ونهب ماله ، وسبى حريمه ، وقتل وأنس كثيراً ممن معسه . ونجا ابن أويس فى طائفة ، وهم عراة . فقصه حلب ، وتلاحق به من بنى من أصحابه .

وفى عشية يوم الحمعسة عشرينه ـ وهو أول توت \_ أمطرت السهاء بالقاهرة مطرا غزيراً ، حتى محاض الناس فى المياه ، وهذا من غريب ما محكى وفى يوم الحميس ثالث ذى القعدة قدم الدريد بأخذ تيمور بغداد .

وفي رابعه قدم الديد بنزوك ابن أويس الرحبة ، في نحو ثلثماثة فارس.

وقدم كتابه وكتاب الأمير نعسير ، فأجيب أحسن جسواب ، وكتب بإكرامه والقيام ما يليق به ، وتوجه إليه الأمير نعير ، فعندما عاين ابن أويس نزل وقبل الأرض ، وسار به إلى بيوته ، وأضافه . ثم سسيره إلى حلب ، فقدمها ومعه أحمد شكر ، ونحو الألني فارس ، فأنزله الأمير جُلبان نائب حلب بالميدان ، وقام له مما يليق به . وكتب مع البريد إلى السلطان بذلك ، وتشم في الأمير نعير ، وفي شكر أحمد . وكتب أيضا ابن أويس يستأذن في القدوم ، فجمع السلطان الأمراء المشورة في أمر ابن أويس ، فاتقوا على إحضاره ، وأن نحرج إلى بجيئه الأمير عز الدين أزدَّمُر ومعه ثامًائة ألف دينار ، برسم النفقة على ابن أويس .

وفى رابع عشريته ركب السلطان إلى مطعم الطيور خارج القاهرة ، وعاد من يومه .

وفي سادس عشرينه توجه الأمر أز دمرعلي البريد ، لإحضار ابن أويس.

 <sup>(</sup>۱) كذا في إ عد رفي نسخة ف «في الحلة» والحلة بالكسرتم النشديد مدينة بين الكرفة و بغداد،
 ( يانبوت : مديم البدائ ) •

وفيه سلم الصاحب تاج الدين عبد الرحيم بن أبي شاكر إلى والى القاهرة ، فضربه بالمقارع ، وبالغ فى إهانته ، وأخرجه سارا على هار ، وفى عنقسه الحديد ، وثبابه مضمخة باللماء ، فتراى على الناس ، وطرح نفسسه على الأبواب ، يسأل شيئا يستعين به فى مصادرته .

وفيه قدمت رسل أبي يزيد بيك ، ابن مواد بيك ، بن عمان ، متمالك الروم، مع الأمير حسام الدين حسن الكجكى ، حدية سنية ، منها باز أبيض، وسأل الرسل تجهيز طبيب. من أطباء القاهرة إلى ابن عمان ليداويه من مرض به ، فتعن الطبيب شمس الدين محمد بن محمد الصغير ، وجهز وأعطى من الأدوية والمقاقير ما محتاج إليه ابن عمان .

وأما تيمور فإنه لمسايملك بغسداد صادر أهلها ثلات مرات فى كل مرة منهسم ألف تومان وخميائة تومان ، وكل تومان مبلغ ثلاثين ألف دينار عراقية ، والدينار العراقي بقدر درهم مصر الفضة ، حتى أفقرهم كلهم : وكان حملة ما أخذ منهم [ تحو ] مائة ألف ألف وخمسة وثلاثين ألف ألف درهم ، يعد أن تنوع في عقوبتهم ، وسقاهم الملح والمساء ، وشواهم على النار ، ولم يبن لمم ما يستر عوراتهم . وصاروا مخرجون فيلتقطون الحرق من الطرقات حتى تستر عوراتهم وتغطى رءوسهم . ثم إنه بعث ابنه إلى الحلة ، فوضع في أهلها السيف يوما وليلة ، وأضرم فيها النار حتى احترقت ، وفي معظم أهلها . ويقال أنه قتل في العقوبة من أهل بغداد ثلاثة آلاف نفس . وبعث تيمور من بغداد العساكر إلى البصرة ، فلقيهم صاحبها الأمير صالح

<sup>(</sup>١) كذا في نسنتي ب ، ف ، وفي نسخة أ « بن الصفير » ·

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين من نسخة ٧٠

ابن جولان ، وحارمهم وأسر ابن تيمور ، وقتل منهم خلقا كثيراً ، فبعث إليه عسكرا آخر في دجلة ، فظفر مهم صالح أيضا .

وفيه قدم الحمر من الحجاز بأن حماز بن هبة حصر المدينة النبوية، فقاتله ابن عمه الشريف ثابت بن نصر ، وقتل بينهما حماعة .

وفى أول ذى الحجة أفرج عن الصاحب تاج الدين عبدالرسم بن أبي شاكر وقد بقى عليه ثما ألزم به شيء ، وكان الذى صودر عليه مبلغ خمسين ألف درهم . وفى خامس عشره استقر فى فظر الإصطبلات .

وفي سادس عشره توجه السلطان إلى منزلة سرياقوس على العادة .

وفيه قدمالد يه بأن الأمير يونس نائب الكوك ركب ليأخذغها للعشير ، فلما أحاط مها ، وقبض على عشرة من العشير ، ثاروا به وقتلوه . وكان قد خرج اليهم بغير عسكر ، ليس معه إلا عشرة مماليك .

وفى ثامن عشره أخرج شكر باى العُمَانى ، أميراً محلب .

وفى خامس عشرينه قدم مبشرو الحاج، وأخبروا بالأمن والرخاء، وأنه لم محضر أحد من حاج العراق .

وفى تاسع عشرينه نودى فى القاهرة ومصر بتجهيز الناس للسفر لقتال تيمور لنك، فإنه قد قصد أخذ البلاد، وقتل العباد، وهتك الحريم، وقتل الأطفال، وإحراق الديار؛ فاشتد بكاء الناس، وعظم خوفهم، وكان من الأيام الشنعة.

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف وفي نسخة ب و بما الزَّم به يه .

<sup>(ُ</sup>نَّ) كَذَا فَ ا ٤ ب ، وَلَ نَسَعَة ف ﴿ وَكَانَ لَدَّسُوحِ إِلَيَا نَسِي مسكوليس منه الاحترة عاليك » ومن الواضح أن هذه المسبقة لا تنتقق وسياق المنقى ٤ الملها تحريف فى النسخ ، ( ﴿ ﴾ كَذَا فَيْ أَ ﴾ فَ وَوَلَ نُسْبَعُ فِ ﴿ بِالأَمَانُ وَالرَّعَاءِ » ،

وفيه قدم الخبر بأن أربعة من رهبان النصارى خرجوا عدينة القدس ، ودعو الفقهاء لمناظرتهم . فلما اجتمع الناس لهم جهروا بالسوء من القول ، وصوحوا يذم الملة الإسلامية ، والأزراء على القائم بها ، وأنه كذاب وساحر وما الحق إلا في دين عيسى . فقبض عليهم وقتلوا وسرقوا بالنار . فكان من الأيام المشهورة بالقدس .

## ومات في هذه السنة [ من الأعيان ]

الصارم إبراهيم بن طشتمر الدوادار، في خامس رمضان، بالإسكندرية ومات القاضى شهاب الدين أحمد بن الضياء محمد بن إبراهيم المنساوى الشافعى، شيخ الحاولية، وأحد نواب القضاة بالقاهرة، في ثامن عشرين ربيع الآحر،

وماتشهاب الدين أحمد بن محمد بن مخلوف الحنني، نقيب القفساة الشافعية، في عشرين رجمب .

ومات الأديبالشاعرزين الدين أبوبكربن عُمّان بن العجمى، في سادس عشر ذي الحجة .

ومات الأمير زين الدين أبو يزيد بن مراد الحازن، دو ادار السلطان،
 ف سلخ جمادى الآخرة ، وحضر السلطان جنازته.

ومات الحاج صبيح الغواصى ، مهتار الطشتخاناه ، بعدما أسنَّ وطالت عطلته ، في ثامن عشرين ربيم الآخر .

(٣) كذا فيارف نسخة ت دايرزيد، والصفحة ما الحلق من نسخة ف والصيغة المنهنة المنهنة المنهنة المنهنة، ) انظر النجوم الزاهم الإمام المنهن (ج ١ ص ١٣٩) ، وتزهمة النفوس الصيرف (ج ١ ص ١٣٩) و وإنباء النمو الابن يوارج ١ ص ١٣٩) .

(4) كذا في نسسة ت ، وفي نسسة ث « العواش » وفي نزهة التقوس والأبدار ... الصبر في (ج ١ ص ٣٦٩) « صبح العواس » .

ومات الوزير الصاحب شمس الدين أبو الفرج عبد الله القسى الفبطى، في رابع شعبان . ودفن بحامع المقس الذي جدده على الحليج .

ومات علم الدين عبدالله بن الصاحب كريمالدين عبد الكريم بن شاكر ابن الغنام ، ناظرالبيوت ، في ثامن ربيع الأول ، وكان حشها .

ومات الأمير زين الـــدين أبويزيد الأرزنكانى الدوادار، وكان عفيفًا (١) عاقلا عارفا يكتب الحط الملبح، ويشارك في [ عدة ] علوم .

(۲) ومات شهاب الدين أحمسد [ بن صالح ] الزهرى، الفقيه الشافعى ،
 يدمشسق .

ومات الشيخ علاء الدين على بن محمسد الأقفهسى ، الفقيه الشافعي، أي ثانى عشرين شوال ، قرأ على الكمال النشائي، و رع في الفقه، ، وأفي ودرّس بالحامع الحطرى وغده . وناب في الحكم بالقاهرة .

ومات الشيخ علاء الدين على بن محمد بن سبع ، الفقيه الشافعى ، بعدما خرَّ ف وقارب المسائة سنة ، فى سادس عشرين رمضان ، عن غير وارث . ومات الأمير سيف الدين تُطلوبغا الأسنقجاوى ، ويقال له أبو درقة ،

ومات الشيخ صلاح الدين محمد بن الأعمى الحنيلي فى ليلة الأربعساء سادس ربيع الآخر. وقد درس بالمدرسة الظاهرية المستجدة وغيرها، وأفى وتعبن لقضاء الحنابلة بالقاهرة .

كاشف الوجه البحري .

<sup>(</sup>۱) مابين حاصرتين من نسخة پ .

<sup>(</sup>٢) ما يين حاصرتين بياض في نسخة ا والتكلة من إنباء الصولاً بن حبر (ج ١ ص ٤٥٨) .

 <sup>(</sup>٣) كذا فى نسخ المخطوطة بالشهن ؟ رق إنهاء النمو لأبن هجـــو (ج ١ ص ٤٦٢ ) « النساق »
 بالمسين ٠

ومات الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير ناصر الدين محمد بن الأمسير السيف الدين آ قبغا آص شاد الدواوين، في يوم الأربعاء ثامن عشر بن شوال، وهو من ببت الإمارة، وأُنعم عليه في حياة أبيه أيام الملك الأشرف شعبان ابن حسين بامرة طبلخاناه . ثم لما سخط [الملك الأشرف] على أبيسه وأخذت منه الإمرة، وتعطل، وحق أياه . وحكيت عنه في عقوقه أمور شنمة، ثم سافر إلى المهن وعاد إلى القاهرة، وولى شد الدواوين بإمرة عشرة، وصودر وعق عقوقه شديدة ، وكان من شرار الخلق والمتجاهرين بالمنكر .

ومات الأمير ناصرالدين محمد بن أشقتمر الحوارزمى ــ والى قطيا ــ (٣) هو وأبوه، مات في ... ... ... ...

ومات الطواشى زين الدين مُقبَّل الرومى الشهاى شيخ الحدام بالحسرم النبوى. أصله منخدام الملك الصالح عماد الدين اسماعيل بن محمد بن قلاون، وجادالم و و و و و و و و اختص بالأمير شيخ العمرى ، و حدم السلطان حسن بن محمد . ثم حج وجاور بالمدينة النبوية ، و خدم الحجرة الشريفة في حملة الحدام، وصار ينوب عن الطواشى افتخار الدين ياقوت الرسولى الحازندار الناصرى شيخ الحدام ، حتى مات ، فولى بعد لده المشيخة إلى أن مات بالمدينة الشريفة في ... ... ...

ومات قاضى القضاة ناصر الدين أبو الفتح نصر الله أحمد بن محمد ابن أبي الفتح بن(هائم بن اسماعيل بن إبر اهيمالكناني العسقلاني الحنبلي، ولد

<sup>(</sup>١) ما بين ماصرتين ضافة لتوضيح الممنى .

 <sup>(</sup>۲) كذا في ا ، و في نسخة ف « والمتجاورين » .

<sup>(</sup>٣) بياض في نسخ المخطوطة . (٤) بياض في نسخ المخطوطة .

سئة ٧٩٥

قريبا من سنة عشرين وسبعانة ، وبرع فى الفقه والحديث والعربية والأصول والميقات ، وناب فى الحكم بالقاهرة عن الموفق عبدالله الحنبلي نحو المشرين سنة . ثم ولى قضاء القضاة بعده فى محرم سنة تسع وستين ، حتى مات ليلة الأربعاء حادى عشرين شعبان ، وكان من خيار المسلمة .

[ ومات ] نجم الدين محمد بن جماعة خطيب القدس ، في يوم الأربعاء تاسع ذي القعدة ، بالقاهرة ، ودفن خارج باب النصر .

ومات سعد الدين إبراهيم بن عبد الوهاب بن النجيب أبي الفضايل الميموني القبطئ ، كاتب العرب ، ومباشر ديوان الحيوش .

وتوفى الشيخ المسلك عبدالرحمن بن ... الشريشي، أحد مريدي. (٣) (٤) الشيخ يوسف العجمي في ... ...

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ب ، وفي نسخة ف د سة تسع رتسمين » وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٢) بياض في نسخ المخطوطة ،

 <sup>(</sup>٣) هو يوسف بن ميدالله بن عمر بن على بن غضر، كان پسكن بزاويته بقراقه مصر الصغرى >
 وكان يفصد الزيارة والتماس الدماء > والناس فيه اعتقاد كبير > توفى سنة ٧٦٨ هـ. ( أبير الحاسن :
 المنبل الصافى > ج ٣ ووقة ٧ ه ٤ ) -

<sup>(</sup>٤) بياض في نسخ المخطوطة •

## سنة ست وتسعين وسبعائة

أهل المحرم يوم الاثنين ، والسلطان بقصور سرياقوس، وعساكره معه ، فني رابعه عاد إلى القلعة .

وفي سادسه قبض على أمير فرج شاد النواوين ، وألزم بمال .

وفى سابعه استقرق نيابة الكرك الأمير شهاب الدين أحمد بن الشيخ على أحد أم اد دمشق .

وفى إلمنه أفرج عن أمير فرج ، وبهى فى وظيفة شد الدواوين ، بعد المرامه بمائي ألف درهم قضة .

وفى تاسعه عَدَّى السلطان إلى بر الحيزة وتصيد ، وعاد من يومه .

وفى عاشره قدم الحاج محمد وزير ماردين على البريد بأن الأكراد قلـ دخلوا فى طاعة تيمور لنك .

وفى حادى عشره ننى الأمير تُقْتُقباى إلى القدس .

وفى ثانى عشره ازل السلطان وعدى إلى بر الحيرة وتصيد، وعاد فى يومه، ( ۲) وفى سادس عشره ركب إلى المطرية ، وتصييد بطنان ، وعاد .

(١) في نسخ المخطوطة ﴿ مَدًا ﴾ .

(۲) طنان بالفنح ، قرية نديمة من أعمال الشرقية ( ابن عماتى : قوائين الدواوين ، ص . ۹ ، پ محد رمزيى : القاموس الجغرافی ج ، ق ، بر ص بره ) وفى ثامن عشره عدى إلى [ ﴿ ] الحيزة ، وعاد من الغد .

وفيه استقر خليل الحشارى فى ولاية قطيا ، وعزل أحمد الأرغونى .

وفى ثالث عشرينه قدم المحمل بالحاج .

وى خامس عشرينه ركب السلطان وتصيد ، وعاد من يومه ، وركب (؟) من الغد ، وتصيد بالحيرة ، وعاد فى ثامن عشرينه . وكان البريد قسد وود من الغد ، وتصيد بالحيرة ، وعاد فى ثامن عشرينه . وكان البريد قسلهم. فلما كان سلخه ، قدمت رسل النواب جدية تيمور [ لنك ] وهى : تسعة مماليك ، وتسمع جوارى وغير ذلك ، فوجد من حملة المماليك ابن وزير بغسمداد ، وابن قاضيها ، وابن محتسبها ؛ وليس فيهم سوى ، الموك واحد ، فتركهم طلقم ، ورزي ابن القاضى بزى الفقهاء .

وفى يوم السبت أول صفر ابتدأ الأمير سودن النائب يعرض أجناد الحلقة ، ثم أبطله .

وفى بْالئه رُكب السلطان للصبيد بعركة الحاج ، وعاد .

وفى خامسه تولى الأمير قلمطاى الدوادار عرض أجناد الحلقة بدار الأمير سودن النائب ، وألزم أرباب الأخباز الثقيلة العبرة ، الكثيرة المتحصل ، بالسفر إلى قتال تيمور ، واستمر العرض أربعة أيام فى الأسبوع وهى : السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء .

<sup>(</sup>۱) ماجين عاصرتين من نسمنة ب ه

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ع ف . ر في نسخة ب ﴿ قد تُهُم ﴾ .

<sup>(</sup>۴) مابین عاصرتین من نسخه ب ۰

<sup>(</sup>١) كان ا مران است د روا مه

وفى سادسه ركب السلطان وتصيد بعركة الحاج ، ودخول إلى القاهرة من باب القنطرة ، وخوج من باب زويلة إلى القلعة ، وركب إلى الحيزة فى ثامنه، وعاد فى عاشره .

وفى ثالث عشره ركب السلطان وتصيد بالعركة ، وعاد وركب فى سابع عشره إلى الحرة . وعاد فى تاسع عشره وركب فى ثانى عشريته إلى الصيد بالعركة وعاد .

وفى رابع عشريته لحرج المطبخ إلى لقاء ابن أويس ،

وى خامس عشرينه استمر شمس الدين محمد بن الدمىرى فى نظــــر الأسباس، بعد وفاة تاج الدين محمــــد المليجى، واستمر زين الدين طاهر ابن حبيب الحلبى - موقع الدست ــــفى نظر الحزانة، عوضا عن المليجى.

وفى سابع عشرينه ركب السلطان المصيد بالعركة ، وعاد . وركب فى تاسع عشرينه إلى الصيد بالحيرة ، وعاد فى يوم الثلاثاء ثالث ربيع الأول .

و فى خامسه عمل السلطان المولد النبوى على العادة .

وفى سابعه ركب السلطان وتصيد بالبركة وعاد .

وفي حادي عشره انتهى عرض أجناد الحلقة ،

 <sup>(</sup>۱) كذا فى ب ، ف ، وفى نسخة ! ﴿ وَفَى ثَالتْ عَشْرِهُ رَكَبُ السَّطَانُ وَثْعَيْدُ بِبَرِكَةُ الحاجِ ،
 وقاطل إلى الفاهرة بالبركة رماد وركب . . . » ،

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، ب ، وفي نسخة ف ﴿ فِي ثَانَى عشره ﴾ وهو تحريف م

و فى ثانى عشره نو دى بالقاهرة ومصر أن من عرض على النائب والدواد ا من أجناد الحلقة و نعين للسفر ، فليحضر العرض على السلطان فى يومي الحميس و الانتسين .

وفيه طرحت البضائغ على التجار، والخرج القمح من الأهراء، لعمل اليثهاط برمم السفر .

وف ثالث عشره نودى على أجناد الحلقة أيضا بالعرض على السلطان ،
وفيه قدم البريد بأخذ تيمولنك قلعة تكريت ، وتحريبها ، وقتل من تها .
وفيه خرج عدة من الأمراء لملاقاة القان غياث الدين أحمد بن أويس ،
وفي رابع عشره استقر موسى بن على سشاددواليب الحاص ... في ولاية
البهاسا ، وحزل قرطاى .

وفى يوم الثلاثاء سابع عشره نزل السلطان إلى الداء ابن أويس فى حميع المساكر ، و قعد بمسطلة مطعم الطيو رمن الريدانية خارج القاهرة إلى أن قرب منه ابن أويس، نزل عن فرسه عدة خطوات ، فشى اليه الأمير بدخاص أو احاجب الحجاب، ومن يعده الأمراء للسلام عليه، و الأمير بدخاص إبعرفه إمم كل أمير ووظيفته ، وهم يقبلون يده سى أقبل الأمير أحمد بن يلبغا، فقال للأمير بدخاص: « هذا ابن أستاذ السلطان » , فعانقه ابن أويس ، أو ولم يدعه يقبل يده . ثم جاه بعده الأمير بكلمش أمير سلاح فعانقه ] أيضا، ثم بعده الأمير الكبير أبتمش رأس نوية فعانقه، ثم الأمير سودن النائب فعانقه،

 <sup>(</sup>١) يقسد معلم طيور اللهيد وكركمان يقع في النتهال الشرق لخانقاء السلطان ويقوق في محموا، الريد أنهة
 ( إين اياس: بدأتم الزهورة ح ٢٠٥٧ ٢ ، أبر الحاس : حوادث الدهنور ص ٢٨٠٠ .

 <sup>(</sup>٢) ما بين مآمرتين ما قط من نسخة ب ومثبت في ١ ، ف ه .
 (٣) ما بين حامرتين ما قط من نسخة ب ومثبت في نسختي ١ ، ف ه

ثم الأمر كمشبغا الحموى أنابك العساكر ، فعانقه . وانقضى سلام الأمراء، فقام عند ذلك السلطان ونزل عن المسطبة ، ومشى نحو العشرين خطوة ، وهرول (١) أويس حتى التقياء فأوماً ابن أويس لتقبيل بد السلطان فلم بمكنه وعانقه، وبكيا ساعة . ثم مشيا ، والسلطان يطيب خاطره، ويعده بعوده إلى ملكه، ويده في يده ،حتى صعدا إلى المسطبة ،وجاسًا معا على البساط من غمر كرسي وتحادثا طويلا . ثم قدم قباء من حر بربنفسجي بفرو قاقم، وطرز ذهب عريضه، فألبسه ابن أويس : وقدم له فرسًا من الخيــــل الخاص، بسزج وكنفوش، وسلسلة من ذهب، فركبه من حيث بركب السلطان، وركب السلطان بعده . وسارا يتحادثان، والأمراء والعساكر سائرة ميمنة وميسرة، وتارة يتقدم السلطان حتى يحجب ابن أويس ، إلى أن قربا من القلعة ، وقد خرج معظم الناس لمشاهدة ابن أويس، فكان يوما مشهوداً، وعندما ترجل العسكرعلي العادة ، صار ابن أو يس مو اكبا للسلطان ، حتى بلغا حَدُّ موضع الطبلخاناه ، أوماً إليه السلطان بالتوجه إلى المنزل الذيأعده [ له أعلى مركة الفيل ، وجدد عمارته وزخرفته وملأه بالفرش والآلات ، فسار إليه وحميم الأمراء في خدمته ، وصعد السلطان إلى القلعة . فلما دخل ابن أويس إلى منز له ومعه الأمراء، مد الأمبر حمال الدين محمود الاستادار بين يد يه سماطا جليلا فأكل وأكل معه الأمراء ، وانصرفوا . فبعث إليه السلطان مائي ألف درهم

 <sup>(</sup>۱) كذا ق ا، ن ، رق نسخة ب وليقيل» .

<sup>(</sup>٣) في نُسخ المخطوطة ﴿ قَرْسُ ﴾ ﴿

<sup>(</sup>٢) كتا تىب ، ربى نسختى ا ، ف « ينحدثان ٧ ·

<sup>(</sup>٤) كذا في ا وف وف فسخة ب «الشهادة» • (ه) كذا في ب و في فسختي ا ، س «حدا» •

<sup>(</sup>۵) دا ین حاصرتین داکلد من شه و شیت فی ا، عب ۱۰ (۲) ما بین حاصرتین داکلد من شه و شیت فی ا، عب ۱۰

فضة ، وماثئي قطعة فماش سكندرى، وثلاثة أفراس بقماش ذهب، وعشرين مملوكا حسانا، وعشرين جارية . فلماكان الايل قدم حريم ابن أويس وثقله . .

ونى ثامن عشره استقر محمد الضانى واليا بأشموم الرمان، عوضا عن محمد بن غرلوا .

وفي يوم الخميس تاسع عشره عمل السلطان الخدمة بالإيوان المعروف بدار العدل، على العادة. وصعد القان أحمد بن أويس إلى القلمة أيحضر الخدمة بالإيوان . وعمر من باب الحسر الذي يقال له باب السر، وجلس تجاه الإيوان حتى خرج إليسه رأس نوبة ، ومضى به إلى القصر فأخذه السلطان : وخرج به إلى الإيوان وأقعده رأس الميمنة فوق الأمر الكبير كمشيغا الأتابك . فلما قام القضاة ومد السياط قام الأمراء على عادتهم ، فهم اين أويس بالقيام معهم ووقف ، فأشار له السلطان فجاس حى فرغ الموكب . واسا انقضت خدمة الإيوان دخل مع السلطان إلى القصر ، وحضر خدمة القصر أيضا ، ثم خوج ، والأمراء بين يديه حتى ركب ، وقدامه جاويشيته ، ونقيب جيشه ، فسار الأمراء عن يديه من مرتبه .

وفيه علق الحاليش بالطلبخاناه ، إشارة للسفر ، فشرع الناس ف النجهيز. وفي حادى عشرينه ركب السلطان ومعه ابن أويس إلى مدينسة مصر ،
(۲)
وعديا النيل إلى مر الحيزة ، ونزلا بالحيام ليتصيدا .

 <sup>(</sup>١) فى نسخة ١ ، ب جاويشة . وفى نسخة ن «جاويش» . والصيغة الثبتة من عقد الجمان للمبغى
 (ج ٢٤ ق ٣ ورفة ٩٥ ٤) ومن نزمة النفوس (ج ١ ص ٣٧٧) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ف «باغام» .

وفى رابع عشريته قدم البريد من حلب برجل تترى ، يقال له دولات خيجا ، مقيد بالحديد ، من أصحاب تيمورلنك، قبض عليه سالم الذكر . وفيه قدم السلطان من الصيد إلى القلعة .

ونى خامس عشرينه عُرض التّرى على السالمان، فسأله عن أشياء فلم يعترف ، فسلم لو الى القاهرة ليعاقبه، فأقر أن بالقاهرة عدة جو اسيس ، قبض على سبعة أنفس ، ما بين تجار وغيرهم من العجم .

وفيه أفرج عن ابن البقرى وولده، على حمل خسين ألف درهم، وعن يقية المباشرين على مائة ألف درهم .

وفى تاسع عشرينه استقرمحمد بن صدقة بن الأعسر فى ولاية منوف. وفى سلخه قدم الديد من حلب بتوجه الأمير الطنبغا الأشرى، ، والأمير دقماق بمسكر من حلب إلى الرها ، ومواقعتهم طلايع تيمور لنك ، وهزيمتهم بعد أن قال منهم خلق كثير ، وأسر حماعة ، وعودهم إلى حلب بمائة رأس من القرية ، وعدة من المأسورين .

وفيه استقرأسنبنا السيني فى ولاية قليوب، وعُزل محمد بن مؤمن الشمسى. وفيسه ألزم سائر مباشرى ديوان الخاص والدولة ومباشرى الأمراء بإحضار البغال من كل منهم ، أو أخذ ثمن البغلة على قدر حال كل أحد ، فوقع الشروع فى ذلك .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ف . وفي نسختي ا ، ب ﴿ الدُّ كُونِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا في ان من وفي نسخة ف وكيريم به

وفيه أفرج عن المماليك المعتقلين فى البرج بالقلعة ، ولم يتأخر سسوى الشريف عنان ومملوك واحد من الحويانية ، يقال له أستبغا .

وفى يوم الحميس ثالث ربيع الآخر حمسل الأمير حمال الدين محمسود الاستادار السلاح إلى القلعة على ثمان مائة حمال ، فيه ثلماته لبس كامل الفارس وفرسسه.

وفيه ابندئ بالنفقة فى المماليك، لكل واحد من المشتر اوات مبلغ ألنى درهم، ولكل [ واحد] من المستخدمين ألف وسبع مائة درهسم، وعدسم خسة آلاف، ألف ألف درهسم خسة آلاف، ألف ألف درهسم فضة ، سوى النفقة فى الأمراء، وسوى ماحمل فى الخزائن، وما جهز به الإقامات.

وفيه قدم كتاب تيمور [ لنك ] يتضمن الإرعاد والإبراق ، وينكر قتل رسله، ونصه: ( قل اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون ). اعلموا أنا جند الله مخلوقون من سخطه ، مسلطون على من حل عليه غضبه ، لا نرق لشاكى ، ولا نرحم باكى ، قد نزع الله الرحمة من قلوينا . فالويل ثم الويل لمن لم يكن من حزبنا، ومن جهتنا . فقد خربنا البسلاد وأيتمنا الأولاد ، وأظهرنا في الأرض الفساد ، وذلت لنسا أعزاما ، وملكنسا بالشوكة أزمتها ، فإن خيسل ذلك على السامع واشكل وقال إن فيه عليه مشكل ، فقل له : ( إن الملوك إذ عليه الدخلوا قرية أفسدوها وجملوا أعزة أهلها أذلة )، وذلك لكثرة عددنا وشدة

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من نسخة ٠٠ (٢) ما بين حاصرتين من نسخة ب٠٠

٣٤ - ١٠ سورة الزمر ، آية ٢٩ .
 ٢١) سورة النمل ، آية ٢٩ .

بأسنا ، فخيولنا سوابق ، ورماحنا خوارق، وأسنتنا بوارق، وسيوفنا صهاعة. وقلوبنا كالحبال ، وجيوشنا كعدد الرمال ، ونحن أبطال ، وأقيال، وملكنا لا مرام، وجارنا لا يضام ، وعزنا أيدا بالسؤدد مُقْام، فن سالمنا سلم ، ومن رام حربنا ندم ، ومن تكلم فينا بما لا يعلم جهل ، وأنم فإن أطلع أمر نا وقبلتم شرطنا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا ، وإن أنتم خالفتم وعلى بغيكم تماديتم فلا تلوموا إلا أنفسكم ، فالحصون منا ، مع تشييدها لا تمنع ، والمدائن بشدتها لقتالنا لا ترد ولا تنفع ، ودعاؤكم علينا لا يستجاب فينا، و لا يسمع ، وكيف يسمع الله دعاءكم وقد أكلتم الحرام ، وضيعتم جميع الأنام ، وأخذتم أموال الأيتام، وقبلتم الرشوة من الحكام، وأعددتم لكم النار، ويئس المصر، [ إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطومهم نارآ وسيصاونا سعيراً ﴾ . فلما فعلم ذلك أوردتم أنفسكم موارد المهالك . وقد قتلتم العلماء، وعصيتُم رب الأرض والسهاء ، وأرقمُ دم الأشراف ، وهذا والله 'هو البغى والأسراف ، فأنتم بذلك في النار خالدون ، وفي غد ينادى عليكم ﴿ فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق ، و نمســا كنتم تفسقونُ ﴾ قأبشروا بالمذلة والحوان، يا أهل البغي والعسدوان، وقد غلب عندكم أننا كفرة ، وثبت عندنا أنكم والله الكفرة الفجرة . وقسد سلطنا عليكم إله له أمور مقدرة ، وأحكام مدرة ، فعزيزكم عندنا ذليل، وكثيركم لدينا قليل ، لأننا ماكنا الأرض شزقا وغربا ، وأخذنا منها كلِّ سفينة غصباً.

<sup>(</sup>١) كذا ق ا ؛ رني نسخ يب ، ف د منقام » .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ف ﴿ قا لِمُمُونُ مَنَافَعُ ﴾ •

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ؛ ف رفي نسخة ب « مع تشديدها » (٤) سورة النساء ؟ آية ١٠ ؛

<sup>(</sup>ه) في المتن واليوم » ، سورة الأسقاف ، آية ٢٠

<sup>(</sup>r) سورة الأنمام ، آية ٩٣ (٧) في تسخة ف ﴿ الله » .

وقد أوضحنا لكم الحطاب ، فأسرعوا برد الحواب قبل أن يتكشف الفطاء، وتضرم الحرب نارها ، وتضع أو زارها ، وتصبر كل عين عليكم باكية ، وينادى منادى الفر اق : هل برى لهم من باقية ؟ ، ويسمعكم صارخ الفناء، بعد أن جزكم هزا، ( هل تحس منهم من أحد ، أوتسمع لهم ركزا ) ، وقد أنصفناكم إذ راسلناكم، فلا تقتلوا المرساين كما فعلم بالأولين ، فتخالفوا كعادتكم سن المساضين ، وتعصوا رب العالمين ، فما على الرسول إلا البلاغ المين . وقد أوضيحنا لكم الكلام ، فأسرعوا برد جوابنا ، والسلام . »

فكتب جوابه بعد البسملة : ﴿ قُلِ اللهم مالك الملك تو قَل الملك من تشاء ، وتنزع الملك من تشاء ، وتنزع الملك بمن تشاء ، وتنز من تشاء ، وتذل من تشاء ﴾ ، حصل الوقوف على ألفاظكم الكفرية ، ونزعاتكم الشيطانية ، فكتابكم يخبرنا عن الحضرة الحنابية ، وسيرة الكفرة الملاكية ، وأنكم مخلوقون من سخط الله ، ومسلطون على من حل عليه غضب الله ، وأذكم لا ترقون لشاك ، ولا ترحون عسيرة بلك ، وقد نزع الله الرحمة من قلوبكم ، فذلك أكبر عيوبكم ، وهسنده من صفات السلاطين ، ويكفيكم هذه الشهادة الكافية وعا وصفم به أنفسكم ناهية ﴿ قُل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ، ولا أنم عابدون ما أعبد ، ولا أنا عابد ما عبدتم ، لكم دينكم ولى دين ﴾ ، فني كل كتاب لعنم ، وعلى لسان كل مرسل نعيم ، وبكل قبيح وصفم ، وعندنا كركم من حين خرجم ، إذكم كفرة ، ألا لعنة الله على الكافرين ، من خبركم من حين خرجم ، إذكم كفرة ، ألا لعنة الله على الكافرين ، من تمسك بالأصول فلا يبالى بالقروع . نحن المؤمنون حقا ، لا يدخل علينا عيب ولا يضرنا ربب ، القرآن علينا نزل ، وهو سبحانه بنا رجم لم يزل ، فتحققا

<sup>(</sup>١) سورة مريم ؛ آبة ٩٨ . (٢) سورة آل عمران ، آبة ٢٦ . (٣) سورة الكافرون .

نزوله ، وعلمنا بىركته تأويله . فالنار لكم حلقت ، ولحلودكم اصرمت ، إذا السهاء انفطرت . ومن أعجب العجب تهديد الرتون بالتوت، والسباع بالضباع، والكماة بالكراع . نحن خيولنا رقية، وسهامنا عربية، وسيوننا عانية ، وليوثنا مضرية ، وأكفنا شــديدة المضارب ، وصفتنا مذكورة ف المشارق والمغارب ، إن قتلناكم فنعم البضاعة ، وإن قتل منا أحد فبيسه وبين الحنة ساعة . ﴿ وَلَا تُحسَنَ الدِّينَ قَتْلُوا فَي سَبِيلِ اللَّهُ أَمُواتًا بَلَ أَحْيَاءُ عَنْد رمهــــم برزقون ، فرحن بمــــا أتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ، ألَّا خوف عليهم ولا هم بحزنون . يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمَّنيُّن ﴾. وأما قولكم قلوبنسا كالحبال ، وعددنا كالرمال ، فالقصَّاب لا يبالي بكثرة الغنم ، وكثير الحطب يفنيه القليل من الضرم ، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، والله مع الصارين . الفرار الفرار من الرزايا وحلول البلايا . واعلموا أن هجوم المنية عندنا غاية الأمنية ، وإن عشنا عشنا سعداء ، وإن قتلنا قتلنا شهداء ، ألا إن حزب الله هم الغالبون . أبعد أمر المؤمنين وخليفة رب العالمين تطلبون منا طاعة؛ لا سمم لكم ولا طاعة، وطلبتم أن نوضح لكم أمرنا قبل أنينكشف الغطاء ، ففي نظمه تركيك، وفي سلكه تلبيك ، أو كشف الغطاء لبان القصد بعد بيان ، أكفر بعد إممان ؟ أم اتخذتم إلها ثان ؟ وطلبتم من معلُّوم رأيكم أن نتبع ربكم ، لقد جثتم شيئا إذًا تكاد السموات يتفطرن منه ، وتنشق الأرض

 <sup>(</sup>۱) ازتوت رمفردها اثرت ، هم الرؤماء من البجال في الشرف والعظاء ، فيقال هؤلاء رتوت
 البلد (السان العرب) .
 (۲) سورة آل عجران ، آیة ۱۹۲۹ .
 (۲) کذافی ۱. رفی نسخة ف د و ران هشنا متنا سعداء » . اما مشخف نفیها « إن شفنا معداء

وغير الحيالهذا ، قل اكاتبك الذي وضع رسانته ، ووصف مقالته : وصل كتابك كفرب رباب ، أو كطنين ذباب . كلا سنكتب ما يقول ، وتمسد له من العذاب مدا ، و مرثه ما يقول إن شاء الله [ (۲) له من العذاب مدا ، و مرثه ما يقول إن شاء الله [ (۲) العالى ] . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . لقد لبكتم في الذي أرسلتم . والسلام » .

وفى سادسه عرض السلطان أجناد الحلقسة الذين عينوا السفر ، واختار منهم أربع مائة فارس للسفر معه ، وعرض رأس نوبة الأجناد البحرية ، وعن منهم مائتي فارس للسفر .

وفى سابعه خرجت مدورة السلطان، ونصبت بالريدانية خارج القاهرة .
وفى يوم الأربعاء تاسعه ، عقد السلطان على الحاتون تندى ، بنت حسين
ابن أويس ، ابنة أخى القان أحمد بن أويس ، ومبلغ الصداق ثلاثة آلاف
دينار ، صرف الدينار يومئذ سنة وعشر ون درهما ، ونصف درهم ، وبنى

عليها في ليلة الحميس عاشره.

وفيه نزل السلطان من القلعة إلى الإسطبل ، وخرج من باب السلطة بالرميلة ، وقد وقف القان أحمد بن أويس وجميع الأمراء وسائر العماكر ، وقد لبسوا للحرب ومعهم أطلامه ، فسار السلطان وعليه قرقل بغير أكمام، وكلفته على رأسه ، وتحته فرس بعرقية من صوف سمك ، إلى باب القرافة ، والعماكر قد ملأت الرميلة ، فرتب بنفسه أطلاب الأمراء ، ومر في صفوفهم عودا وبدءا ، حتى ترتبت أحسن ترتيب ، ومضى إلى قدر الإمام الشافعي

 <sup>(</sup>١) سورة مريم ، آية ، ٩ .
 (٣) مابين حاصرتين من نسخة ف .
 (٣) النيك الأمر اختلط والنبس ، واللبك الخلظ (السان العرب) .

<sup>(</sup>٤) مدورة السلطان ، أي شهمته الكبرة الخاصة به والتي تنصب له في الأسفار .

<sup>(</sup>٥) الفرقل: الثوب الذي لاأكام له • أ ظرما سبق من هذا الكتاب (ج ١ ص ٧٤٧ حاشية ٤) •

فراره، و تصادق على الفقراء. وسار إلى مشهد السيدة نفيسة، فزاره و تصادق وعاد إلى الرميلة. وأشار إلى الطلب السلطانى فسار إلى الريدانية فى أعظم قوة، وأسبح زى، وأفخر هيئة، وجر فيه مائي جنيب من عتاق الحيل ، عليها من الأسلحة والذهب ما يقصر [ الوضف ] عن حكايته. وسار فى موكب تهز له الأرض ، وإلى جانبه ابن أويس على فرس بقاش ذهب ، وبجانب ابن أويس الأمير كمشبغا الأتابك. وتبع العساكر من ورامها طلب الأمسير كمشبغا ، ثم طلب الأمر قلمطاى الدوادار ، ثم أطلاب بقيسة الأمراء، فكان يوما لم ير مثله ، وقد حشر الناس فى كل موضع ، ونزل السلطان ،

وى رابع عشره أعبد بدرالدين محمد بن أبى البقاء الشافعي إلى قضاء القضاة بديار مصر، وصرف الصدر محمد المنارى، ودخل من الريدانية إلى القاهرة، وممه من الأمراء تغرى بردى رأس نوبة، وقَلَمطاى الدوادار، وآقبنا اللكاش رأس نوبة، في آخرين وعليه التشريف.

وفيه استقر الأمير ناصر الدين محمسه بن رجب بن كلفت التركماني في الوزارة . وعزل الموفق أبو الفرج . واستقر سعد الدين نصر الله بن البقرى ناظر الدولة ، عوضا عن بدر الدين محمد بن الأقفهسي . واستقر الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن غنام في نظر البيوت على عادته . واستقر الصاحب علم الدين عبد الوهاب سن إبرة في استيفاء الدولة شريكا للصاحب تماج الدين عبد الرحم بن أبي شاكر ، ودخل الحميع القاهرة بالخلع .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف وعثبت في أ ، ب هِ

وفى سابع عشره قبض على الشريف محمود المُثَّابي ؛ وذلك أنه كان من العنابه خارج دمشق ، فتوصل إلى السلطان وهو بها ، وجاراه فى أمور من المغيبات صادف وقوعها . وكان السلطان له تطلع إلى ذلك، فأكرمه، وقدم به معه إلى القاهرة ، وأجرى عليه ألف درهم فضة فى كل شهر ، وصار إذا حضر مع القضاة بجلسه فوقهم مجانبه .

فلما كان يوم الثلاثاء خامس عشره بعث الأمىر شرف الدين موسى ابن الأمىر شمس الدين محمد بن عيسى العائدي من خزانة شمايل ورقة إلى الأسر علاء الدين على بن الطبلاوي والى القاهرة ، وكان السلطان قد سخط على بني عيسي وسجنهم مخزانة شهايل .فإذا في الورقة أن الشريف العنـــاني بعث إليه أن يأمر عربانه بالمزول قريبًا من القاهرة لملكها سهم في غيبة السلطان فلم يقنع ابن الطبلاوي لهذا من ابن عيسي ، وقال لقاصده : ﴿ إِذَا قَبِلُ هَذَا للشريف ينكره ، لكن حصل إلَّى خطه بذلك ، فسر إليه في يوم الحميس سابع عشره ورقة زعم أنها من الشريف إليه ، وفيها : ١ إنك ترسل إلى عربان البحرة ، وعربان الصعيد بالركوب على الولاة والكشاف وقتلهم ، وجب البلاد ليشتغلوا عنا بأنفسهم ، وابعث إلى عربك أن يكونوا بقرب القاهرة ، فإذا عدَّى النريم قطيا أركب أنا وأنت، ومعى خمسهائة مملوك، وتحضر عربانك وتأخذ القاهرة ، والنصر لنا إن شاء الله تعالى . وتولى الأسر شهاب الدين ابن قامماز الأتابكية ، وأتولى أنا الخلافة ، ونفعل ما ينبغي فعله ٪ ، فقــــام ابن الطبلا وي من وقته إلى الريدانية ، وأوصل الورقه السلطان ، فكتم ذلك، وبعث يلبغا السالمي ليحضر العناني ، فلم يجده ، وقيل هرب . فألزم السلطان

<sup>(</sup>١) كَيْمَا فِي أ . وفي نسختي ب ب ب ابن عبسي .

ابن الطللاوى بتحصيله ، فعاد إلى القاهرة ، ومحش عنه حتى علم أن خيله عند شهاب الدين أحسد بن قاعاز ، فأكمن عدة من ثقاته حتى قبضوا على عبد العنابى ، وضربه بالمقارع ، حتى دله على أستاذه ، فقبض عليسه ، وعلى ابن قاعاز ، وحملهما إلى الريدانية ، فأمر بعقوبتهما حتى يعتر فا على من معهما على ما قصداه ، فعاد سهما ، وسوط العنابي فاعترف أن الو رقة نحطه ، ثم عصره ليقر على أحد ، فلم يعترف بشيء إلا أن معه [طائقة] من مماليك مركة ، فأخذ خطه بذلك ، وأن ابن قاعاز معه ، فأنكر ابن قاعاز ، وحافقه العانى ، فهادى في الإنكار.

وفيه قبض على الأمير ركن الدين عمر بن قايماز بسبب أخيه أحمد.

وفيه نودى بحضور الأجناد البطالين إلى بيت الأمير قلمطاوى الدوادار ، ليستخدموا .

وفى عشرينه قبض ما وقع الانفاق عليه من مال الأيتام . وذلك أنالساطان احتاج إلى المسال بسبب السفر ، فسأل قاضى القضاة صدر الدين محمسد المناوى أن يقرضه من مال الأيتام ، فامتنع كما امتنع من قرض منطاش . فلما سمع ذلك البدر محمد بن أبي البقاء وجد سبيلا إلى ولايته ، ورعد على عوده إلى القضاء عالى يقوم به هو ، "وأن يقرض السلطان خميانة ألف وستين ألف درهم من مال الأيتام ، فأجيب ، واستقر كما ذكر . ونزل إليه الأمير الوزير ناصر الدين محمد بن رجب فى يومه هذا ، وقبض المبلغ المذكور .

و فيه ُ قرئ تقليد بدر الدين محمد بن أبي البقاء على العادة .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف وسئبت في أ ٤ ب ٥

 <sup>(</sup>۲) كذا ق أ ، ب وقى تبهنة ف «سفيل» ، چا. في لسان العرب ساطه سوطا وسطته أسوطه ؛
 إذا شعر يته بالسوط ،

وفي حادى عشرينه قدم الأمر قلمطلى الدوادار من الريدانيسة إلى داره لمرض الأجناد البطالين ، بعدما تكور النداء عليهم مرارا ، وبهديد من تأخر منهم عن العرض . فإذا بهم قد اجتمع منهم نحو الحمسيانة ، فكتب أسماءهم ثم قال لحم : « أحضروا راكيشكم التي فيها القسى والنشاب ، واحضروا سيو فكم " ، فتوجهو الإحضار ذلك، طمعا منهم في أمم يأخذون النفقة ، فما هو إلا أن حضروا بذلك ، احيط بهم . وكان قد أعد لهم والى القاهرة الحديد ليقيدوا به ، فقبض على تأيادة [وسبعين] منهم ، وفرمن بهي . وقتل ثلاثة أنفس، وجرح حماعة . وتسلم الوالى القبوض عليهم في الأغلال، ومضى بهم إلى خزانة شابل ، فسجنوا بها ، وكان يوما مهولامن كثرة بكاء نسائهم وأو لادهم .

وفيه قدم ولد [ الأمير ] نعمر ، ومعه عمضر ، بأن أباه أعد بغداد وخطب بها للسلطان ، فاتَّمم عليه بتشريف .

وفيه أفرج عن الأمير ألطنبغا المعلم، وكتب بإحضاره من دمياط.
وفيه خلع على الأمير سودن النائب، وجعل مقيها بالقاهرة مدة الغبيسة،
وخلع على الأمير محمود الاستادار وولده، وعلى الأمير بجاس، [ والزم ]
بالإقامة فى القلعة، وخلع على برهان الدين إبراهم المحلى التاجر، وشهاب الدين أخد بن محمد بن مسلم، ونور الدين على بن الحروبي، لأنه اقترض منهسم السلان مبلغ ألف ألف درهم.

 <sup>(</sup>۱) الراكيش ، جمع تركاش ، وهي الكنانة أو الجمية التي توضع فيها النشاب .

<sup>(</sup>Dozy: Supp. Dict. Ar.)

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من 🍑 ومثبت قى 🕯 ، ف .

 <sup>(</sup>٣) ماين حاصرتين ماقط من ب وعثبت في أ ، ف .
 (١) كال في مريد في في شريع و ثالثية من د تحريف في

 <sup>(</sup>٤) كذا في أ ، ب . وفي نسخة ف ﴿ مدة الفئة ﴾ وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>ه) ما بين عاصرتين مثبت في نسخة ب وساقط من أ ، ف ه

وى ثانى عشرينه عرض الأمر علاء الدين على بن الطبلاوى البطالين ، اللدين سجنوا بالخزانة ، بدار الأمر محمسود الاستادار ، وأفرج عن مانى رجل منهم ، وننى ثلاثة وسبعين - كانوا غُرابًا غيرممروفين - إلى عسدة جهسات .

وفيه أفرج عن الأمر ركن الدين عمر بن قاءا: ، على مال الترم محمله . وفى ثالث عشريته رحل السلطان من الريدانية ، وكانت عدة الحمال التي فرقت فى المماليك أربعة عشر ألف حمل ، وعدة الحيل المفرقة فى المماليك

هرفت في المعاليك اربعه عشر الف حمل ، وعده الحيل الفرقه في المعاليك السلطانية ألفين وخمسهانة فرس ، سوى ما عندهم من الحيل ، وهي أضعاف ذلك ، وهذه الحيول والحيال في المعاليك خاصة .

وأما السلطان والأمراء فيكون معهم ما يزيد على مائة ألف ، ما بين فرس وحمل. ومما حمل مرسم خرط الشطرنج خمسة قناطير من العاج والأبنوس، ليلعب به السلطان. والرسم أنه إذا لعب بشطر نج أخذه أرباب النوبة، وجدد غــــبره.

وفى سابع عشريه قدم البريد من السلطان بقتل بنى عيسى ، فوسطواعلى باب خزانة شمايل ، وعدسهم أحد وعشرون رجلا ، منهم موسى بن محمد ابن عيسى ، [ وعمه مهنا بن عيسى ] وسلموا لغلمانهسم ، فاقيعت المناحة عليهم بالصحراء عدة أيام .

وفيه قتل الشريف محمود العنابي أيضا .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف ودئيت في أ ، ب ه

وفى ثامن عشريه ثارت عرب بنى عيسى بقليوب [ مِريدون ] قتل الوالى ففر منهم إلى القاهرة .

وفيه قدم البريد بطلب بدر الدين محمود الكلستانى إلى السلطان، فخرج فى غاية الخوف من القتل ، لأنه كان من ألزام الأمير ألطنبغا الجوبانى ، فيجاه من العز مالم يخطر له ببال ، كما سيأتى ذكره إن شاء الله تعالى .

وفيه استقر عمر بن إلياس في نيابة الوجه البحرى ، وعزل أوناط .

وفى يوم الأحدثانى عشر جادى الأولى توجه الأمير محمود بالحسرانة إلى السلطان .

وفى عشرينه قدم البريد مرحيل السلطان عن غزة فى ثانى عشره، وأنه أنهم على ألطنبغا المعلم بإمرة مائة فى طوابلس، ، وعلى قردم الحسنى بنيساية القدس ، وأن قنقباى الأحمدى استعنى من الإمرة .

وفى ثالث ] عشرينه قدم إلى مدينة دمشق رسل طقتمش خان، صاحب كرمى أزبك خان ببلاد القبجاق، بأنه يكون عونا مع السلطان على تيمورلنك.

وفى ثامن عشرينه قدم البريد بدخول السلطان إلى دمشق فى عشرينسمه . وقدم الحبر بأن تيمور لنلث رجم إلى بلاده ، فدقت البشائر ثلاثة أيام .

وفيه قدم إلى القاهرة رسل ابن عبَّان متملك الروم .

وفى أول شهر رجب أخذ الفرنج عدة مراكب تحمل الغلال إلى الشام .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثيت في أ ، ب ،

<sup>(</sup>٢) كذا في أ، ب وفي نسبنة ف «ثاني هشرين» وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في أ ، ب .

وفى سابع عشزه مرزت العساكر من دمشق تريد حلب ، وفيها الأمير الكبير كمشيغا الحموى أتابك العساكر ، والأمير بكلمش أمير سلاح ، وأهمد إبن يلبغا ، وبهيرس ابن أخوالسلطان ، وناثب صفد ، وناثب غزة .

وفيه سار البريد من دمشق بتشريف الأمير نعير ، واستقراره في إمرة العرب على عادته .

وفيه قدم الأمر سالم الذكري أمير التركمان ، فخلع عليه .

ونى سلخه قدم جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ الإسلام البلقيبي قاضى المسكر من دمشق إلى القاهرة . وقد نزل له والده عن تدريس الزاوية الحشابية عام عمر و بن العاص بمصر ، وعن مشيخة التفسير والميماد بالمدرسة الظاهرية المستجدة بن القصرين ، وأقام والده مع السلطان .

وفيه كبس الأمير شرف الدين موسى بن طى متولى البهنسا على سقط (٣) ميدون . فقتله العرب مها ، فاستقر عوضه إبراهيم الشهابي .

وفى يوم الاثنين أول شعبان توجه القان غياث الدين أحمد بن أويس من دمشق إلى بغداد. وقد قام له السلطان بجميع ما محتاج إليه ، وعند وداعه خلع عليه أطلسين بشاش متمر ، وسيف بسقط ذهب. وأعطى تقليدا بغيابة السلطنة ببغداد ، فأراد أن يقبل الأرض ، فلم عكنه السلطان من ذلك إجلالا لسمه،

<sup>(</sup>١) كذا في أ س . وفي نسخة ف ﴿ سَابِع عشر بِنه ﴾ وهو تحريف في النسخ .

 <sup>(</sup>٢) كذا ف أ ، ف ، وف نسخة ب التقسيم .

 <sup>(</sup>٣) كدا في المتن ، ولم شند إلى ميدون و يطلب أنه سيدوم . ذكر ابن دفاق سفط سيدوم وقال انها
 من سفط بنى وعلا وقال المحقق محد ومزى أن سيدوم كانت من أعمال البهنساوية في مصر الوسطى .

<sup>(</sup>ابن دفاق ؛ الجوهر النمين ، ج ه ص ٩ ، محمد رمني : القاموس الجنرافي ج ٣ ص ١٣٣) .

 <sup>(</sup>٤) المتمرنوع من الأقشة ، ويقان كاترمير أنه مزخوف على حافيثة برسوم النمر ، أنظر

<sup>(</sup> Dozy : Supp. Dict. Ar. ),

ويقال أن الذى حمل إليه من النقد خسيائة ألبف درهم، سوى ما حمل إليه من الحيل والحال والسلاح ، وغمر ذلك .

ونى ثالث عشره سار من ظاهر دمشق .

وفيه أنعم على الأمهر أقبغا الطولو تُمرُّى -- الذى يقال له اللكاش-- بإمرة (١) ألف ، بعد وفاة بيليك المحمدى .

و في عشرينه أبخذ قاع النيل ، فكان ستقرأذرع .

وفى ثانى عشرينه قدم البريد باستقرار سيدى أبى بكر بن سنقر الحالى ، حاجبا ثالثاً .

وتوقف النيل عن الزيادة تسعة أيام متوالية من سلخ بوانة – وهو رابع عشرين شعبان – إلى المن أبيب، فلم يناد عليه سوى أصبع واحد فى كل يوم . وفيه استقر قطلوبغسا الطشتمرى فى كشف الفيسوم ، والبهنساوية ، والأطفيعية ، مضافا لمسا معه من كشف الحيزية .

و فى ليلة الثلاثاء ـــ الثلاثين من شعبان ـــ تراءى الناس هلال رمضان، فلم يرأحد الهلال مع كثرة عددهم، فأصبح الناس على أنه آخر شعبان، وأكلوا إلى الظهر، فقدم الخبر بأن الهلال رؤى ببلبيس، فنودى بالإمساك قبيل العصور.

وفى ثالثه زاد النيل بعد توقفه .

وفى خامسه نقل أمير فرج بن أيدَّمُر من ولاية الغربية إلى نيابة الوجه البحرى ، عوضا عن عمر بن إلياس قريب قُرُّط ، واستقر أخوه محمسه ابن أيدمر [ في ولاية الغربية .

 <sup>(</sup>١) كذا في نسخة ا ؟ وفي نسختى ب ، ت يبلك .
 (٣) الجزء التال حتى بداية رفيات هذه السنة سانط من نسخة أ ؟ وأحمدنا في تحقيقة مل نسخة ب م مثارتها بنسخة ف .

(1)

وفيه قدم البريد بالقبض على نصرالله بن شَطِّية مستوفى المرتجع ، وإيداعة خزانة شايل على مال ؛ وإحضار محمد بن صدقة الأعسر والى المنوفية ، فسارإليه البريد وأحضره إلى القاهرة، فهرب، واستقرعوضه أحمد الأرغونى ؛ وفيه أخصب البطيخ العبدلى ، حتى أبيم كل مائة رطل بدرهم .

وفى يوم الحمعة تاسع شوال – الموافق تاسع مسرى – توقف النيل عن الزيادة . الزيادة ، وأقام بغير زيادة إلى ثانى عشره، فزاد على العادة ، واستمرت الزيادة . وفى ثانى عشرينه استقر بدر الدين محمود السرائى الكلستانى فى كتابة السر ، عوضا عن بدر الدين محمد بن فضل الله العمرى بعد وفاته ، وخلع عليه بدستق .

و فی ثامن عشریته ـُــ و هو ثامن عشر مسری ـــ أونی النیل ستة عشر ذراعا ، ونتج الحلیج علی العادة .

 <sup>(</sup>۱) كذا في نسخة ف وفي نسخة ب شطية .

<sup>(</sup>۲) كذا فى نسخة ف ، رق نسخة ب الشرابي رهو تحريف فى النسخ ، ذكر أبو المحاس فى ترجته أنه منسوب الم سراى ، وهى مدينة من مدن الدشت ( المنهل العما فى ، ج ٣ روته ١٤٥٥ ) انظر أيضا النسوء الامع السخارى ( ج ١٠ ص ١٣٦ ) ،

<sup>(</sup>۲) كذا فى نسخة ف رق نسخة ب وبدراند ، وهو تحريف فى النسخ ، انظــرائــجوم الزاهرة لأب الهــاسن (ج ۱۲ ص ۵۰) والمنهـــل الصافى لأب الهاسن (ج ۳ روته ، ۲۵ أ) رنزمة التفوس للميرن (ج ۱ ص ۳۹ ) وإنباء النمسر لابن مجر (ج۱ ص ۲۷۱) .

<sup>(</sup>٤) فى نسخة ب ﴿ وَقَ تَاقَى عَشْرِينَ وَهُو تَامَنَ عَشْرِينَ مِسْرِي» وَقَ مَسْخَة بِهِ ﴿ وَقَ تَامِنُ عَشْرِينَة وهُو تَامَّ عَشْرِينَ مَسْرِي » والصّيخة المُنينَة هِي الصحيحة مِن تَرْمَـة النّفوس المميرَق (ج ٢ ص ٣٩٠) إنها «النسر الإبن ججو (ج ٢ ص ٤٧٧) ٤ ) .

وقدم الحدر على السلطان من القان أحمد بن أويس ، أنه لمسا وصل إلى خاهر بغداد ، خرج إليه نائب تيمور بها ، وقاتله فانكسر ، ودخل بغداد ، وأطلق المياه على عسكر ابن أويس ليفرقه ، فأعانه الله وتخلص منها بعسك (١) يومن ، وعبر بغداد ، وقد هرب التمرية منها ، فاستولى عليها ، واستخدم حاعة من التركمان والعربان . فلما يلغ ذلك تيمور جهسز أمراءه بالأموال إلى سعر قنسه .

وقدمت رسل ابن عمَّان على السلطان بأنه جهز لنصرة السلطان ماثي ألف ، وأنه يُعتظر ما مرد عليه ليعتمده .

وقدم رسول القاضى برهان الدين أحمد صاحب سيواس بأنه فى الطاعة، يترقب ورود المراسيم عليه بالمس لحهة تعين له .

وفى أول ذى القعدة سار السلطان من دمشتى ير يد حلب .

وأتفق بالقاهرة ومصر وظوراهر هما أنه أشيع بأن امرأة طال دوام رمد عينيها، وأيس الأطباء من برشها. فرأت في منامها كأنها تشكوما بها إلى النبي — صلى الله عليه وسلم — وأنه أمرها أن تمضى إلى سفح جبل المقطم، و تأخله من حصى هناك وتكتحل به بعد سحقه، وأنها عملت ذلك، فزال ما في عيليها من الرمد. فلم يبن من الناس إلا من أخذ من الحصى الذي بالحبل واكتحل به، وعلوا منه في الأعمد وغيره، حتى أفنوا من ذلك ما لا يقدر قامره،

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة سدوفي نسخة ف وغرق وهو تحريف في النسخ .

 <sup>(</sup>۲) کذا فی ب وفی نسخة می وظوا هرها .

<sup>(</sup>٢) في نسخة س « حصا » .

<sup>(</sup>٤) الأثمد : جمر يتحذمنه الكمل ، وقبل هو نفس الكمل ( لسان العرب ) .

<sup>(</sup>ه) كذا في ف وفي نسخة ب حتى أفتوا عدة من ذلك ...

وفي يوم الأحد سادسه - وهو سادس عشر توت - انتهت زيادة النيل أحد عشر أصبعا من الذراع الثامن عشر ، وانحط ، فارتفعت الأسعار . ويلغ الأردب القمح أربعين درهما ، والغول والشعر عشرين درهما ، والبطة اللدقيق وزنتها خسون رطلا إلى انى عشر درهما . وضج الناس على المحتسب ، فرسم الأمير سودن النائب الأمير علاء الدين الطلاري بالتحدث في السعر، فنادى بفتح المخازن والبيع بسعرائلة [تعالى] ، وهدد من لا يفتح عزنه ويبيع بالنهب . وفتح مباشرو الأمراء الشون وباعوا، فاعلى السعر قليلا . ثم شحت الأنفس بالبيع ، وكثر الحوف من القحط ، لكثرة ما شرق من الأراضي ولم يزرع .

وقی یوم الحمیس رابع ذی الحجة قدم البرید بعزل قطلوبغا من کشف الفیوم ، یطینغا الزیمی ، واستمر علی کشف الحیزیة کما کان .

وفى حادى عشره وصل الأمير شيخ الصفوى من الشام، وهو مريض. وفى ثالث عشره زاد ماء النيل، وغرق[ بعض ] مازرع، ثم انحط.

وقدم البريد بأن الأمير ثغرى بردى استقر فى نيابة حاب ، عوضا عنى جلبان . وأنه الأمير محمد بن قارا جلبان . وأن الأمير محمد بن قارا خرج عن الطاعة ، والتحق بنمر ، وصار يعربانه فى حلته . وأن ناصر اللدين محمد بن قاضى القضاة كمال الدين بن المعرى استقر فى قضاء طرابلس ، عوضا عن مسعود . وأن السلطان خرج من حلب بريد دمشق فى خامس عشره . وأنه قلد أرغون شاه الإبراهيمى نائب صفد نيابة طرابلس، عوضا

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ف ، وفي نسخة ب السفروهو تحريف في النسخ .

۲) ما بین حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی ب

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ف

عن دمر داش المحملى ، وأنعم على أقبغا الحمالي أحد أمراء حلب بنيابة صفد وأعطى إمرته لدمرداش المحملي . وأن عامر بن ظالم الهزم من عرب زبيد من معه من آل مهنا إلى الفرات ، فغرق ، وغرق معه سبعة عشر من أمراء (٢٦) مهنا ، وقتل ممن معه خلق كثير جدا .

وفى ثانى عشرينه استقرعلى بن غلبك بن المكللة فى ولاية منوف، وعزل أحمد الأرغوني .

وفى تاسع عشرينه قدم مبشر و الحاج محسن سيرة قديد أمير الحاج ، وكثرة الأمن والرخاء . واستقر علاء الدين على ابن قاضى القضاة شهاب الدين أي البقاء في قضاء الشافعة بدمشق ، عوضا عن الشهاب أحمد الباعوتى . واستقر نجم الدين أحمد بن قاضى القضاة عماد الدين اسماعيل بن محمد بن أبى العسز في قضاء الحنفية بدمشق ، عوضا عن التي عبد الله الكثرى . واستقر علم الدين المفضى في قضاء المسالكية ، عوضا عن الرمان إبر اهم المنهاجى . واستقر ناصر الدين محمد بن أبى الطيب في كتابة السر [ محلب ] ، عوضا عن ناصر الدين محمد بن صلاح الدين صالح بن أحمد بن السفاح .

## ومات فی هذه السنة ممن له ذکر سوی من قتل

إبراهيم بن السلطان، فى عشرين حمادى الأولى، ودفن بالمدرسة الظاهرية المستجدة .

<sup>(</sup>١) في المتن « القراة » . (٢) ما بين عاصرتين من نسخة ف .

<sup>(</sup>٣) كذا فى ب . رنى نسخة ف «كبير» ٠

 <sup>(</sup>٤) كذا في نسخة ب وني نسخة ف ﴿ بِهَا - اللهِ يَهِ - .

ها بین حاصرتین ساقط من نسخة ف ومثبت فی ب ٠

 <sup>(</sup>٦) انتهى الجزء الساقط من نسخة ا ٤ والذى سيقت الإشار إليه ٠

ومات الصارم إبراهيم الباشقردى، والى قطيا ، بها ، فجأة ، فى ثامن صـــفر .

ومات الأمير سيف الدين أبرك المحمودى ، شاد الشراب خاناه، ودفير بلمشسق .

ومات الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الهادى بن أحمد بن أبي العباس الشاطر ، الأديب الشاعر ، في خامس عشرين جمادى الأولى .

ومات الوزير الصاحب موفق الدين أبوالفرج الأسلمي القبطي ، تحت العقوبة ، في يوم الاثنن حادى عشرين ربيع الآخو . وكان أسوأ الوزراء سبرة، كثرت في أيامه المصادرات، وتسلط السفهاء بالسعاية إليه على الناس حتى عم الحوف ، وفقد الأمن ، وبه اقتلى في الظلم من بعده ، وعجل الله له في الدنيا من العذاب مالا يمكن وصفه ، إلى أن أهلكه الله وأدخله سعير ا، فإنه لم يومن بالله قط ، بل أكره حتى قال كلمة الإسلام ، وابس العامة البيضاء فتسلط على النساس بذنوجم. ومن العجب أنه لمساكان يتظلم بالنصرانية ، ويباشر الحواتج خاناه، كان مشكورا بكثرة بره ورعايت للناس، فلما تظاهر بالإسلام جاء عذابا واصبا على عباد الله .

ومات بدر الدين حسن بن المَّيْدَاني رئيس المُؤذَّنين، في سلخ حمسادى الأولى ، وكان من العجايب في النهمة وكثرة الأكل .

<sup>(</sup>١) في نسخة ف، الشاريخاناه ،

<sup>(</sup>٢) كتاليا، ف. رني نسخة ب . « انتدا » ، ق

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف . رفي نسخة ب ، ﴿ إِمَانَتِهُ ﴾ .

سنة ٧٩٦

ومات الشيخ المعتقد رشيد الأسود التكروري، في المسارستان ، يوم السبت ثالث عشرين حمادي الآخرة . وكان يقم مجامع راشَّذْهُ خارج مصر ، وهو آخر من سكنه .

ومات الأمر سلام - بتشديد اللام - ابن محمد بن سلمان بن فايد ، بالفاء ، المعروف بابن التركية ، أمر خفاجة بالصعيد ، في سابع وبيع الآخر .

ومات الأمرِ زين الدين عبد الرحن بن منكلي بغا الشمسي ، وابن أخت الملك الأشرف شعبان بن حسين ، في عاشر شعبان .

رمات الرئيس علاء الدين على بن عبد الواحد بن محمد بن صغير رئيس الأطباء ، وهو محلب ، في يوم الحمعة تاسع عشر ذي الحجة ، ودفق سما ، ثم نقل إلى القاهرة ، وكان من محاسن الدنيا .

ومات بدر الدين محمد بن على بن محمى بن فضل الله العمرى ، كاتب السر ، في يوم الثلاثاء العشرين من شوال بدمشق .

ومات القاضي تاج الدين محمد بن محمد المليجي ، المعسروف يصائم الدهر ، ناظر الأحباس ومحتسب القاهرة ، وخطيب مدرسة حسن ، في تاسع عشر صفر ، عن نحو سبعين سنة ، وكان خيرًا ديِّنًا ، كثير النسك، ساكنًا ، قليل الكلام ، سبج الزى ، حميل الهيئة ، يسرد الصوم دائمًا .

<sup>(</sup>١) يقع هذا الجامع في خطة راشدة بن أدوب بن جبريلة بن لخم. بني هذا الجامع سنة ٣٩٣ه. وعني الخليفة الحاكم بأمر الله باعادة بنائه بعد هدمه ، وزاد فيه رفرشه . وصار هذا الجاسم على أيام المقريزي « مكان خلوة وانقطاع ومحل عبادة وفراغ من تعلقات الدنيا » ( المواعظ، ج ٢ ص ٣٨٢ ) •

<sup>(</sup>٧) ف نسطة ف ، وابن الأخت الملك الأشرف ، (٣) كذا في ب. وفي نسختي ا، ف «ابن يحيي» وهو تحريف في النسخ ، انظر ترجته في الدود

الكامة لابن جر (ج؛ ص١٥١) والمنهل الصافي لأبي المحاسن (ج ٢ ورقة ٩٠٩ ب ) ٠

<sup>(؛)</sup> في نسخة ف ، ثم تنقل .

ومات ناصر الدين محمد بن مقبل الحندى الظاهرى، في يوم الأربعساء ثالث عشر حمادى الآخرة . كان يتظاهر محمت شاربه ، ورفع يديه في كل خفض ورفع في الصلاة ، ولا يتكم الاقتداء بمذهب أهل الظاهر ، وكتب غطه كثيرًا ، واشتغل بالحديث .

ومات ناصر الدين محمد بن شرف الدين موسى بن سيف الدين أرقطاى ، فى ليلة الأربعساء سادس عشرين ذى القعدة . كان جسده وأبوه من أمراء الألوف ، وهو من أمراء العشر اوات ، وبحب الحديث ، ويواظب سمساعه على المشايخ .

ومات الأمير سيف الدين منكلي الطرخاني الشمسي ، أحد الأمراء ، ونائب الكرك . وتوفي ليلة العاشر من المحرم .

ومات حمال الدين عبد الله بن محمد بن العمرى ، المعـــروف بكاتب (۲۲ ) أيتمش ، وبكاتب السمسرة ، في يوم الثلاثاء تاسع عشر ربيع الآخر

ومات أمين الدين يحيى بن محمســد الحنبلىالعسقلانى ليلة الأربعــــاء ثانى ربيع الأول .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخته ا ، وفي نسختي ب ، ف « العشرات يه .

<sup>(</sup>٢) كذا في ١١ ب ، وفي نسخة ف ٢ السمسرة ، ذكر صاحب لمنان العرب أن الفظ مهمر فا ومي معرب « وفي حديث تيس بن أبي عروة : كما توسا قسمي السياسرة بالمدينة في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ، فسإنا الني صل الله عليه وسلم النجاري والسمسار في البيح اسم الذي يعهبل بين البائح والمشترى متوسط الاطفاء الهمإل لمنافق العرب ) .

سنة ٧٩٦

- 117 00 1 2

ومانت أم قاضى القضاة صدر الدين محمد بن إبراهم المناوى، فى ليلة يوم السيت تاسع المحرم، ودفنت بالقرافة .

وماتك الشيخة الصالحة شيخة رباط البغـــدادية ، في يوم السبت ثافى عشرين جمادى الآخرة . وكانت على قدم فاضلة من العبادة، وتذكير النساء في وعظها إياهن ، وتعليمهن الخير .

ومات متملك تونس أبو العباس أحسد بن محمد بن أبي بكر بن مجي أبن إبراهم بن محيى بن عبد الواحد بن عمر بن محيى بن عمسر بن وتودين الحفصى ، في ليلة الحميس رابع شعبان ، فكانت مدة ملكه أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر ونصف . وقام من بعده ابنه أبو فارس عبد العزيز .

ومات صاحب فاس السلطان أبو العباس أحمسه بن أبى سالم إبر اهم، ابن أبى الحسن المربى ، ملك المغرب ، فى محرم . وأقيم بعده ابنه أبو فارس (٣) عبد العزيز بن أبى العباس .

<sup>(</sup>۱) يقع هذا الرباط بداعل الدرب الأصفر تجاء خانقاء بهرس، وقد نته نذكار باى خاتون ابحة الملك الظاهر بيرس في سنة ١٩٨٤ ، المدينة الصالحية زينب ابنة أي البركات المدرفة بينت البقادية فانزانيا به وسها حميم من النسباء الميرات - وذكر المقر يزى أن همية الرباط ظل حتى ابامه مأوى النساء الميرات ، وله دائما شيخة تعنظ النساء رفذ كومن وتفقيق ن ( المواعظ ج ٢٠٠ ٢٥ ٢٠ ١٩٠٤) . (٢) كذا في نسبتة 1 . وفي استخ ب ابن زويو اين الحقيقي " . وفي نسخة ب ابن زويو اين الحقيقي " . وفي نسخة ب ، ابن زويو اين الحقيقي " . وبياء اسمه في المين المسافل لاين المحاسن (ج ١ ورقة ١٦٥ أ " (تن وقودين السلمان أي المياس، " . حذا وقد سبق مبط الاصم في الجزء الأول من هذا التكتاب (ص ٢١٢) . (٢) كذا في نسختي ب ، ف . وفي نسخة ا واين ابن المساب الخاس، المينان نسختي ب ، ف . وفي نسخة ا واين ابن المسنه ، انظر: إلمبارو ، معجم الأنساب ؟

## سنة سبع وتسعين وسبعائة

أهل المحرم يوم الثلاثاء ،

فني ثالثه قدم ثقل الأمر محمود الاستادار من الشام. وقدم البريد باستقرار درا. (۱) دالساق في نيابة ملطية ، وكان مُقبل في نيابة طرسوس، وطَغَنْجي في نيابة قلمة الروم، ومُنكلي بُغا الأسلبغاوي في نيابة الرها. وأن السلطان قبض على عدة من أمراء حلب ، منهم ألقلنبغا الأشرفي ، وتمرباي الأشرفي ، وتُطلو شاه المسارديني . وأن عربان آل مهنا خرجوا بأجمهم عن الطاعة ، ودخلوا إلى المسارديني .

> وف رابعه خرج أتباع ابن أويس إلى بغداد بحريمسه . وفي سابعه قدم السلطان من حلب إلى دمشق بعساكره .

وفى سابع عشره توجه السلطان من دمشق بريد مصر، وولى الأمسير بأسخاص السودوني - حاجب الحجاب - نياية الكرك، عوضا عزالشهاب أحمد بن الشيخ على . ونقل الشهاب إلى دمشق حاجب الحجاب بها ، عوضا عن تمريغا المنجكي . وقدم تمريغا في الخسامة إلى مصر ، واستقر قُتُرُ باي

 <sup>(1)</sup> كَذَا في نَسْخة ف . وفي نُسْختي ا ، ب " وكاور مقبل " ، ولمله تحريف في النسخ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ب ، وفي نسختي ٤ ، في «الهبرة» والصيغة المنبئة هي الصحيحة الظر: ابن هجر:
 إنياء النمرج ١ ص ٨٦.٥) .

السبى اللالا يصفد من حملة أمرائها . واستقر الحبط [ الجمال ] الحاجب أمير ا (٣) يدمنن ، على طباحاناه ..

وفى ثالث عشرينه نودى بزينة القاهرة ومصر ، فزينتا .

وفيه قدم المحمل والحاج صحبة الأمير قُديدٍ ، وهم ركب واحد .

وقدم البريد بأن السلطان توجه من الرملة لزيارة القدس ، جريدة .

وفى يوم الخميس أول صفر قدم شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني من الشام ل

وفی خامسه قدم الحریم السلطانی مع الطواشی سّهادُر المقدم، وفیهن عدة من حرائر دمشق وأبكارها، ليختار منهن من يعقد عليها .

وفى سابعه قدم الأمسير محمود الاستادار، وشق القاهرة من باب النصر إلى باب زويلة ، وقد فرشت له شقاق الحرير من باب زويلة إلى داره ، فمشى عليها بفرسه ، ومعه من الحلائق عدد لا يقع عليه حصر ، وأوقدت له البلد .

وفيه نودى بالخروج إلى اتماء السلطان .

وفى تاسعه قدم البريد بأن السلطان قبض على جلبان الكمشبغاوى نائب حلب يقطيا ، وبعثه من الطينة فى البحر إلى دمياط .

وفى ثانى عشره قدم السلطان وصعد إلى الفلمة ، فكان بوما مشهودا وكان الشيطان قد أجرى على ألسنة الفامة كلمة سوء، وهى : لو جاء السلطان لوقع الرخاء . وصاروا يتناجون بذلك فى كل موضع ، فأخلف الله ظنهم،

<sup>(</sup>١) كذا في ١ ، ن ، رفي اسنة ب د ألجيها ، ه

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين مثبت في ب ، ف وساقط من أ .

 <sup>(</sup>٣) فى نسخة ب « على الطباغاناه » •

 <sup>(</sup>٤) كاذا في نسخة ب رنى نسختي ا ٤ ف « الهميرة » ٠

وتزايدت الأسعار من يوم دخوله، تصديقا لقوله — عليه [الصلام] والسلام ه من تعلق بشيء وكل إليه ». وأبيع القمع بسبعين بعد أربعين، والفسول والشعير بأربعين كل أردب، والحمل من التين بعشرة دراهم، والحبر كل ثلاثة وكل حملة دقيق – وهي ست بطط سمائة وعشرة دراهم، والحبر كل ثلاثة أرطال يدرهم، والأرز كل قدح بدرهمين، والسكر كل رطل بسستة درهم، بعد ثلاثة ، والحبن المقلو بنحو درهمين، بعسد ثلثي درهم، إو الرطل اللحم البقرى بدرهم ، بعسد نصف درهم ، والرطل اللحم من يشاف النام من الفائن يدرهم ] ونصف، بعد نصف وربع درهم كل رطل . واتفق مسع تزايد الأسعار كثرة ظلم الدولة ، ووقوع الرباء ، ووقوف أحوال الناس من قلة المكاسب .

وفى خامس عشره وكب السلطان وعبر إلى القاهرة من باب زويلة، وزار أباه عدرسته بين الفصرين . وخرج من باب النصر إلى القلمة .

وفى سادسه على إلى برالحيزة .

وأحدث الأمسير تمريغا المنجكي شزاباً من زبيب يعمسل لكل عشرة أرطال من الزبيب أربعون رطلامن المساء، ويدفن في جرار بزبل الحيل أياما ، ثم يشرب فيسكر ، وصاريقال له التربغاوى، وأقبل السلطان على الشرب منه مع الأمراء ، ولم يكن يعرف عنه أنه يتماطى المسكر قبل ذلك . وفي ثامز عدره عاد السلطان من الحيزة إلى القلعة .

<sup>(</sup>۱) مابين حاصرتين مثبت في ب وساقط من ١ ، ف ،

<sup>(</sup>١) ماين حاصرتين ساقط نن ب ومثبث في ١ ، ف .

<sup>(</sup>٣) في نسخ المخاوطة « وعدا » بالأان .

<sup>(1)</sup> كذا في ا ، وفي نسختي ب ، ف ﴿ السكرى .

سنة ٧٩٧

وفى تاسع عشره أنعم على الأمرفارس من قطلو خمجا بتقدمة ألف ، واستقرحاجب الحجاب ، عوضا عن بيدخاص المنتقل لنيابة الكرك .

وفيه استعفى الأميرسودُن من نيابة السلطنة والإمرة ، لكبره وعجزه ، فأعنى ولزم بيته .

وقى رابع عشرينه أنهم على علاء الدين [على] بن سعد الدين عبسد الله ابن عمد بن الطبلاوي بإمرة طبلخاناه ، واستقر أخوه ناصر الدين عمسد في ولاية القاهرة ، كأنه ينوب عنه ، وشرط عليه ألا يستبد بشيء ، بل مراجعه في الأمور . وأنهم على أرغون شاه البيديري الأقبفاوي بتقدمة ألف، وعلى نوروز الحافظي بتقدمة ألف ، وعلى تمر بغا المنجكي بإمرة طبلخاناه، وعلى شيخ المحمودي بطبلخاناه ، وعلى صلاح الدين محمد بن محمد بن تتكر بطبلخاناه ، وعلى سسودُن الطيار وعلى صَرْغَتُمُ المحمدي القسر وبني بطبلخاناه ، وعلى سسودُن الطيار الناصري بطبلخاناه ، وعلى سسودُن الطيار حسن شاه ، واقى بالاطالاحدي ، ومنكل [ بغا ] الناصري بإمرة عشرة .

وفى تاسع عشرينه استقر الأمير علاء الدين على بن الطبلاوى حاجبا ، عوضا عن ألحيغا الحالى ، مع النظر فى الولاية على أخيه .

وفيوم الأحد ثالث ربيع الأول عدى السلطان إلى بر الحيزة ، وعاد آخر يوم الاربعاء سادسه .

<sup>(</sup>١) مايين حاصرتين ساقط من نسخة أ وشيت في ب ، ف .

<sup>(</sup>٢) ماين حاصرتين مثبت في نسخة ب وساقط من نسخي ا ، ف ، و

<sup>(</sup>٣) ما بن حاصرتين ما تط بن نسخة ب ويثبت في ا ، في

<sup>(</sup>٤) ان تستر الخيارطة لاعدا به ه

وقى سابعه خلع علىالأمراء والأكام وتاظر الحيش وناظر الحاص.، أثمية بفرو سمور .

وفيه عمل السلطان المولد النبوى على عادته .

وفى تاسعه عقد مجلس حضر فيه شيخ الإسلام والقضاة والفقهاء عند السلطان. وأحضر رجل من العجم يتفقة على مذهب أفي حثيفة ، يقال له مصطفى القرماني، وأنه كتب شيئا في الفقه ، قال فيه : ولا يبول أحسد إلى الشمس والقمر لأنهما عبدا من دون الله ، ونسب إبر اهم صملى الله عليه وسلم - إلى ما نزهه الله من عبادتهما . فأراد قاضى المسالكية ناصراللدين أحد ابن التنسى الحسم بقتله ، فأعنى به حماعة من الأمراء، وسألوا السلطان أن يقوض أمره إلى قاضى [ القضاة ] الحنفية حمال اللدين محمود العجمى ، فمزره بأن أقامه وبعث به إلى السجن ، ثم أفرج عنه بعد ثلاثة أيام، وضربه فمزره بأن أقامه وبعث به إلى السجن ، ثم أفرج عنه بعد ثلاثة أيام، وضربه

وفی رابع عشره أنعم علی ناصر الدین محمد بن جلبان العلای بإمرة عشرین ، عوضا عن قرا بغا بعد موته .

<sup>(</sup>١) هو مصلح الدين مصطفى من ذكر يا بن إيعاند شرااقرمان الرور انقية الحني المتروسة ٨٠٩ ه. الله معرف المتروسة ١٩٠٨ و من الصير في المصرف ذكرها صاحب هدية الدارنين (ج٣٠ ص ٤٣٣) . وقد ذكر هذه الرواية كل من الصيرف (تومة النقوس عجم ١ ص ٤٠١ ) وأين ججر (إنباء القدر ١ ص ٤٨١) وفي المصدد الأشهر جامت الرواية في في من النفصيل فقال ابن ججرين مصطفى القرماني المذكر وافه ظفر بشرح مقدمة أي اللهث، فوجده ذكر في دليل كرامة الترجيم عند أبلول ال الشمس والقمر الأنها معظمان > وأذلك قال إبراهيم الظل لما رأى الشمس بازغة "قال هذا وي" .

<sup>(</sup>٢) ماين حاصرتين مثبت في نسخة ب وساقط من ١ ، ف .

وفى ثامن عشره قدم البريد من حلب بأن تيمور توجه من قرا باغ ، (۲)
وى ثامن عشره قدم البريد من حلب بأن تيمور توجه من قرا باغ ، وعدى السلطانية ، وتوجه ابنه إلى كيلان ، فإن طَّقْتُمُّسُ أَخَذَ أَكْثُر بلاده . وقد حدث ببغداد وباء عظم ، واشتد بها الغلاء ، وانتقل ابن أويس عنها إلى الحلة .

وفى ثالث عشرينه قدم الأمير مبارك شاه نائب الوجه القبل ، ومعه أمراء العربان، وهم: أبو بكربن الأحدب أسر عرك، وعمر بن عبد العزيز أمير هوارة، وعلى بن غريب أمير هوارة أيضا، وأحضروا تقادمهم على العسادة.

وفيه تنكر السلطان على الأمير حمال الدين محمود الاستادار، وكاد يبطش به. فلما نزل إلى داره أتاه الأمير علاء الدين على بن الطبلاوى يأمره عن السلطان محمل خسيانة ألف دينار، وإن امتنع يوقع الحوطة عليه، ويضربه بالمقارع، فتلعلف فى السعى بينه وبهن السلطان، حى تقرر أنه محمل مائة ألف وخسين ألف دينار، فلما صعد فى يوم الاثنين خامس عشرينه إلى الحدمة بالقاحة، صاح به المماليك من الأطباق، وسبوه ورحوه.

وفى سابع عشرينه قبض على يلبغسا الزيبى والى الأشمونين، وضرب بالمقارع بين يدى السلطان، لكبرة ما شكى منسه أهل البسلاد، وتسلمه ابن الطبلاوى، ليخلص منه حقوق الناس.

<sup>(</sup>١) كَتَا فِي ا ، وفي نسختي ب ، ف ﴿ السلطان ﴾ وهو تحريف في النسخ .

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسخ المخطوطة ، والمقصود بها جيالان . ذكر إقوت أن جيلان بالكسر اسم لبلاد
 كثيرة من درا، بلاد طبرستان ، وأن السجم بقرلون « كيلان » ، سجم البقدان .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة ف ، وفي نسختي ا ، ب ح ماشكي من ، ،

وفيه أحضر مبارك شاه تقدمته ، وهي مائة وستون فرسا ، ومائة وخسون يربر جلا ، [ وسج ] ، وعشر نعامات ، وعدة أيقار ، وأنواع من الحلاوات ، وأحضر أبو يكر بن الأحدب مائة فرس . وأحضر كل من عمر بن عبد العزيز وعلى بن غريب خست فرسا .

وفيه ادعى نصرانى على شعس الدين عجسـد بن الشهاب أحـــد الدفرى

- أحد نواب القضاة المـــالكية بالقاهرة - بين يدى السلطان، فاقتضى الحال
أنه ضرب القاضى وهو مبطوح على الأرض، ورسم عليه حى مخلص منه
النصـــرانى .

وفى ثامن عشريته استقر منجك السيني في ولاية أطفيح .

وفى يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر ، استقر قرطا التساجى فى ولاية الأشمونين ، عوضا عن يلبغا الزيني .

وفيه اشتد حتق السلطان على الأمر حمال الدين محمود الاستادار ، وضربه لتأخره كسوة المماليك عن وقتها الذي تفرق فيه .

وفى رابعه استقر على بن أبي يكر بن القرمانى فى ولاية الحيزة ، وعزل على بن قراجا .

وفى خامسه هرب مبارك شاه نائب الوجه القبلى لكثرة شكوى أهـــل النواحى من ظلمه ، وطلب فلم يقدر عليه .

وفى سادسه أنعم على أحمد بن الوزير ناصر الدين محمد بن رجب بإمرة عشرين ، عوضا عن تمان تمر الأشرق الموسوى .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مثبت في نسخة ب وساقط من ١ ، ف ٦

<sup>(</sup>٢) كذا في ف رقي نسخي ١ ، ب و حسون ۽ ،

<sup>(</sup>٣) كَذَا فَيْ أَ مُ فَ وَفَى نَسْخَةً بِ الجَمْنِيةِ .

وفيه بلغ الأردب من القمح إلى سنة وستين درهماً. والأردب من الفول والشعبر إلى ثلاثة وثلاثين درهما .

وفی سابعه ظهر آن مبارك شاه لبس زی الفقر اء، وأخذ بیده ام ریقا ، ومضی نحو الحبل ، فلم یعرف أین قصد .

وفى حادى عشره استقر الشريف علاء الدين على بن ..... البغدادى
 الأصل ، الصعيدى الدار ، فى ولاية منفلوط ، عوضا عن أقبط الزيبى

وفى ثالث عشره استقرأمير فوجع بن أيدمر نائب الوجه الدحرى فى نيابة الوجه القبلى ، عوضا عن مبارك شاه . واستقر عوضـــه فى الوجه البحرى أوناط السيغى .

وفى رابع عشره عدى السلطان النيل إلى مر الحيزة ، ونزل بناحية صقيل وأقبل على اللهو .

و في حادى عشرينه برامى مبارك شاه على الأمير تانى بلك اليحياوي أمير أخور ، فشقم فيه حتى عفا السلطان عنه .

وفى رابع عشرينه رجع السلطان إلى القامة .

وفيه حضر مبارك شاه بن ينى السلطان ، فألبسه قباء مطرزا .

<sup>(</sup>۱) بیاض فی نسخه f وقد رود الامم بصدقك فی اراض سوا دف نفس هذا العام فی صیغه الشریف علی البندادی ... هذا رقد ذكر المفریزی فی وفیات سنة ۹۰۵ م امم الأمیر طه. الدین علی بن المكالة والی منفارط ركداك ذكره الدینی (عقب. الجان ج ۳۰ ق رونه ۱۷۸) والسخاری (الفنوء اللامع ۶ ج ۲ ص ۷ ه) ولكن هذه المراجع تم تشراله بلقب الشریف ۰

<sup>(</sup>۲) ذكرها ابن عاتى سقيل بالسين (قوانين الدوادين ص١٥٠) وذكرها ابن الجيمان صفيل بالصاد (التحفة المستية ص ١٤٥)، وقال المفتق محد رضي آنها من النرى القديمة من أعمال الجيزية (القاموس الجنراني ج ٣ ق ٣ ص ١٦) .

وفى خامس عشرينه قدم سلطان ولد بن على [شاه زاده] ابن شسيخ أربس بن حسن . وكان [ ولد ] قد قدم مع عمه القان مغيث الدين أحمد أويس بن حسن . وكان [ ولد ] قد قدم مع عمه القان مغيث الدين أحمد ابن أويس ، وأقام حيى خرج صحبة حريمه ، فالتحق بالقدس لتخوفه من عه ، وعاد إلى القاهرة مل بعد أن استأذن مد ومعه عياله ، فأثر له السلطان في دار من دور الأمراء ، وأجرى عليه ما يقوم به ، ووعده بإمرة .

وفيه قدم مسعود بن الشيخ محمد الكجيجانى من تبريز ، فارا من تيمور . وفى سادس عشرينه قدم الأمير ناصز الدين محمســـد بن الأمير محمـــود الاستادار نائب الإسكندرية بتقدمته ، وهى مائة فرس ، وثليائة قطمـــة من ثياب الإسكندرية ، وعشرة آلاف دينار .

<sup>(</sup>١) جاء الاسم متضاربا في نسسخ الحملوطة النسلات وقد احتمدنا في تحقيقه على زامباور ( معجم الانساب ج ٢٩٨٧-٣٧٨) حيث ورد فيه أن شاه وله هذا عو إين على [شاه زاده] إين شيخ أو يس أور حدير.

انظر كذلك المنهل الصافى لابي المحاسن (ج ٣ روقة ٤١ ب) ترجمة الحسين بن أويس . والضوء اللامم السخاوى (ج ١٢ ص ٢٠) .

 <sup>(</sup>۲) ما ببن حاصرتین إضافة لتوضیح المنی (۲) کذا فی أه ف وفی نسخة ب ولده •

<sup>(</sup>٤) كتبها السخاري نندورذكر لمَّا ترجمة وافية (الضوء اللاسع ٣ ١٢ ص ١٦) .

ومهادر السينى ، وجرجى الصرختمشى ، واستبغا التاجى، وقوصون المحمدى والحيفا السلطانى ، وتغرى بردى القردى، وقمجاس البشيرى ، ويلبغا المحمدى وبيدم المحمدى ، ون خُمجا الحسنى ، فركبوا فى الموكب وصعدوا إلى القلعة فوقفوا مع الحاصكية ، وصار هذا رسمهم .

وفيه طُلب من سائر الأمراء خيول لهارة مراكز البريد ، فألزم كل من الأمراء المقدمين بعشرة أكاديش . وكمل منالوزير والاستادار وبقية أرباب الوظائف وأمراء الطبلخاناة أكديشان . وكل من العشرينات والعشراوات بأكديش واحد ؛ فجنى ذلك منهم وأرسلوا إلى المراكز .

و فى حادى عشرينه قبض على منكلى ُبغا الزينى والى قوص ، وسلم إلى ابن الطبلاوى لشكوى أهل البلاد منه ؛ واستقر عوضه أُقبغا البشتكى .

وفي رابع عشرينه خلع على الأمىر محمود خلعة الرضا .

وفى أول حمادى الآخرة قدم البريد بمحاربة تركمان الطاعة لنعسير ، وقتل ألف من عربانه ، وأنه الهزم وهلك له نحو ثلاثة آلاف بعير .

وقدم قاصد متملك ماردين، فجهز على يده تقليد لمرسله بنيابة السلطنة ۱۱۱) وتشريف ، وهو أطلسان وسيف عنبرينه ومنديل زركش .

وقدم البريد من حلب بأن سولى بن دُلفادر انكسر كسرة قبيحة ، وفر محفسرده ،

و في رابع عشره قدم عمر بن نعير بن حُيار بن مهنا، فعفا السِلطان عنه .

 <sup>(</sup>۱) كذا في ب ، وفي نسخة إ عنبر بنية ، وفي نسخة ف «عنبرين» ي ، وذكر دوزي أن الدنبري، أن الدنبرية ومن الحل المدنبر .
 ( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

وترافع رجلان من أهل الإسكندرية يقال لأحدهما زكى الدين أبو بكر ابن الموازيني ، والآخر أهمد المسالتي ، وكلاهما يدولب دار الضرب ، فقبل قول كل منهما فى الآخر ، وتسلمهما ابن الطبلاوى ، وخلص منهما ألف ألف درهم .

وفي نامن عشره استقر يلبغا السالمي الحاصكي في نظر الحاتكاه [الصلاحية] سعيد السعداء ، فأراد أن بحرى أمورها على ما شرطه الواقف ، وأخرج منها أرباب الأموال ، وزاد الفقراء المجردين كل فقر رغيفاً في اليوم على الثلاثة الأرغفة المفررة له، ورتب ما وظيفي ذكر بعد صلاتي العشاء والصبح

وفى يوم الاثنين خامس رجب استقر الأمير صلاح الدين محمد بن تنكر استادار الأملاك السلطانية، والوز بر الصاحب سعد الدين نصر الله ابن البقرى اناظر ديوان الأملاك . وأستقر كل من صَرْغَتُمُش المحمدى القسـزويني ، وقعجاس البشيرى أمير جاندار . واستقر الأمير تمر الشهافي حاجبا صغيرا . وفي نامنه استقر الأمير نوروز الحافظي رأس نوبة صغيرا ، عوضا عن نفرى بردي من يشبغا .

وفيه عقد مجلس عند السلطان حضره القضاة وشيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيى، بسبب يليغا السالمي وشهاب الدين أحمد العبادى – أحمد نواب القضاة الحنفية بالقاهرة – وذلك أن عدة الصوفية مخانكاه سعيد السعداء كانت عندما تحدث الأمرسودن النائب في نظرها من ابتداء دولة السلطان ، دون

<sup>(</sup>١) ماين حاصرتين ماقط من تسخة ب ق

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسنتي ٩ ء ف . وفي نسخة ف رغيفان وهو تحريف . وفي نزهة النفوس العبرل.
 ( ج ١ ص ٤٠٧ ) رغيفا .

<sup>(</sup>۴) في نسخة ب د ثانيه به وهو تحريف في النسخ .

الثائمائة، فتزايدت حتى بلغت نحو الخمسهائة . وقم يف ربع الوقف بالمصروف، فقطع ما كان آلهم من الحلوي والصابون في كل شهر، ومنالكسوة في السنة. فلما شرقت ناحية دهمرو \_ الموقوفة على الحافقاة \_ في هذه السنة ، من حملة ما شزق من النواحي، لقصورالنيل،عز م مياشرو الحانقاه على غلق مطبخُها ومخبزها من أول شهررجب هذا ، وقطع ما للصوفية من الطعام واللحسم والحيز في كل يوم ، فلم يصبروا على ذلك . وتكرر وقوفهم للسلطان ، وشكواهم ، حتى وَلَّى يَلْبُغا السالمي نظـــر الحانكاه ، وشرط عليه إجراء الأمور فيها على ما في كتاب وقفها من الشروط ، فوجد شرط الواقف أن يكون من سهـ من الصوفية أهل السلوك ، فإن تعذر وجودهم كانت وقفا على الفقراء والمساكين ، وأفتاه شيخ الإسلام يوجوب إتباع شرط الواقف، فجمع القضاة وشيخ الإسلام بالخانقاه ، وأحضرسائر صوفيتها ، وقرأ عليهم كتاب الوقف ، وسألهم في الحكم بالعمل بشرط الواقف؛ فالتدب له من حملة الصوفية زين الدين أبوبكرالقمني من فقهاءالشافعية ، وشهاب الدين أحمد العبادى من فقهاء الحنفية، وقضائهم، وأخذا في مخاصمته. وطال النزاع فأضرب عن قولها ، وسأل القضاة عما يفعل . فقالوا كلهم مع شيخ الإسلام « إفعل شرط الواقف» وانفضوا . فقطع من ليلته نحوا لحمسين من الصوفية الذين مركبون البغلات ، أو يلوُّنْ القضاء و الحكم بنن الناس، أولهم شهرة

<sup>(</sup>١) ف نسمخ المخطوطة دمهرروهي صيغة محوفة للاسم ` و والصيغة الصحيعة من المنيخ . ذكر ابن هاق (الانتصار ، ج ه ص ٨) أن دهم وجارية على الخاناء الصلاحية دار السداء، أرفقها السلمان الملك الناصر صلاح الدين بوسف بن أبرب سنة ٥ ٣ ٥ ه . ومن أعمال البنسارية .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ب ، وفي نسخة ف مطعنها .

<sup>(</sup>٣) في نسختي ي ، ف د ار بكون النضاء » وهو تحمر يت في النسخ ،

بغناء ، وسعة مال ، وفيهم القمني والعبادي، فأطلقا ألسنتهما فيه . وزاد العبادي في التعدي، وصرح بأن السالمي قد كفر، وصار يقول في المجالس الكافر يلبغا سالمي قد استنبطت آية من كتاب الله فيه ، وهي قوله تعالى (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن مجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات (١) م وكتبت في ذلك كراريس، وهذا الكافر يلبغـــا بريد أن يكون مثل الفقراء الصالحين ، . فلما يلغ ذلك السالمي لم محتمله ، وشكا العبادي للسلطان. ونزل من القلعة إلى داره ، فإذا بالعبادي قد سر في شارع القاهرة، فلشدة حنقه منه نزل عن فرسه ، وقبض على كم العبادى ، ودعاه إلى الشرع فزاد العبادي في التحامق ، وقال ٥ تمسك كمي ؟ كفرت ٥ . فبينما همسا في ذلك إذ مر سسعد الدين نصر الله بن البقرى ، فنزل عن فرسه ، وما زال مِمَا حَتَّى أَخَذَهُمَا وَمَشَّى إِلَى المدرسَّمَةُ الحَيْجَازِيَّةً تُرْحِبَةً بَابِ العَيْدُ ، وجلسوا ما ، فأناهم الأمر علاء الدين على بن الطبلاوي . وأخذ في الإصماح بينهما ، فزاد تجانن العبادي ، وقال : ٩ قد كفر السالمي ممسكه كمي ، وأنا مذهبي من قال للفقيه يا فقيَّه بصيغة التصغير فقد كفر ، لأنه احتقره ، وكذلك مسك كمي فيه احتقاري ، وهو كفر » . فانفض المجلس عن غمر صلح، فعاد السالمي إلى السلطان . وقد بلغ السلطان ما جرى بينه و بين العبادى ، فقال له : ﴿ قَدْ كَفُرُكُ الْفَقْهَاءُ يَا يَلِبُغَا ﴾ ، فقال : ﴿ يَا مُولَانَا قَدْ كُفُّرُوا أَكْبَرُ مَن يعرض له بما كان من إفتاء الفقهاء فيسه لمنطاش أيام كان بالكرك. ثم سأل في عقد مجلس له ولغريمه ، فرسم بذلك ، وحضر القُضَّاة وشيخ الإسسلام عندالسلطان، في يوم الحميس ثامن شهر رجب هسلما ، وجيء بالعبادي ،

<sup>(</sup>١) صورة الجائية ، آية ٢١ .

<sup>(</sup>۲) كذا في ا ، ب ، ر في نسئة ف د النفها ، به

وأقيمت عليه البينة عند قاضى القضاة ناصر الدين مجمد التنسي المسالكي ، ومد الدعوى فحم بتعزيره ، فقال السلطان: « التعزير لى » . وأراد ضربه بالمقارع ، فشخع [ فيه ] الأمير قلمطاى الدوادار ، حي فوض تعزيره لقاضى القضاة جمال الحسين محمود الحنيى ، فأجابه ، وأمر به الحال عند ذلك ، فكشف رأسه ، وأنز لى به بين يدى بغال القضاة من القامة ، وهو ماش ، حي سجن محبس الديلم صنى القاهرة ، ثم أخرج منه ونقل إلى سجن الرحبة . وطلبيوم السبت حادى عشره إلى بيت الحمال العجمى ، وحضر ابن الطلاوي ، وضربه على قدميه نحو الأربعين ضربة ، وأعيد إلى السجن . ثم أخرج في نامن عشره إلى بيت السالمي ، وقد حضر شيخ الإسلام [ عنده . وما زال به حي عشره إلى بيت السالمي ، وقد حضر شيخ الإسلام [ عنده . وما زال به حي أمرج عنه ، و قدسامع القضاة فأتوا إلى السالمي ، وحضروا إصلاح شيخ الإسلام ]

وفيه استضر تاج الدين محمد بن عبد الله بن الميموني في مشيخة خانكاة (4) توصون بالقرافة ، بعد وفاة نور الدين على الهوريني . واستقر محمد بن حسن ابن ليلي في و لا يق قطيا ، عوضا عن صدقة الشامي :

وقى [ يو م. الاثنين] رابع شعبان جلس السلطان بدارالعدل من الفلعة ، وعملت الخدمة. السلطانية ، وكان قد عطل حضور دار العدل من نحو سسنة وقصسف :

 <sup>(</sup>۱) كَذَا فى أ ، ع ث رقى نسخة ب « تقريره » ومو تحريف فى النسخ .

<sup>(</sup>٢) ما بين حة صرتين ساقط من ف ومثبت في ا ، ب.

<sup>(</sup>٢) ماين حا صمرتين ساقط من ف ومبت في ١ ، ب .

<sup>(1)</sup> خانقاء قوصون ، ذكر المقريزي أنها تقع في شمال القرافة نما يل الفلة تجاء جامع توصون ، أنشأها الأميرسيف 1 لدين توصون راتملت عمارتها سنة ٢٦٧ هـ • (المواعظ ، ج ٢، ص ٤٧٥) €

ابین حا صرتین سانط من نسخة ب ومثبت نی ۱ ، ف .

وفى تاسعه أعاد السلطان على الأيتام المسال الذى اقترضه من المسودع ، وهو مبلغ [أكمو ] ألف ألف ومائة ألف وخمسين ألف درهم ، من ذلك ما يختص بمودع القاهرة والشام خمسائة وخمسون ألفا . ومن مودع الشمام سهائة ألف درهم :

وفى تاسعه اســـتقر الأمير علاء الدين على بن الطبلاوى يتحدث فى أمر دارالضرب بالقاهرة ، عوضا عن محمود الاستادار :

وفيه أعيد صدر الدين محمود المناوى إلى قضاء القضاة بديار مصر ، وعزل البدر محمد بن أبى البقاء لفراغ الغرض منه . ونزل من القلعة بالتشريف ومعه الأمراء على العادة . فكان يوما مشهودا :

وفى رابع عشره قبض على عمر بن الأمير نعير وحجابه الثلاثة، وحملوا إلى سجز الإسكندرية .

وفى سادس عشره نزل السلطان إلى عيادة الأمير بكُلَمش ، وعاد: وفى سابع عشره [ ركب الصدر المناوى إلى مدينة مصرعلى العادة، وعاد ي وفى ثامن عشره ] ركب السلطان ودخل القاهرة من باب النصر ، وطلع إلى مدرسته بعن القصر ين لزبارة قعر أبيه ، وعاد إلى القلعة .

وفى ليلة الثلاثاء سادس عشرينه خرج من الأمراء المقدمين بكُلْمَش أمير و ١٣٠ سلاح ، ونوروز رأس نوبة ، وقَلْمُطاى الدوادار، وأرغون شاه البيدمرى،

<sup>(</sup>۱) مابین حاصرتین مثبت فی نسخه ب ه

<sup>(</sup>٢) مايين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١٥ ف ٠

 <sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ف - رق نسخة ب « البيدري » وهو تحريف في النسخ ، أظهر تردة النمومي
 السيرف (ج ١ ص ٤١١ ع - مفيرم ) .

وفارس حاجب الحجاب ، وقديد الحاجب، وأحمد بن يلبغا ، فى عدة من أمراء الطيلخانا ه والعشراوات، لكيس العربان ببلاد الصعيد .

و فى ثامن عشريته أخذ قاع النيل فكان أربعة أذرع واثنى عشر إصبعا . و فى آخر ه استقر الصاحب تاج الدين عبد الرحم بن أفى شاكر فى وزارة

دمش ، وعز ل يدر الدين محمد بن الطوخى : وفى يوم الاثنين ثانى رمضان عاد الأمراء من الصعيد ، بعدما قبضوا

وفى يوم الاتنين ثانى رمضان عاد الامراء من الصعيد ، بعدما قبضوا على خسانة رجل ، وأخذوا ثمانين فرسا ، وأحضروا نحو الستين رجلا ، وأفرجوا عن البقية ، فسجنوا غزانة شايل :

وفى سادسي عشره استقر شرف الدين محمد بن الدماميني الإسكندراني في حسبة القاهرة ، عوضا عن مهاءالدين محمد بن البرجي.

وفيه أضيف إلى ابن الطبلاوى الكلام فى دار الضرب بالإسكندرية ، وفى منجر السلطان عوضاً عن الأمير همود ، فام عض غير أيام حى تنافسا وخرج ابن الطبلاوى على محمود من جهة دارالضرب مبلغ سنة آلاف درهم فضة، صالح المسلطان عليها عاية ألف وخسين ألف دينار ذهبا ، غلقهسا فى تاسع عشريته ، فخلع عليه وعلى ولده محمد، وعلى ابن الطبلاوى، وعلى ناظر الحاص ، وعلى سعد الدين إبراهسيم بن غراب كاتب الأمير محمود وكان قد تنكر ما بينه وبين غدومه الأمير محمود، وظاهر عليه ابن الطبلاوى

<sup>(</sup>۱) كذا في 1 ، ب ، وفي نسخة ف ﴿ وَاخْرَجِ ﴾ ،

 <sup>(</sup>۲) كذا في قسمخة ب، وفي نسختى ا ، ف و سنة آلاف ألف دوم » وفي زدة النفوس الديق
 (ج ۱ س ۲۱ ؟ ) " وأخبره أن في جهته من دار النمرب مائق ألف دوم فعة ، فصالح السلطان
 طها بمائة ألف وخمسيين ألف ... » .

وصار يكاشفه بالمداوه ، فجعله ابن الطبلاوى من أكبر أعوانه على إذ الة محمود ، حتى تم له ذلك ، فكان هذا ابتداء ظهور ابن غراب واشتهار ذكره ولم يبلغ العشرين سنة . وهذه أول غدراته ، فإن محمود أخذه من الإسكندرية وهو طفل صغير ، ورباه عنسده ، وعلمه الكتابة ، ورتبه في كتابة خاص أمواله . فلما كبر وبلغ مبالغ الرجال سمت نفسه إلى الرئاسة ، ورأى أنه يبدأ محمود ولى نعمته فيزيله أولا، وكان ابن الطبلاوى قد كثر اختصاصه بالسلطان ، فصار إليه وساعده على محمود ، ودله على عوراته ، ومت إليه عمرفة حواصل أمواله ، فجمع بينه وبن السلطان ، وأخلاه به ، فعرفه من حال عمود ما أوجب له أن صارت له بذلك اليد عند السلطان ، وكان مايأتي ذكره إن شاء الله [ تعالى ] .

(٢)
 وفيه استقر محمد بن العادلى فى ولاية المنوفية ، عوضاً عن أيدم المظفرى .

وفى يوم السبت سادس شوال ابتدأ السلطان بالحلوس فى الميدان محت القلمة للحكم بين الناس . وكانت عادته أن مجلس فى يومى الأحد والأربعاء ، فعر بذلك بيومى الثلاثاء والسبت ، وجعل الأحد والأربعاء لمعاقرة الشراب مع الأمراء ، فاستمر ذلك . واستدعى مباشرى الأمراء ، وقال : ٥ قد بلغى أذكم تحمون البلاد ، فن سممت أنه حمى بلداً ، ضربته بالمقارع وسمرته ، بل ساووا الأجناد فى المغارم على النواحى ، ، وكتب إلى ولاة الوجهين القبسلى والبحرى بأن يكون الأمراء والأجناد سواء فى المغرم . ولا تحمى بلد أمير عن إخراج المغرم ، ولا تحمى بلد أمير عن

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من نسخة ب ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في نسختي أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ محود بن المادل ، و

واتفق فى زيادة النيل أمر غريب ، وهو أن الزيادة استمرت منسل أخد الفاع حى كملت ثمانية أذرع وأصبعين ، الفاع حى كملت ثمانية أذرع وأصبعين ، وهى من يوم الحميس رابع شوال إلى يوم الثلاثاء ناسعه ، وهو ثالث مسرى ، وفيه كان الوفاء ، وركب السلطان حى عدى النيسل إلى المقياس ؛ ثم فتح الحليج على العادة ؟

وفى ثامن عشره توجه الأمير ناصر الدين محمد تُحمَّقُ ابن الأمير الكبير أيتمش إلى الحج، وهو أمير الركب ، فكان يوما مشهودًا :

وى يوم الأربعاء أول ذى القمدة قدم الحبر من الحجاز بأن الحسرب ثارت بين ببى حسن وقسواد مكة ، ببطن مر ، فقتل فيها الشريف على ابن عجلان ، وامتنع القواد ممكة ، وصدوا عنها ببى حسن . فأفرج السلطان عن الشريف حسن بن عجلان ، وولاه إمرة مكة ، عوضا عن أشجه على ، وخلع عليه ، وسار إلى مكة ومعه يلبغا السالمي ليقلده إمارة مكة فى سابعه .

و فى ثانى عشره ـــ و هو آخر أيام النسىء ـــ انتهت زيادة ماء النيل ثمانية عشر ذراعا ونصف ، ونقص من يومه :

وقى ثالث عشره ركب السلطان إلى دار الأمير محمود ، يعوده من مرضه . وفى رابع عشره استقر منكلي بغا الزيني في ولاية الأشمونين ، وعزل قرطاى الناجي :

وقی خامس عشره - وهو ثالث توت ــ زاد ماء النیل ، ونودی علیه من الغد ، واستمرت زیادته : وفيه استقر عمر بن إلياس – قربب قرط – فى ولاية منفلوط ، عوضا عن الشريف على البغدادى .

وفى سابع عشرينة - وهو خامس عشر توت - اقتهت زيادة ماه النيل لمانية أصابع من عشرين دراعاً ، وثبت إلى رابع بايه ، فكان طوفاناً ، والأسعار تتزايد حتى بلغ الأردب القمح ثمانين درهماً ، والأردب من الفول والشعير أربعة وخسين ، والبطة الدقيق باثنى وعشرين درهما ، والحبز كل رطلين و نصف بدرهم ، والحمل من التين بعشرة دراهم ، والقسدح الأرز بدرهمين ، والأردب من الحمص مخمسين ، والرطل من الحبن المقلو بدرهمين ، والرطل من الحبن المقلو بدرهم ، والرطل من الحبن المقلو بدرهم ، والرطل من الحبن المقلو بدرهم ، والرطل من حمد البقسر بدرهم ، والرطل من حمد البقسر بدرهم ، والرطل من حمد دراهم الرطل .

ونى آخره استقرسنفر المسارديني فى ولاية قوص، و عزل أقبفا البشتكي.
ونى يوم السبت ثانى ذى الحجة قدم الأمير طولو من على شاه المنوجه إلى
مُقَتَّمُّش خان ، وأنه بعدما اتفق معه على محاربة تيمور ، [ توجه] تيمسور
لمحاربته ، فسار إليه وقاتله ثلاثة أيام ، فانكسر من تيمور ، ومر إلى بلاد
الروس، فخرج طولو من سراي إلى القرم، ومضى إلى الكفأ، فعوقه متملكها

 <sup>(</sup>۱) کانا فی أ ، ث ، وفی نسخة ب « قرطای » و هو تحریف فی النسخ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في ١٠ ، وفي نسختي ١ ، ف ﴿ وفي مشرية › والصيفة المديمة ع ميث أنه
 سبق لقريزي أن أشار إلى أن خاص عشر فني القدة كان بواقق الك توت •

<sup>(</sup>٣) مايين حاصرتين ساقط من نسخة ب .

<sup>(</sup>٤) ق نسخة أ « رمينا» .

<sup>(</sup>ه) جا می تفویم البدان لأی الفدا، (طبعة باریس ۱۸۲۰) أن الكفایفتح الكاف والغا، فرخة الغرم ، تقویم للساحل الغربی لبحو ینطش (البحو الأمود) فی مقابلة حاراً بیزون ، ( تفویم البلدان ، ص ۲۲۰ ، ۲۰۰ ، ۲۲۷ ) ، وقد رود الفظ فی نسبنة پ « الكفار » وهو تحریف ،

لبتقرب به إلى تيمور ، حتى أخذ منه خمسين ألف درهم، فملك تيمور القرم والكفا وخربها ٥

وقدم رسول الأمير قوا يوسف بن قرا محمد بن بيرم خجا ــ صاحب الموصل ــ بأن عسكر تيمور أتاه، فقاتلهم وهزمهم :

ونی آخره قدم مبشرو الحاج ، وأخبروه باستیلاء حسن بن عمملان علی مکة ، ووجود الأمن والرخاء ;

وفيه ولى شمس الدين محمد الأخناى قضاء الشافعية بحلب، عوضا عن ناصر الدين محمد بن محمد بن خطيب نقيرين: وأعيد برهان أني سالم إبراهم ابن محمد بن عسلى الصنهاجي إلى قضاء المسالكية بدمشق، عوضسا عن علم الدين محمد بن محمد القفصى . واستقرشمس الدين محمد بن أحسد ابن محمد بن عمد الخنابلة بدمش ، عوضا عن علاء الدين عسلى ابن محمد بن محمد بن عمد الرهان إبراهم الركراكي .

## ومات في هذه السنة بمن له ذكر

ر بر هان الدين إبراهيم بن [ محمداً القرقشندي موقع الحكم في ثلث (٣) عشرين شعبان ] .

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، في نسخة ب وعان من المنجا يه .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين بياض في الأصل والتكلة من الدور الكامه لابن جر (ج اص ٢٣) .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من سومثبت في أ ، ف .

ومات الشيخ برهان الدين إبراهيم بن الآمدى، أحد أصحاب ابن تيمية، في رابع عشرين ذي القعدة .

ومات اسماعيل ابن الملك الأشرف شعبان بن حسين، في ثالث عشسر رمضان ، عن خمس وعشرين سنة .

ومات الأمير ألطنبغا الحلبي الأشرفي ، وهو مسجون بقلعة حاب في ...

ومات الشيخ المعتقد أبو بكر البجائى المغربي المجلوب ، في يوم السبت خامس حادى الآخرة ، و دفن من الغد ، خارج باب النصر حيث التربة المفاهرية الآن . و هو أحد الذين أوصى الملك الظاهر أن يدفن عندهم . وأنفق عليه في موانة كفنه ودفنه ، وقراءة خيمات عند قبره ماثى دينار ، على يد يلبغسا السالمي ، وكانت جنازته عظيمة جدا ؛

ومات الأمبر أبو بُكر بن الأحمدي في سابِع عشر رجب .

ومات صدر الدين بديع بن نفيس التبريزى، رئيس الأطباء في سادس عشر ربيع الأول .

(٣) ومات الأميرسيف الدين بلاط المنجكي ، أحد أمراء العشرينات :

و مات عز الدين حمزة بن على بن يحيى بن فضل الله العمرى ، نائب أخيه بدر الدين محمسد كاتب السر ، وأحد كتاب اللست . مات بدمشق يوم تاسوعاء ، وهو آخر من رأس من بني فضل الله .

 <sup>(</sup>١) يباض في الأصل ، ولم تحدد المراجع التي تحت أبدينا تاريخ الوفاه بالبوم والسهر ، ودو الجزء
 الناقص من العبارة .

 <sup>(</sup>٢) كذا ن ، ه ف ، وفي نسنة أ ﴿ المدري » وهو تحريف فى النسخ ، حيث أنه منسوب إلى
 بجاة بالدر .

<sup>(</sup>٣) في أسافة ب ﴿ العشرين ﴾ ؟

[ ومات ] الحواجا الكبير رشيد المُبَى ، أحد تجار الكارم ، في ليلة السبت ، العشرين من حمادى الأولى .

ومات الأمر سيف الدين طوغان الإبراهيمي ، أحد المباليك الظاهرية ، (١) -وأمر جاندار ، في سادس صفر ،

ومات السيد الشريف على بن عجلان ، أمير مكة ، مقتولا ، فىسادس عشر شوال .

ومات نور الدين على الهوريني ، شيخ القوصونية ، فى ثالث عشو شهر رجب :

[ ومات نور الدين على بن الركاب، أحد نواب قضاة الحنفية بالقاهرة، (٢٦) في سابع عشر رجب ]،

ومات نور الدين على بن الشراب دار، أحد نبهاء الفقهاء الشافعيسة ، في تاسع عشر وجب :

ومات حمال الدين عبد الله بن فراج النو برى، أحد الفقهاء المسالكية ، ونواب قضائهم بالتاهرة .

ومات الأمبر قاسم بن السلطان في ثانى عشر ذى الحمجة ، وعمسبره نحو (٤) غمس سنين ؟

ومات الأمير قرا بغا والد الأمير مَبَرِكْتُمُو الحاصكي الأشرق ، وأحد (ه) . أمر العشرينات في ثاني ربيع الأول :

 <sup>(</sup>۱) في د و ومات الأميرجانهار...» وهو تحويف في النسخ .

<sup>(</sup>٢) مايين حاصرتين ماقط من ف ، ومثبت في أ ، ب .

 <sup>(</sup>٣) كذا ن نسختي أ ، ف ، وني نسخة ب « في ثامن عشر دى الحجة »

<sup>(</sup>٤) في نسخة ف ﴿ وعمره تحو الخمسين سنة » وهو تحريف في النسخ ه

<sup>(</sup>ه) كذا في أ لا ف ، وفي تسخة ب ﴿ الشريق ﴾ .

ومات الأمير ناصر الدين عجمد بن السلطان، في يوم السبت ثالث عشرين ذي الحجة ، ومولده مستهل ربيع الأول سينة اثنتين وثمانين وسبع مائة ، وكان قد أعيا الأطباء داواه الذي رجليسه ويه مات . وكان إقطاعه الديوان المفرد ، وهو أكبر أولاد السلطان ، ودفن في التربة الظاهرية بين القصرين . ومات ناصر الدين محمد بن عبد الدائم بن محمد المعروف بابن بنت ميلق الشاذلي ، قاضي القضاة بديار مصر ، وكان أولا يعظ الناس ، ولهم فيسه اعتقاد ، ثم أمتحن بولاية القضاء ، فلم تُشكر سيرته ، وعُزل ونكب بأخذ مال كبير منه ظلمًا ، وغُورت عينه . ومات في ليلة الاثنين تاسع عشرين الأولى ،

ومات غياث الدين محمد بن جمال الدين عبد الله بن محمد بن على بن حماد ابن غلم بن حماد ابن غلم بن حماد ابن ثابت ، الواسطى الأصل، البغدادى ، [ ابن العاقول ] في يوم الأربعاء سادس عشرين ربيع الآخر ببغداد . وقدم إلى القاهرة في الجنلة من تيمور : وكان من علماء فقهاء الشافعية ؟

ومات شمس الدين محمسد بن على بن صلاح الحريرى ، أحسد نواب القضاة الحنفية بالقاهرة ، ومشايخ القراء ، وفقهاء الحنفية ، فى يوم الحممة رابع عشرين رجب ، ومولده فى المشرين من شوال سنة عشرين وسبع مائة ،

<sup>(</sup>١) كذا فى نسختى أ ، ث وهى الصيغة السحيمة الاسم ، ولى نسخة ب ﴿ مجد بن عبد الكريم ابن عجد المعرف ﴿ تَشَرَ المَهٰهِ اللَّمَا فِي الْحَبَى الْحَاسُ ( ج٣ ورقة ١٧٢ ب ) وترمة التقوس الصيرف ( ج ١ ص ١٤٩) وإنهاء اللمعر الامن جو ( ج ١ ص ٣-٥ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسختي ٢٥ ب وفي نسبة ف و تاسم دشر يم وهو تحريف ،

<sup>(</sup>٣) مايين حاصرتين من أسخة سه

قرأ على البرهان إمراهم الحكرى [ القراءات و ] الحسديث على علاء الدين على التركماني ، والفقه على القوام الأتقاني .

[ ومات شمس الدين محمد بن [ عُمْر ] القليجي الحنني مفتى دار العدل ، وأحد نواب القضاة بالقاهرة ، وموقعي الحكم ، في ليلة الثلاثاء العشرين من رجب . وقد بلغ من الرئاسة مبلغاً كبيراً ] .

ومات شمس الدين محمد الأقصراى الحنبي ، شيخ المدرسة الأرتمشية ، في سابع عشر حمادي الأولى .

ومات الشيخ محمد بن [ أبي يعقوب ] القدسي الشافعي المعتقد ، في يوم الأحد أول شهر رمضان . وكان يسكن بجامع المقس على الحليج ، وله حظ من الناس .

ومات الشيخ المعتمدعمد السيانوطي المسالكي في ثانى عشر ومضان. ومات شمس الدين محمد بن أحمد ين على بن عبد العزيز المعروف بابن المطرز المصرى ، ولد في سنة عشر وسبع مائة تخمينا ، وحدّث بصحيح

- (١) ما بين حاصرتين إضافة من نسخة ب وقد جاءث هذه الدارة مغطر به فى نسختى أ ، ف
   واعتمدنا فى تصحيحها على نسخة ب وعل ما جا، فى ترجحه فى المنهل الصافى لأن المحاسن (ج ٣ ورقة
  - (٢) ما بين حاصرتين ماقط من ف ومثبت ق أ ، به ،
  - (۲) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب ·
- (ع) تقع هــــذه المدرسة خارج الفاهرة داخل ياب الوزير تحمت القلمة ؛ برأس النيانة ، أنشأها الأمير الكبير سيف الدين اتيمش البجامي ثم الظاهري سنة ٧٨٥ ه . ( المواعظ ، ج ٢ ص ٤٠٠ )
  - (a) مابين حاصرتين بياض في الأصل والشكلة من أنباه الغمر لابن حجر (ج ١ ص ٢٠٠١) .
- (٦) ذكر أبر المحاسن (النجرم الزاهرة ج ١٢ ص ١٥٠) « المقسى » وقد تنكون هذه النسبة صميحة الى جامع المقسى .
- (٧) كذا أن فسنتي ب ، ف أما نسخة أ قند جا اليها « في ثانى عشرين ربضان » رهو تحريف.
   في النسخ . انظر النجوم الزاهرة لأبي أنحاس (ج ٢ ٢ هي ١٥) ونزهة النخوص ( ج ١ ص ٢٤٢).

(۱) مسلم عن على بن عمر الوالى، وبُسن أبي داود عن يوسف بن عمر الحتى ، وبكتاب التوكل لابن أبي الدنيا عن الدبوسى : ومات يوم الأحد سادس حمادى الآخرة :

[ومات] موسى بن أبى بكر بن سلار، أحد أمراء العشراوات وأمير طبر. ولى أمير طبر بعد دمرخان بن قرمان، سنة ثمان وسبع مائة. ومات فى ثالث ذى الحجة [ والله تعالى أعلم ] .

 <sup>(</sup>١) كذا في نسخة ف ، وفي أ « الخشي» وفي ب الحصني ، والصينه المثبئــة هي الصحيحة .
 أنظر الدور الكامنة ( لا بن جرج ء س ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>۲) كذا في أ، ب وفي نسخة ف ﴿ المشراتِ ﴾ ،

 <sup>(</sup>۲) مابیش عاصرتین اضافة من نسخة ب ه

## سنة تمان وتسعمن وسبعائة

أهل المحرم يوم الأحد،

فنى ثانيه تناقص سعر القمح وأبيع الأردب بسهين درهما ،

(۱) وفيه غير السلطان كتاب وقعت مدرسته ، وكان شرط النظر عليها من بعده للفضاة ، فجعله لن يكون سلطانا ، وفى خامسه قرر الأمير قلمطاى الدوادار فى نظرها ، ونزل إليها بالتشريف فى موكب جليل ،

وفى تاسعه توجه السلطان إلى سرحة سرياقوس على العادة : وارتفع السعو حَى أبيع الأودب القمح ممائة درهم ، والبطة الدقيق يستة وعشرين درهما ، والخير كل رطلين ونصف بدرهم ،

وفى عاشره قدم يلبغا السالمي من الحمجاز ،

وفى ئامن عشره ـــ وهو فى أثناء هاتور ـــ كان النيل ثايتا على ثمانية عشر أصبما من تسعة عشر ذراعا ، وهذا من غرائب أحوال النيل ؟

وفي سادس عشره عاد السلطان من سرياقوس ۽

(۱) ی نسته دل درنیا یه .

(٢) كذا في س ، ف رق نسخة أ ﴿ عتور » .

AES

وفى يوم الحميس رابع صفر نقل الأمير يلبغا الأحمسدى المجنون من (17) كشف الوجه البحرى إلى نيابة الوجه القبلي ، وعزل أوناط. ورسم ليلبغسا أن يقم بالقاهرة ، وبخرج لعمل مصالح الإقلم : وبطل كشف [ الوجه ] البحرى ، وصارت نياية بتقدمة أليث ، وهو أول من عمل هذا به

وفيه عزل شرف الدين محمد بن الدماميني من حسبة القاهرة بنورالدين على الفور »

وفى سادسه بعث السلطان الطواشى فارس الدين شاهين الحسنى الحمدار، فأخذ من دار الأمر محمود وهو مريض مالا كبيراً ، يقال أنه مبلغ مائة ألف دينار وجد فى عقد سلم غمز عليه ، وعدة أهمسال من قماش : وقبض على الله و تناب معد الدين إبراهيم بن غراب، وصار بهم إلى القلعة، وعاد وغاد ابنه الأمر ناصر الدين محمد ه

وفى سابعه تسلم سعد الدين إبراهيم بن غراب الأسر ألى باى الحاز ندار ونزل به إلى دار محمود ليدله على دخيرة اعترف بها، فكانت حملتها لهسين ألف دبنار ه

وفى ثامنه استقر على بن غلبك بن المكللة فى ولاية الشرقية، عوضا عن على بك محكم انتقاله إلى ولاية البحيرة ،

- (١) كتانى أه ف رنى نسنة ب وأناط به .
- (٢) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة أ ومثبت في ب، ، ف.
  - (٣) كذا في أ، ث وفي نسخة ب د كثيرا يه .
- (٤) كذا في نسختي أ ، ب ركذلك في نرهة النفوس الصيبي في (ج ١ ص ٢٧٤) أما نسبة في نقد سياء فها « رئيمن على زوجينيه » وق... أوضح ابن جمر سرهذا النحريف نقال « قبض على زوجتي محوه وواده محمد » ( إنهاء الفحر » ج ١ ص ٩٠٥ ص معليوع ) .
  - (a) كذا في أء ف وفي نسخة ب « ألباى »

لايوتم الطيلاوى ۽

وفى تاسعه استقر قطلوپغا الطشتمرى نائبًا بالوجه القبلى ، عوضا عن أمير فرج بن أيدمربعد وفاته : واستمرالأمير بيسق الشيخى فى كشف الحيزة عوضا عن قطلوبغا ،

وف حادى عشره استقر قطلوبك العلاى استادار الأمير أيتمش فى وغايفة الاستادارية، عوضا عن الأمير محمود، وأنسم عليه بإمرة عشرين. واستقر محمود على إمرته وهو مريض: واستقرسعد الدين إبراهيم بن غراب ناظر الديوان المفرد،

وف خامس عشره استقر الأمر قديد القلمطاوى فى نيابة الإسكندرية، عوضاً عن الأمر مبارك شاه : واستقر علاء الدين على بن الطبلاوى استادار خاص الخاص ، وناظر كسوة الكعبة ، عوضا عن بحمه الطنيدى وكيل بيت المسال ومحتسب القاهرة - كان - مضافا لمسا معه من الحجوبية، والتحدث فى ولاية القاهرة ، ودار الضرب ، والمتجر ، وشق القساهرة فى محفل حفل: واستقر الأمير أزدمر فى كشف الحيزة ، عوضا عن بيسق ، وعاد بيسق أمير أخور كما كان ، وأضيف إليه كشف الحسور بالقليوبية ، وفن المن عشره قدمت رسل الأمير قرا يوسف بن قرا محمد - صاحب وفي نامن عشره قدمت رسل الأمير قرا يوسف بن قرا محمد - صاحب تريز - برجل يقال له أطلمش من نواب تيمور لنك ، قبض عليه ، فسلم

وفى خامس عشرينه استقر الأمعرزين الدين مبارك شاه فى الوزارة ، يعدموت الوزير ناصرالدين محمد بن رجب : واستقر سعدالدين نصر الله ابن البقرى ناظر الدولة ، واستقر أمير فرج الحلبى شاد الدواوين ه

 <sup>(</sup>١) كذا في نسختي ب ء ث أما نسخة أ فقد رود فيها الاحم الفلسااى وكذلك جاء الاحم في الضوء اللاحم
 السخارى (ج ٢ ض ٢ ٢٤) رستشير فيها بعد إلى أن قديد القلماري هذا غير الأمير فلمطارئ الدرادار .

وفى سابع عشرينه أعيد شرف الدين محمد بن الدماميني إلى حسبة القاهرة، وعز ك القور لعجزه عن القيام بما الدّرم به من المسال، وأضيف إلى ابن الدماميني نظر الكسوة ، ونزعت من النجم الطنبدى بعدما تحدث فيهسا ابن الطبلاوى كما ذكر ٥

وفى سلحة أنعم على الوز برمبارك شاه بإمرة ناصرالدين محمد بن رجب ،

(۱)
وفى يوم الثلاثاء سابع ربيع الأول استقر أخمد بن محمد بن ماما فى ولاية
المنوفية ، عوضا عن محمد بن العادلى ، ثم عزل فى اليوم الرابع ، وأعيسدا
ابن العادلى ،

وفى حادى عشره توجه السلطان إلى ناحية صقيل من الجـــــيزة ، وعاد فىسادس عشره ،

وفيه تسلم ابن الطبلاوى سعد الدين أيا الفرج بن تاج الدين موسى ناظر الخاص، وابنه أمين الدين ليخلص منهما أربعائة ألف وسبعين ألف درهم ، وجد ما حجة لابن رجب الوزير ، ثم أفرج عنهما يعد يومين ،

وفى تاسع عشره سلم تاصرالدين محمد بن عمود الاستادار لابن الطبلاوى ، على مانة ألف دينار مخلصها منه ، فأخرق به وبالغ فى إهانته ونزع عنسه ثيابه ليضربه محضرة الناس ، فقال له : « يا أمير : قد رأيت عزنا وما كتا فيه ، وقد زال ، فعز ك أيضا ما يدوم : وهذا أول يوم زال على وعن أبى فيه السعادة وأقبل الأدبار » ، فلم يضربه ،

<sup>(</sup>١) كنا في نسختي أ، ب رني نسطة ف « أن بابا » .

<sup>(</sup>٢) كذا فيها ، قد ولى نسسخة ب ﴿ بحود بن محمد الاستادار » وبوتحريف في النسخ اظهر زعة النفوس الهبوفي (ج ١ ص ٤٤٤) وإنهاء النمر لابن جو (ج ١ ، ص ٨٠٩ ) .

104

وفى عشرينه أفرج عن سعد الدين ناظر الخاص وابنه، وخلع عليهما خلع الرضاء

وفيه نقل ابن محمود إلى الطواشى شاهين الحسنى، فأقام عنده يومين ، وفى ليلة الحميس ثالث عشرينه نزل الطواشى صندل، والطواشى شاهين الحسنى ، وابت الطبلاوى إلى خربة خلف مدرسة الأمير محمسود ، وأخرجوا من الأرضى — بعد حفر كثير – عدة أزيار فيها ألف ألف درهم فضة ، حلت إلى السلطات ،

وفى بكرة [ يوم ] الخميس وجد بالخرية أيضا بعد حفر كثير ، سستة الاف دينار ، وأربعة حشر ألف وخمسائة درهم فضة ?

> وفی رابع عشرینته آعید ابن محمود إلی ابن الطبلاوی ، وفی خامس عشر بیشه احضرت أمه إلی السلطان ،

وفى ثامن عشريته خافر أيضا بمبلغ ثمانية وثلاثين ألف، وماثنين وثلاثين (٢) دينارا في عزن خار يشخر الإسكندرية ، حملت إلى السلطان ؟

وفى يوم الخميسى ثمامن ربيع الآخر ابتدأ السلطان بعمسل الخبز الذى يفرق فى الفقسراء، و هو عشرون إردبا من القمح تعمسل خبزا، وتولى ابن الطبلاوى ذلك ، فحمت فقراء القاهرة ومصر وأهل السجون وسكان القرافة، فكنى الله المثالس جذا الخبزهما عظها، تحيث لم يعرف أن أحسدا

<sup>(</sup>١) ما يون حاصر تيوس منيت في أ ، ف ومأقط من ب ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة أ ، مب مرقى نسخة ف بالخزانه وهو محريف في النسخ •

 <sup>(</sup>٣) في نسخ المخطوطة حرسماري وبالحاري والمسينة المنبخ من ترعة النفوس العبر في (ج ١ص ١٣٤)
 «خاري بالخار، عرب أن حسا شم الخورهو الذي يجتاج الى نحزن الحزنها فيه •

مات فى هذا الغلاء بالحوع ، واغتنى حماعة منه ، فإنهم صاروا يأخذون الحبر من عدة مواضع ويبيعونه ، ثم يستجدون الناس أيضا ،

وفى تاسعه عدى السلطان إلى بر الحيزة ، ونزل يشاطئ النيــــل، بجاه القاهرة . وفى رابع عشره عاد إلى القلعة ،

وفى خامس عشره استقر تاج الدين عبد الرزاق ابن أبى الفرج الملكى ــ ناظر قطياً ــ فى ولايتها مع وغيفة النظر؛ والترم كل شهر محمل مائة ألف و خسين ألف درهم : وكان فى ابتداء أمره صبرفيا بقطياً ، وترقى حتى رمم باشر ما ، ثم ولى النظر إلى أن جمع بين النظر والولاية :

(1) وفيه ظفر أيضا بدخيرة لمحمود عند لاجين أمير سلاحه، فكان مبلغها ثلاثين ألف دينار :

وفى سابع عشره استمنى ازدمر من كشفت الحيرة ، فاعنى : و اسستقر عوضه يلبغا مملوك الوزم مبارك شاه »

و فيه ارتجع عن شهاب الدين أحمد بن الوزير ناصر الدين محمد بن رجب إمرته ، وهي عشرة ، وعوضه عنها إقطاعا برمع واحد ،

وفى تاسع عشره قدم محمد بن العادلى والى المنوفية فى الحديد، فتسلمه ابر: الطيلاوى ، واستقر عوضه حسام الدين ،

وفيه قدم الأمير نوروز الحافظى رأس نوبة، ومعه على بن غريب أمير هوارة، وثلاثة وثلاثين رجلا من أهله وأولاده فى الحديد، فسجن ابن غريب بالبرج فى القلعة، وأودع أصحابه مخزانة شمايل،

<sup>(</sup>۱) كذا ني لسعتي أ ، ف ، أي من الخبزوفي نسطة ب «منهم» -

<sup>(</sup>٢) كذا في أ، ف . وفي نسخة ب وحتى باشرها » ه

 <sup>(</sup>٩) كذا ق أ ، ف ، وفي نسخة ب «حتى جمع بيته ر بين الولاية » و

<sup>(</sup>ع) كذا في أعض ، يني لسبنة ب عاسير سلاح ، ه

(۱) وفيه تصدق السلطان بذهب كشير، فاجتمع بالإسطبل خسماتة نفس ، (۲) حصل لكل منهم مبلغ خسن درهما ،

وفى رابع عشرينه جلس [السلمان] لتفرقة الصدقة أيضا ، فاجتمسيع عالم لا يقع عليه حصر ، محيث مات منهم فى الا زدحام بباب الإصطبل سبعة وأربعون نفسا ، تولى تكفينهم ودفنهم الأمران فارس حاجب الحجاب ، والوزير مبارك شاه ،

وقدم الحدر من الحيجاز بأن الشريف حسن بن عجلان هزم بي حسن إلى ينبع ، وهو في طلبهم ، ثم عاد إلى ينبع ، ومعه أمر ينبع ، فكيس عليهم وظفر بهم ، وأن الأتراك الذين استخدمهم أمر ينبع ركبوا عليسه وقاتلوه ، وقتلو احماعة من أصحابه ، فظفر بهم ، وقتل منهم التي عشر ،

(ه) وفى يوم الحميس سابع حمادى الأولى أوقعت الحوطة على دار [ الأمير ] محمود الاستادار ، وأخذت مماليكه ، وترك عنده ثلاثة مخدمونه فى مرضه ،

وفيه قر شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحزرى الدمنسي ، من ترسيم ابن الطبلاوى : وكان قد تحدث للأمير أيتمش فيما يتعلق به فى دمشق وأحضره لعمل حسابه ، فوقف عليه مال عجز عنه فهرب ، ولم يوقف له

على خبر ،

 <sup>(</sup>١) كذا في أه ب . رق نسخة ف «كبر» .
 (٢) كذا في أه ب . رق نسخة ف « نبز » .

<sup>(</sup>۲) في نسطة ب « درم » .

<sup>(</sup>ع) خليص ، حصن بين مكة والمدينة ( باتوت ، سجم البدان ) و

 <sup>(</sup>٥) ما بين حاصرين ماقط من ب ومثبت في أ ك ف و

وفيه توجه السلطان إلى بر الحيزة وعمل فى كل يوم طعاما للفقراء يفرق فيهم اللحم والمرق والحيز ، فبلغ عدد الفقراء الذين يأخذون ذلك خمسسة لاف نفس . ومن فاته الأخذ من الطعام أخذ مع الرغيف درهما ، فإن فاته الحيز وأخذ من الطعام ، أخذ عوض الحيز نصف درهم ، ومن فاته الطعام والحيز أخذ درهما ونصف ،

وكانت الأسعار قد تزايدت لقلة وجود الغلال، وفقد الحرن من الحوانيت بالقاهرة ومصر سبعة أيام متوالية ، وازدحم الناس على الأفران، وأبيع القمح بمائة وخمسة وسبعين درهما الأردب فى غلته ، فإذا غريل تعدى المسائنين : وبلغت البطة الدقيق إلى أربعة وأربعين درهما ، والحيز كل رطل وربع، بدرهمهم ،

وفي عاشره وجدت دخيرة لمحمود ، فيها مبلغ سبعين ألف ديبار :

وفى يوم الحمعة خامس عشره حضرشيخ الإسلام سراج الدين عمسر البالميني بالحامع الأزهر من القاهرة بعد العصر للدعاء رفع الغلاء، ومحسه خلائق، فكان و تنا عظها . فلما كان من الغد قدم لل ساحل القاهرة ومصر عدة مراكب ما الغلال، فانحط سمر الأرب عشرة در اهم، وأخذ يتناقص حى أبيع الأردب عائة وثلاثين درهما، والخرز كل رطلبن بدرهم ، مم انحط عن ذلك أيضا ؟

وفى عشرينه وجدت دخيرة لمحمود أيضا، فيها ثلاثة وستون ألف دينار (٦) ووجدت [ أيضا ] أخرى فيها مبلغ أربعين ألف دينار، و وجد له عند شخص

<sup>(1)</sup> كَذَا فِي أَءَفَ . وفي نسخة ب ﴿ بهما » . وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>۲) ما بین حاصرتین مثبت فی اسخة ب ه

 <sup>(</sup>۲) کیا نی ۱، ن ، رفی نسبته ب ، « دوجدت» .

منة ١٩٧٨

مبسلغ أربعين ألف دينار ، وعند آخسر عشرين ألف دينار ، ووجد في بيت مبلغ مائة ألف دينار ، وفرصح في بيت مبلغ مائة ألف دينار ، وفي موضح آخر مائة ألهت دينار ، وثلاث براني في إحداها أحجار [البلخش] وفي أثنتين الوالي كبار ، ووجد أيضا عند شيخص حلي ذهب له قدر كبير ،

وفى ليلة النلائاء سادس عشرينه شدد على محمود حتى النزم بإر شــــاء الســــلطان ،

وفى سابع عشرينه وجد له فى موضع مائة ألفت دينار، وثمانية وثلاثون ألف دينار ه

وكثر ت صدقات السلطان في هذا الشهر ، وأكثر من تفرقة دنانير الذهب والدراهم الفضة ، والحمر والطعام ، حتى عم الفقراء والمساكين وغيرهم ، وصار لبعضهم من ذلك غي :

و في يوم الثلاثاء ثالث حمادى الآخرة خرج البريد إلى دمشق بليحضار الوز بر بدر الدين محمد بن الطوخني ؟

وفيه سُلم بحمود الاستادار إلى شاد الدواوين ليعاقبه ، فعصره من ليلته ، وفي خامسه أُخرج الأمرشهاب الدين أحمد بن يَلَبُغًا الخاصكي العمرى إلى طرابلس :

 <sup>(</sup>۱) جاء فى لمان الدرب أن البرئية شبه نفارة شخمة خضراء ، رو بما كانت من القوا و برائحان
 الواسعة الأفواء ، والبرئية أناء من خزف ،

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسخة ف . وفي . نسختي أ ، ب « أحديها » .

<sup>. (</sup>٣) ما بين حاصرتين مرين نزهة النفوس الصيرفي (ج 1 ص ٤٣٨) والبلخش نوع من الاجمار الكرمة أفرب ما يكون إلى الزمزه •

<sup>(</sup>١) ق أسخ المطوطة ﴿ غنا ﴾ •

وفيه أنعم على تمر بنّها المنجكى بتقدمة ألف، وعلى قُطَلُو بَكَ الاستادار بتقدمة ألف . وعلى كل من طُولُو من على شاه ، و يَلْبَعُا الناصرى ، ومراى تمر الناصرى، وشاذى خُوجا المثانى ، وقينار العلاى بإمرة طبلخاناه . وعلى (۱) كل من طَيْبُهُا الحلى أمر أخور ، وسودن طاز من على باى ، ويعقوب شاه الحاز ندار ، ويَشْبُك الحاز ندار ، و مَمَان تَمُر الأَشْقَتْمُرى رأس نوبة الحمدارية بإمرة عشرة ،

و في عاشر ه قدم البريد من الوجه القبلي بأن العرب الأحامدة قتلوا قطاو بُغا ( و في عاشر ه قتلوا قطاو بُغا الطبقة من المنافق الطبقة عند بن إلياس والى منفلوط ، مضافا لمسا بده :

وفيه استقرالشيخ زين الدين أبو بكرالقدى فى مشيخة الصلاحية بالقدس، عوضاً عن شمس الدين محمد بن الحزرى، وبعث بالنيابة عنه، وذلك بسفارة الأمر قلمطاى الدوادار لاختصاصه به :

وفى رابع عشره استقر الشيخ شمس الدين محمد ابن ٢٠٢٠. ويقال له شيخ زاده الحويزاني في مشيخة الشيخونية ، عوضا عن البدر الكُلُستاني كاتب السر. واستقر الحمائي محمود العجمي ناظر الحيش وقاضي القضاة الحنفية في تدريس الصرغتمشية ، عوضا عن البدر الكُلستاني : واسستقر

<sup>(</sup>١) كذا فى نسبة ب ، ركذك فى النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١٢ ص ١٣) ، رفى استة أ من المخطوطة و تياد » ، رفى نسبة ف « فيناد » ، (٣) كذا فى نسبة ب ، وكذك النجوم الزاهرة لأبى المحاسن (ج ١٢ ص ١٣) ونزهة اللغوس المصيل (ج ١ ص ٤٦٩) ، أما نسبة أ ، ف ، ن المخطوطة نقد ررد فهما الام « يلهما الخليل » ، (٣) كذا في أ ، ب ، وفي نسبية في فاستر.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل ،

شهاب الدين أحمد بن النقيب البغمورى المدهنقي فى التحدث على مستأجر ات خاص الحاص ، والمتجر ، نيابة عن ابن الطبلاوى ، واستقر حاجبًا بدمشق ، وفى سادس عشره استقر الأمير فارس حاجب الحجاب فى نظر الصَرْعَتمشية والشيخونية ، واستقرَّتُم بُعا المنجكى حاجبًا ثانيًا ، عوضا عن قديد ،

و فى نامن عشره قدم بدر الدين محمد بن الطوخى و زير الشام على البريد ، و فى تاسع عشره استقر الطُّنتُخا البريدى فى ولاية البهنسا ، عوضاً عن الصادم الراهيم الشهابى ، وأُحضر الصادم، وضرب بالمقارع عند ابن الطبلاوى واستقر الطُّنبُغا المرادى فى ولاية أسوان ، عوضا عن حسين صهر أبى درقة ، واستقر الطُّنبُغا المرادى فى ولاية قوص ، بعد موت سُنقُر ،

وفى المشر الثانى من هذا الشهر انحلت الأسعار لكثرة ما جُلب ، وأبيع الأردب القمح مخمسين درهما ، وأبيع الأردب من الشعر والفول بثلاثين درهما ، وأبيع فى ثانى عشرينه الخبر أربعة أرطال بدرهم ، فسخط جلابة الفلال ، وانحدروا بها إلى جهة الإسكندرية طلبا للسعر الفالى ، فتكالب الناس على شراء الخبر والدقيق فى يوم الاثنين ثالث عشرينه ، وتخاطفوه منى راوس الحالين ، فكان يوما مهولا ، ووقف الناس من الغد إلى السلطان وضجوا من عدم ما ياكلونه ، فندب الأمر علاء الدين على بن الطبلاوى للتحدث فى ذاك

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي أَءَبِ . وَفِي نَسَخَةً فِ ﴿ ثَانِي مَشْرِهِ » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ب وفي نسخة أ «النال» وفي نسخة في «العالي» .

<sup>(</sup>٣) كانيا، ب ، بن استة ن واليمدن، و

وفي يوم الحميس رسم أن يباع الرغيف بربع درهم ، والناس في غاية الاسهمالة على طلبه ، وخطفه من الأفران ، وقتال بعضهم أبعض بسببه ، وأبيع القمح كل قدح يدرهم ونصف سدس ، والشعر بربع وسدس درهم القدح . والحتنى شرف الدين محمد بن الدماميني المحتسب في ببته ثلاثة أيام، خوفا من العامة أن تبطش به ، وطلب القمح كل أر دب عائة وعشرين درها، والشعر بستن درهما، فلم يكد يقدر عليه . وفقد الخيز من الأسواق، فلم يره أحد ، فصرف السلطان ابن الدماميني واستدعى شمس الدين محسد المخانسي الصعيدي ، وولاه الحسبة - بسفارة ابن الطبلاوي - بغير مال ، في يوم الحديس سادس عشرينه ، فاستمر الأمر على ما ذكر بقية الشهر ، فكانت أياما شعة .

وفى آخره استقر علاء الدين على بن محمد بن محمد بن منجا فى قضاء الحنابلة بدهشق، عوضا عن شمس الدين محمد النابلسي ؟

وفى يوم الحميس رابع رجب استقرسعد الدين نصر الله بن البقسرى في الوزارة، وبدر الدين محمد بن الطوخى ، عوضا عنه فى نظر الدولة ، وبيّ مبارك شاه على إمرته . واستقر شرف الدين محمد بن الدماميني فى نظر الكسوة، وخلع على الحميع . واستقر محمد بن حسن بن ليلي فى ولاية الحرة، عوضا عن الشهاب أحمد الأرغوني .

وفى هذا الشهر سارت الأحامدة من عرب الصعيد في حمع من هوارة على ابن غريب إلى أسوان ، وانفقوا مع أولاد الكنز ، ففر منهم حسبن صهر

<sup>(</sup>١) كَذَا لَى نَسْخَة ف . وفي نسبنتي أ ؟ ب ﴿ وَأَسْتَى ﴾ ،

<sup>(</sup>۲) كذا في أ، ب ، وفي نسخة ف «وتقديه .

أيى درقة ، وسهوا داره ، وكل ما فى البلد ، فخرج البريد بتوجه عمسر ابن إلياس نائب الوجه القبلي لطلبهم، فسار جوارة عمر بن عبد العزيز، فلم يقدر عليهم ، وعاد يغيرطائل »

د) و نيه استقر علاء الدين على بن السنجارى الدمشتى و زيرا بدمشق ،

وفى أول شعبان نقل الأمر محمود إلى ابن الطبلاوى ، فعاقبه بالشهر ب والعصر لرجليه ، وعاقب ابنه ناصر الدين محمدا ، وألومه بأربع مائة ألف درهم ، قياع سائر موجوده ، فلم يبلغ ثلثيافة ألف ،

وفيه استقر الحسام حسين بن أخت الغرس فى شد الدواوين بغير إمرة ؟ واستقر أمير فرج على إمرته بغير وظيفة الشد: واستقر ناصر الدين محمسه ابن الأمير علاء الدين على بن كلفت التركمانى فى نقابة الحيش : وعزل علاء الدين على بن سنقر العيانانى ؟

وفى ثالث عشره أُخذ قاع النيل ، فكان سنة أذرع سواء ؟

وفى يوم السبت تاسع عشرين شوال أوفى النيل سنة عشر فراعا، وذلك فى ثانى عشر مسرى ، فنزل السلطان إلى المقياس وفنح الخليج على العادة .

وفى يوم الحميس تاسع عشر ذى القعدة قبض على سعد الدين أبي الفرج ابن تاج الدين موسى ناظر الخاص ، وأحيط بداره ، واستقر عوضه فى نظر

<sup>(</sup>١) الفقرة ساقطة من تسخة ب ه

<sup>(</sup>٧) كذا في نسخة أ . وفي نسخة في و السنوارى > وهو تحريف والفقرة ما قبلة من نسخة ب . وقد تكور الاسم بعد ذلك في صبخة الصبحيعة ﴿ السنجادى » ع

الحاص سعد الدين إبراهيم بن غراب الإسكندراني كاتب الأمير محمسود ابن على ؟

رفى أو ل ذى الحجة عز ل ابن السنجارى من وزارة دمشق بشهابالدين أحمد بن الشهيد ، وتوجه من القاهرة ، وقد أضيف إليه نظر المهمات والأسوار بدمشيس ه

وانتهت زيادة النيل إلى تسعة عشر ذراعا ه

وفى رابع عشرينه استقر علاء الدين على ] بن الطبلاوى فى نظرالمارستان المنصورى ، عوضا عن الأمير الكبير كمشبغا الحموى ه

ونی سابع عشرینه قدم مبشرو الحاج ، وهو الأمهر سودن طاز ، وأخبر وا بالأمن والرخاء ، وأن حسر بن عجلان واقع بی حسن فی خامس عشرین شوال ، وقتل من أعیامهم اثمی عشر شریفا ، وقتل من القواد ثلاثین قائدا، وهترم من یتی منهم ؟

وفى [ يوم الأربعاً - ] سلحة قبض الوز برالصاحب سعد الدين بن البقرى على مقدم الدولة محمد بن عبدالرحمن ، وأقام عوضه ابن صا بر وعلى بن الفقيه .
و فيها ولى الأمير شرف الدين موسى بن عَسَّاف بن مهنا بن عيسى [ إمرة آل فضل ، عوضا عن [ الأمير ] شمس الدين محمد بن قارا بن مهنا بن عيسى أن المحرم : واستقر الأمير علم الدين أبو سليان بن عنقاء بن مهنا بن عيسى في إمرة آل فضل ، عوضًا عن موسى بن عَسَّاف ، في شوال ، بعد موته .

<sup>(</sup>١) نهاية ألجزء الساقط من نسخة ب والذي سيقت الاشارة إليه .

کدا فی نسخ الخطوطة الثلاث .
 ۲) ما بین حاصرتین ماقط من نسخة ب .

ابین حاصرتین من نسخة ب ه (ه) مابین حاصرتین ساقط من نسخة ف .

۸۲۲

## ومات في هذه السنة ممن له ذكر

رهان الدين إراهم بن الشيخ عبدالله المنوفى خطيب جامع ابن شرف الدين بالخسينية ، الفقيه المسالكي ، في ليلة الثلاثاء تاسع رجب ، ودفن بتربة أبيه خارج باب النصر ،

ومات المقرئ الحندي شهاب الدين أحمد بن محمد بن بيبرس، المعروف بابن الركن البيسرى الحنفي ؟ أخذ القراءات عن الشيخ شمس الدين محمد ابن عمر بن السراج القرئ الكاتب ،

و مات تقر الدين عبد الرحن بهر أحمد بن على ، المعروف بابن الواسطي، وبابن البغدادي ، وكان عارفا بالقراءات، وعلم الميقات ، ويقرأ بالمصحف في الحامع الأزهر ، ويقوم في رمضان بعد الرَّ اويح إلى طلوع الفجر : ومات بالفيوم في صفر عبي خمس وسبعين سنة ، ومولده بالقاهرة في سنة ثلاث وعشرين وسبع ماثة ،

و.ات ولى الدين أحمد بن تهي الدين عبد الرحمن بن محب الدين محمسد ناظر الحيش، وهو يلي كتابة الدست ، ونظر خز ائن السلاح ، في سادس عشر بن حمادی الآخرة ، واستبر بموته ، فإنه أسرف حتى ذهب ماله م

ومات شهاب الدين أحمد بن محمد الشاوى ، في ثاني حمادي الأولى ، كان أولًا يعانى كَحْل الأعن ، ويقم أوده من ذلك ، فتعلق بفخر الدين عبد الرحم بن أبي شاكر ، وهو يلي فظر دار الضرب ، فاستنابه فيهـــا ، وخدم ابن الطبلاوي ففخم أمره ، وعن لنظر الحاص ، فعاجلته المنيسة ، دون بلوغ الأمنية ٥

<sup>· (</sup>١) كذا في أ ، ب. وفي نسخة ف السر . (٢) في نسخة ف « راستقر» رهو تحريف في النسخ .

ومات شهاب الدين أحمد برم تاج الدين عبد الوهاب بن الشامية موقسع الحكم ، في سايع عشريزير شعبان .

ومات أمير فرج بن عز الدين أيدمر السيني نائب الوجه القبلي ، قتــــل في سادس صفر ه

ومات الأمير سيف الدين ساهو الأعسر فى يوم عبد الفطر ، كان مشرفا بمطيخ الأمير خجا أمير شكار ، ثم خسدم زردكاش الأمير الكهير يلبضما العمرى ، وانتقل حتى صار أحد الأمراء، وولى مهمندارا ثم شاد الدواوين ع

ومات الأُمير سيف الدين تمر الشهافي الحاجب ، أحد أمر اه الطبلخاناه ؟ وكان ينظر في الفقه على مذهب الحنفية ، ويتدين ، وخرج عليه العسرب ، (٣) فقاتلهم وجرحوه ، قمات من جراحه بعد أيام بالقاهرة ،

ومات الأمبر سيف الدين تغرى بردى القُرْدُّى ، أحمد العشراوات ، (1) " قتل في [ محبسه ] ه

ومات رضى الدين همود بن الأقلمه على ، نفيب القضاة الحنفية ، في حامس عشر بن حمادى الآخرة ، وكان يعرف الفقه على مذهب أبى حنيفة ، ويتقن العربية ، وله سعرة مشكورة ،

(ه) ومات صلاح الدين خليل بن [ محمسله ] الشطنونى ، موقع الحكم ، فى خامس عشر رمضان ،

<sup>(</sup>١) كذا في أ، ب وفي نسخة ف شهيد الدين وهو تحريف في النسخ .

 <sup>(</sup>۲) كذا في نستشرًا ، ف ركذك في نزهة النقوس للصيرق ج ١ ص ٢٩٤ أما نسخة ب نقد جاه نيها الاسم د الأعمش > وهو تحريف في النسخ .
 (٣) كذا في آ ، ف و و في نسخة ب من برماحته .

 <sup>(4)</sup> ما بين حاصرتين بياض في المن والتكملة من كتاب النجوم الزاهرة لأبي المحاسن ج١٢ص ٤٠١٠.

<sup>(</sup>ه) ما بين حاصر ثبن بياض في المن ، والتمكلة من كتاب إنياء النمو لابن همر (ج١ ص ١١٥).

ومات الأمرسيف الدين سودن الشيخونى الفخرى، ثائب السلطان، بديار مصر ، فى يوم الثلاثاء خامس حمادى الأولى بعدما شاخ ، وعلت سنه، وكان خبر أدينا ، ومنذ مات تجاهر الملك الظاهر بمنكرات لم تكنى تعرف عنه ،

ومات الفقيه صَفَر شاه الحنني، رسول متملك الووم خوند كار**أ**ي يزيد ابن مراد بك بن عمَّان ، بالقاهرة فى [ جمادى الأولى ] ؛

ومات فنح الدين عبــــد الله بن فرج المكني أحــــد الأقباط الكتّاب ، في العشرين من شعبان ، و يحكى عنه مكارم حة ،

ومات زين الدين عبد الرحمن بن [ عُمُلاً ] الشريشي ، الموقت الفاضل ، في تاسع عشر رمضان ،

ومات نور الدين على بن عبد الله بن عبد العزيز بن عسر بن عوض الدميرى المسالكى ، شيخ الفراء بخانكاة شَيْخُو ، وأَخُو القاضى تاج الدين بهرام ، فى ثانى عشرين رمضان :

ومات الأمر سيف الدين قرأ بغا الأحمدى، أحد الطبلخاناه، وأمسير (٣) جاندار في ::::

[ ومات الأمير سيف الدين قطلو بغا الطشتمرى ، أحد أمراء الأاوف ، (\*) فقتلته العرب ] :

ومات الأمير الوزير ناصرالدين محمد بن رجب بن محمد بن كلفت ، فى يوم الحممة سادس عشرين صفر ، وهو ممن مات بغير نكبة من وزراء مصـــ. :

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين بياض في المتن والتكلة من كتاب ابناء الفعر لأبن عجر (ج ١ص ١٨ ٥ ) ٠

 <sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين بياض في المتن والشكلة من كتاب إنباء النسر لابن جر (ج ١ص ١٨٥).

 <sup>(</sup>٣) بياض في المئن .
 (٤) مابين حاصرتين مثبت في نسخة ب وساقط من ١ ٤ ف .

ومات الأمير ناصرالدين محمد حُمَّق بن الأمير الكبير أيتمش البجاسي ، أحد أمراء الطبلخاناة ، في يوم الحممة خامس صفر ج

ومات الأمير ناصر الدين محمسد بن الأمير جركس الحليلي ، أحسد الطبلخاناه ، في يوم الثلاثاء تاسع صفر :

ومات ناصر الدين محمد بن الشيخ زين الدين مقبل الصرغتمشي : كان بارعا في علوم الحساب ، وكان قصير القامة ، أحدبا : مات يوم السبت سادس رجب ،

ومات القاضى شمس الدين محمد بن محمد بن موسى الشنشى المعروف بالرخ – أحد نواب الحنفية – خارج القساهرة ، فى يوم الحميس سادس (١) حادى الأولى ؟

ومات تنّى الدين محمد بن [محمد بن أحمدُ ] القاياتي موقع القضاة الحنفية ، في يوم الحميس ثالث عشر حمادي الأولى ?

ومات شمس الدين محمد بن عبدالله بن عبد العزيز صاحب ديوان الجيش، في ليلة السيت ثالث عشر صفر «

ومات الشيخشمس الدين عهمد الزرزارى الحجاجي الصوفى المعتمسد، أمين مطبخ المسارستان ، في رابع عشر ربيع الآخر :

ومات فتح الدين صدقة – الذى يقال له أبو دقن – ناظر المواريث ، كان يتوكل في أبواب القضاة ، ثم دولب وكالة قوصون بالقاهرة ، وخدم

 <sup>(</sup>١) كذا في نسختي ، ب ولى نسخة ف ثالث عشر جادى الأولى وهوتحريف في النسخ . انظر
 النجرم الزاهرة لأبي الهاسن ج ١ ٢ ص ٤ ه ١ و كذلك تزعة النفوس الصوفى (ج ١ ص ٣٩٤) .
 (٧) ما يبغ ماصرتين بياض في الأصلى والتكاف من أبناء الفصو لابن جر(ج١ ص ٢٠٥) .

معامل الحواثج خاناة السلطانية . ثم ولى نظو المواريث ، فشكرت سميرته ؟ مات في أواثل حمادى الآخرة ؟

ومات الشريف صدر الدين مرتقى بن غياث الدين إبراهم بني حزه الحسى العراقى ، فى ليلة السبت ثالث ربيع الآخر، ودفن على أبيه خارج القاهرة ، قدم مع أبيه إلى القاهرة واتصل أبوه بأرباب الدولة ، قدرت أرزاقه ، وتمكن من الأمير الكبير بلبغا العمرى ، حتى مات فى رجب سنة أربع وسنين وسبع مائة . دفنه الأمير يلبغا بمربته خارج القاهرة ، وآجرى على ابن مرتضى ما كان بجريه عليه : وكثر اتصافه بأرباب الدولة حتى أثرى ، وولى نظسر وقف الأثير اف ونظر القدس والخليل ، وكان شكلا مهيا حيلا، صاحب عبارة وفصاحة بالألسن الثلاثة، المربية والفارسية والتركية :

ومات الشيخ زين الدين مقبل الصرغتمشي الحنفي، أحد الأجنـــاد، في أول رمضان، وكان عارفا بالفقه والنحو، وهو والد الأحدب :

ومانت خوندعائشة القردمية بنت الملك الناصر محمد بن قلاون، في أول حمادى الأولى، بعدما كبر سنها، وتلف مالها، بتبذيرها وإسرافها، حيى افتقسرت:

ومات ملك المغرب أبو فارس عبد العزيز بن أبى العباس أحمد بن أبى سالم إبراهيم بن أبى الحسن المريبي ، صاحب فاس : وأقيم يعده أخوه أبو عامر عبد الله [ رحمة الله تعالى عليهم أخمين ، والحمد لله رب العالمن ] :

<sup>(</sup>١) كذا ق أ، ف وفي نسخة ب القردنية وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصر تين من نسخة ب

## سنة تسع وتسعين وسبعاية

أهل المحرم يوم الحميس ه

ففيه ركب السلطان ، وتصيد بركة الحاج ، وعاد من يومه ،

وفى ثانيًّا استقر تغرى مرمش السيني في ولاية الشرقية ، عوضا عن على ابن غلبك بن المكلة ، محكم انتقاله إلى ولاية منفلوط ، عوضاً عن سهاء الدين الكردى ه

وفي خامسه ركب الأمير سودن طاز البريد لإحضار الأمير تم الحسي نائب الشام ه

وفي عاشره توجه السلطان إلى سرحة سرياقوس ، ونزل بالقصور على العادة في كل سنة ، وخرج الأمراء وأهل الدولة ، فأقام إلى سادس عشرينه وعاد إلى القلعة ﴿ واستقر محمد بن قرأ بِغَا الْأَنْبَاتُي فِي وَلَايَةَ أَشْمُومُ الرَّمَانُ ﴾ وعزل أسنبغا السينى بروحضر الأمىر علاء الدين ألطنبغا نائب الملك الظـــاهر مجد الدين عيسي صاحب ماردين ، فأنعم عليه وعلى من معه ، ورتب لهــــــم اللحوم والحرايات : وكان سهب قدومه أن الظاهر عيسي لمسا قبض عليسمه تيمور لنك وأقام في أسره ، قام ألطنيغا هذا يأمر ماردين ومنع تيمور منها ،

<sup>(</sup>١) كذا في أنه ب وفي نسخة ف وفي تامنه وهو تحريف في النسخ الظرعقد الجمان العبني ج ٢٥ (٢) كذا في نسخة إ وفي نسخة ب الألناني وفي نسخة في الأساقي .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ب وفي نسخة ب « له » .

وكان الظاهر قسد أقام في مملكة ماردين الملك الصالح شهاب الدين أحسد ابن اسكندر بن الملك الصالح صالح ، وهو ابن أخيه وزوج ابنته ، فقساتل أصحاب تيمور قنالا شديدا ، وقتل منهم حماعة ، فشق هذا على تيمور ، ثم أفرج عن الظاهر بعد أن أقام في أسره سنتين وسبعة أشهر ، وحلفه على الطاعة (٣) وإقامة الحطبة باسمه ، وضرب السكة له ، والقبض على ألطنينا وحمله ، فعندما حضر إلى ماردين ، فو منسه ألطنينا إلى مصر ، فرتب له السلطان ما يلية به ه

وقدمت رسل تيمور إلى دمشق ، فعوقوا بها ، وحملت كتبهم إلى السلطان فإذا فيها طلب أطلمش ، فأمر أن يكتب إليه أطلمش بمسا هو فيه ورفيقسم من إحسان السلطان ، وكتب جوابه [ بأنه متى أرسل مين عنده من أصحاب السلطان ، خبر إليه أطلمش ] ،

وفى يوم السبت أول صقر حمل محمود الاستادار إلى عنسد السلطان ، وانتصب له سعد الدين إبراهيم بن غراب ناظر الحاص ، وفجر عليه، وبالغ فى محاققته والقحش فى الكلام ، حتى امتلأ السلطان على محمود غضبا ، وأمر يعقوبته حتى عوت ، فأنزل إلى بيت الحسام شاد الدواوين ?

وفى ثالثه قدم الأمر تم نائب الشام ، فخرج السلطان إلى لقائه بالريدانية (٢٦) وجلس له على مطعم الطيور ، وبعث الأمراء والقضاة إليه ، فأتوه به، وسار

<sup>(</sup>١) كذا في ب، ف رقى نسخة أ ﴿ الملك ما لم ما لم يه

<sup>(</sup>٧) كذا في نسخي أ ، ف وفي نسخة ب وابن أخته .

<sup>(</sup>٣) ما يين حاصرتين سائط من ب رمثبت في أ 6 ف أ

 <sup>(</sup>٤) كذا في أ إ ف رق نسخة ب « نسندما حضروالي » .

ا ما بين حاصرتين مثبت في نسخة ب رساقط من ١٩١١ .

 <sup>(</sup>٦) کدا فی ۱، ف ، رقی نسخة ب « نأتوا به » .

معه إلى القلعة ، وأنزل بالميدان الكبير على موردة الحبس ، وبعث إليه السماط والنفقات ، وخمس بقج قماش متصل، وأجرى له الرواتب الَّي تقوم به ، ونمن معه ، فحمل تنم تقدمته ، وهي عشر كواهي ، وعشرة ثماليك صغار في غاية الحسن ، وعشرة آلاف دينار ، وثلثمائة ألف درهم ، ومصحف قرآن ، وسيف بسقط ذهب مرصم ، وعصابة نساوية من ذهب مرصم مجواهر نفيسة ، وطراز من ذهب مرصع أيضا ، وأربعة كنابيش زركش ، وأربعة سرواج ذهب، وبدلة فرس فيها أربعائة دينار ذهبا، وأجرة صياغتها ثلاثة آلاف درهم فضة ، ومائة وخمسون بقجة فيها أنواع الفرو ، وماثة وخسون قرسا ، وخمسون حملا ، وخمسة وعشرون حملا من النصافي ، وتحوه، وثلاثون حملا من فاكهة وحلوى ، وغير ذلك مما يؤكل ، واثنتي عشرة علبة من سكر النبات :

وفي سادسه استقر أوناط السيني في ولاية قوص ، وعزل آقبغا الزيني ؟ وفي سابعه عدى السلطان إلى مر الحيزة ومعه الأمير تنم، ونزل على شاطئ النيل تجاه القاهرة ، وتصيد ، ثم عاد في ثالث عشره .

وفيه استقر تاج الديين عبد الغني بن صورة في توقيع الدست ، عوضًا عبر وتي الدين أحمد بررتني الدين ناظر الحيش؟

وفي سايع عشره جلس السلطان بدار العسال ، وركب الأمسىر نم في الموكب نحت القلعة بمنزلة النيـــابة ، وطلع إلى دار العدل ، وخلع عليــــه خلعة الاستمرار ، وجرت له من الإسطبل ثمانية جنايب بكنابيش وسروج ڏهپ ۽

<sup>(</sup>١) الكراهي ومفردها كهي ، هي الصقور برسم العهد . (.١) الكراهي ومفردها كهي ، هي الصقور برسم العهد .

 <sup>(</sup>٧) كذا في أ، ف . وفي نسخة ب «سرج» .

وفيه استقرشرف الدين محمد بن الدماميني فى حسبة القاهرة، وصرف (١) شمس الدين محمد المخانسي ؟

وفى تاسع عشره استقر شمس الدين محمد بن أحمد بن محمود النابلسى فى قضاء الحنابلة بدمشق ، وكان قد حضر مع الأمير تم . واستقر تاج الدين عبدالرزاق الملكى ناظر ديوان الأمير تم ... وقد حضر معه أيضا إلى القاهرة ... فى نظر الحيش بدمشق ، عوضا عن شمس الدين بن مشكور ، وخلع عليهما . وفيه خرج الديد يطلب الأمير جُهابان من دمياط :

وفى عشرينه لبس الأمير تنم قبـــاء السفر ، وتوجه فى حادى عشرينه (۲) إلى نيابته بدمشق ؟

وفی خامس عشرینسه عدی السلطان إلی بر الحسیرة ، وعاد فی سابع عشرینسه :

وفيه قدم الأمر جلبان الكمشبغاوى من دمياط ومثل محضرة السلطان ، وقبل الأرض ، فصفح عنه وألبسه خلعة الرضا ، وأنعم عليه بإنطاع الأمير فخر الدين إياس الحرجاوى ، وجعله أتابك العساكر بدمشق ، وبعث إليه بثمانية أفراس ، منها فرس بقاش ذهب >

وفيه سلم إياس الحرجاوى أتابك دمشق إلى ابن الطبلاوى ليخلص منه المسال ، فالةرم مخمسهأتة ألف درهم، وبعث مملوكه لإحضار اله من دمشق فخل عنه وهو مريض ، فمات بعد يومن :

<sup>(</sup>١) كذا في أ، ف مرفي نسخة ب محدين المخالس ؟

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسخة أ ، وفي نسختي ب ، ف «إلى نيابة بدشتن » .

 <sup>(</sup>٣) في نسخة ف الجرجاني وهو تحويف في النهخ ،

وفى يوم الحميس رابع ربيع الأول قبض على الوزير الصاحب سعدالدين فمر الله بن البقرى ، وولده تاج الدين ، وسائر حواشيه ، واستقر عوضه فى الوزارة بدر الدين محمد بن محمد بن محمد بن الطوخى ، واستقر عوضه فى نظر الدولة سعد الدين الهيصم »

وفى تاسعه استقر شمس الدين محمد بن أحمد بن أي [ بكر ] الطرابلسي ، في قضاء القضاة الحنفية ، عرضا عن الحيال محمود العجمي ، وهذه ولايته التسانية : وولى كليهما من غير بذل مال ، ولا سسمي، بل يُطلب لذلك : واستقر البهاء محمد بن الرجى في حسبة القاهرة ، عوضا عن ابن الدماميي عال قام به ، ولم يل قط إلا بمال ، فتشاءم الناس بولايته من أجل أن القمح كان الأردب منه ينحو عمانية وعشرين درهما ، والبطة الدقيق بأحد عشر درهما ، والجلز ستة أرطال يدرهم ، فأبيع القمح يستة وثلاثين الأردب ، والبطه الدقيق بأربعة عشر درهما ، والجلز دون الخمسة أرطال بدرهم ،

 <sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب . وفي نسخة إ ﴿ في ولا يا ته بحسبة القاهرة » .

<sup>(</sup>٢) مايين حاصرتين ماقط من نسخة ف وعيت في ١٤ پ ٥

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب .

<sup>(</sup>a) كذا في أ، ف ، وفي نسبة ب « بل وطلب الناك » .

<sup>(</sup> ه ) كذا في أ أ ف ، وفي تسخة ب يستة وما نين .

وفى سادس عشره استقر أنواط اليوسى فى نياية الوجه القبل ، وعزل عمر بن إلياس، وخرج البريد يطلبه. واستقر محمد بن العادلى فى ولاية قوص عوضا عبر أنواط :

وفى تاسع عشره قدم الأمير طولو من على شاه من يلاد الروم ، وقد توجه فى الرسالة إلى خوند كار ابن عبان ، وأخبر بأنه واقع الأكروس ، وظفر منهم بفنائم كثيرة ، وقتل خلائق لا تحصى ، وأن شمس الدين محمد ابن الحزرى لحق بابن عبان ، فبانغ فى إكرامه ، وجعسل له فى اليوم مائة (١)

وكان من خيره أنه لمسا فر من القاهرة ركب البحر من الإسكندرية إلى أنطاكية في ثلاثة أيام بريد اللحاق بابن عبّان ، فإنه أقرأ بد مشق القراءات رجلا من الروم يقال له حاجى مومن ، صار من عظاء أصحاب ابن عبّان ، فأكرمه متولى أنطاكية ، وبعث به إلى برصا - دار ملك ابن عبّان - من بلاد [الروم] ، فلقاه أهل برصا، ودخل على ابن عبّان، فأكرمه وأجرى عليه المرتب المذكور، وقاد إليه تسعة أروس من الخيل وعدة مماليك وجوارى،

<sup>(</sup>١) كذا في ب ، ث ، رفي نسخة أ ﴿ مَا تُهْ وَخَسُونَ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ب . وفي نسختي أ : ، ف الطاكيا .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ما تعذ من نسخة ف ومثبت في أ ، ب .

<sup>(</sup>٤) كذا في نسختي أ ، ف . وفي نسخة ب « المراتب المذكورة » .

 <sup>(</sup>a) في نسخة ب ﴿ سبعة أروس» والصيغة المثبت من أ ٤ ف .

<sup>(</sup>p) كذا في أيب ، رقي نسخة في ﴿ رَمِدة مَن تَمَالِكُ وَجُواْرِي » •

وورد الخير أيضا بأن الوزير تاج الدين عبد الرحيم بن أبي شاكر فر من دمشق ، وصار من بيروت إلى عند ابن عثمان ، فأكرمه ، وأجرى عليســه فى اليوم خسين درهما .

وفي حادى عشرينه قدمت هدية الملك الأشرف ممهد الدين اسماعيل ابن الأفضل عباس بن المجاهد على بن داود بن يوسف بن عمر بن رسول ، متملك الهن ، صحبة برهان الدين إبراهم المحل الناجى ، والطوائى افتخار الدين فاخسر ، وهي عشرة خدام طواشسية ، وأربعة عبيسد ، وست جوارى ، وسيف تحليسة ذهب ، مرصسع بعقيق ، وحياصة بعواميسد عقيق مكلل بلوائد كبار ، ووجه فرس مرآة هندية ، علاة بفضية قد رصعت بعقيق ، ورماح عسدة مائتين ، وبراشم وحشسية برسم الحيسول عشرة ، ورماح عسدة مائتين ، وشطرنج عقيق أبيض وأهر ، وأربع مراوح مطرطقة بذهب ، ومسك ألف مثقال ، وزباد سبعون أوقية ، ومائة مضرب غالبة ، ومائي وستة عشر رطلاً من المود ، وثالمائة واثنتين وأربعين رطلاً من المود ، وثالمائة واثنتين وأربعين رطلاً من المود ، وثالمائة واثنتين وأربعين رطلاً من المود ، وثالمائة واثنين وأربعين رطلاً من المان ، وثالمائة وأربعين رطلاً من المائية ،

 <sup>(</sup>١) كذا في أ ٠ ف ٠ وف نسبغة ب « غفر الدين» وهو تحويف في النسخ ١ نظر تزهة ال غوس الصبر في
 ( ج ا ص ٩٤٣) وصقد الجان المعنى ( ج ٥ ٧ ق أ درؤة ٥ ) ٠

<sup>(</sup>٢) الحيامة رجمها حوائس، هي الحزام أر المنطقة (Dozy: Supp. Dict. Ar.)

<sup>(</sup>٢) البرائم : جمع برشوم ، وهو برقع يستخدم لخيل .

<sup>(</sup>٤) مطرطقة ، كذا في نسخة ب وفي نسختي أ ، ف مصرطة و بن زهسة النفوس الصيرفي (ج ؛ س ٤٤٤) مطرطقة وفي النجرم الزاهرة ألوني الهاسن (ج ٢ ؛ س ٧ ) مصفحة بالذهب وهذا هو المنتى المقصود من الفنظ ، انشر . (Dozy: Supp. Dict. Ar.)

<sup>(</sup>ه) الزباد : الطيب (الفاءوس المحيط) .

<sup>(</sup>٦) الشند: نوع من الرياحين پجلب من الحجاز و يوضع في محار. (Dozy: Supp. Dict. Ar.)

وسبعائة رطل من الحرير الحام ، ومن البهار والأنطاع والصيني ، وغير ذلك من تحت اليمن والهند :

وفى ثانى عشريته عدى السلطان إلى بر الجيزة ، وعاد فى يوم الأربعاء ثانى ربيع الاخر، فصاح العوام، وشكوا من أبن البرجى المحتسب، وسألوا عزلسه ه

وفى ثالثه وقف أوباش العامة تحت القلمة، ورصدوا ابن الرجى سى نزل ، ورهموه بالحجارة سعى كاد سلك، لولا امتنع ببيت بعض الأمراء، وكان ذلك بإغراء المخانسي وتفرقته مبلغ مائني درهم في عسدة من أوباش العامة ، لمرحموا ابن البرجى ، ويسألوا عزله وعود المخانسي ، [ فم لهذلك واشتد صراخ العامة بعدرجم الرجى ، وهم يسألون عزله وولاية المخانسي ] فاستدعى وخلم عليه من يومه :

وفى ثامنه ركب شرف الدين محمد بن الدماميني بفوقانية من صوف أخضر (ع) وعذبته مسبلة عليها من وراء ظهره : ولم يعهد قبله أحسد من انقضاة الدين يلبسون الحبة ، ويلبسون العذبة ، يلبس جبة ملونة ، بل دائما لا يلبسون شناء [(لا) عمينا إلا الحبة الديضاء ، ففي الصيف من القطن ، وفي الشناء من

<sup>(</sup>١) أنظاع ومفوده تبلع ، يساط من الأديم (القاموس الهيط) .

<sup>(</sup>٢) كذا في إ س ، وفي ثبغة ف « ما ثق ألف دره ، »

 <sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين حاقط من ف ومثبت في أ ، ف .
 (٤) كذا في أ ، ف . وفي نسخة ف « وعادية » .

 <sup>(</sup>٥) هكذا وردت المبارة في نسختي ب ، ف أما في نسخة إ فالعبارة فيها بعض الخلط .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مثبت في أ وماقط من بس ، قد ،

الصوف ، وكذلك كان الوزواء وأكام الفقهاء ، وأعيان الكتاب ، لا يلبسون فى الخدمة السلطانية وأوقات الركوب وعند لقساء بعضهم بعضا إلاالبياض دائما ، فغير الناس ذلك ، وصاروا يلبسون الملونات من الصوف بأمر السلطان لهم على لسان كاتب السر :

وفى ثالث عشره أحضر طيبغا الزينى والى الفيوم ، فسُلم لابن الطبلاوى ليماقبه ، واستقر عوضه ألطنبغا والى البهلسا ، واستقر عوضسه فى البهلسا خليل بن الطوخى »

وفيه ولدت امرأة أربعة أولاد في بطن ، عاش [ (١١) منهم ] أحدهم .

وفيه تنكر السلطان على قاضى القضاة صدر الدين محمد المناوى ، لحدة خُلقـــه .

وفييوم الحميس ثانى حمادى الأولى توجه الحسام حسين شاد الدواوين إلى مساحة البلاد السلطانية بالوجه القبلى . ونُقل الأمير محمود إلى خزانة شهايل فى ليلة الحممة ثالثه وهو مريض ، فسجن بها .

وفيه أنَّمَع على أمير خضر بن عمر بن أحمد بن بَكْتُمُّر الساقى بإمرة عشرة . وفى سادسه عدى السلطان إلى مر الحيزة ، وفرق الخيول على الأمراء ، كما هى العادة فى كل سنة ، وعاد فى عشرينه .

وفى يوم الحميس ثانى عشرينه استدعى تقى الدين عبد الرحمن الزبيرى، (٢) أحد خلفاء الحكم ، وقوض إليه قضاء النضاة ، عوضا عن الصدر محمسد المناوى ، ونزل معه الأسر قلمطاى الدوادار ، والأمسبر نوروز الحافظى

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من تسخة 🍑 .

<sup>(</sup>۲) کذا ف ب ف رق إ « تضاة القضاء » .

رأس نوية ، والأمير فارس حاجب الحجاب فى عدة من الأمراء ، وكاتب السر ، والقضاة ، والأعيان ، وعليه الشريف ، ولم تخطر ولايته ببسال أحد ، بل طلبه السلطان على بنتة ، فشق ذلك على المناوى ، وعظم عليه أن عزل بنائبه ،

وفي سادس عشر جمادي الآخرة أنعم على بيستى الشيخي بإمرة طبلخاناه ، (٢) [ وقدم ] سرى الدين محمد بن المسلاق من دمشتى بعد عزله ،

وفى هذا الشهر اشتد الغلاء بدمشق ، فخرج الناس يستسقون ، وناروا برجل يعرف بابن النشو ، كان محتكر الغلال ، وقتلوه شر قتلة ، وأحرقوه بالنسار »

وفيه استقر ألطنبغا حاجب غزة فى نباية الكرك ، وعزل ناصر الدين ابن مبارك بن المهمندار ه

وفى سابع عشرين رجب استقر عماد الدين أحمد بن عيسى المقيرى الكركى فى خطابة القدس، بعد وفاة سرى الدين محمد بن المسلاقى. واستقرعوضه فى تدريس الحامع الطولونى شيخ الحديث زبن الدين عبد الرحم بن الحسين المراقى، ومراج الدين عمر بن الملقن عوضه فى تدريس وقف الملك الصالح عاد الدين اسماعيل بقبة الملك المنصور من المسارستان. واستقر عوضه فى نظر وقف الملك الصالح عاد الدين اسماعيل بقبة الملك المناور من المسارستان. واستقر عوضه فى نظر وقف الملك الصالح عدا الله النصر مرى

(۱) کدانی ب ، ن ، و فی نسخهٔ ۱ « دانم » ·

<sup>(</sup>۱) هایان مامرتین ساقط من نسخه ف ، ومثبت فی ا ، س . (۲) مایین حاصرتین ساقط من نسخه ف ، ومثبت فی ا ، س .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة ب رفي نسختي ا ، ف عشرة . (٣)

 <sup>(</sup>١) كذا نى ا ، ب رنى نسخة ف المقير .
 (٥) كذا نى ا ، ف . رنى نسخة ب أحمد بن مهيد الله وهو تحريف فى النسخ . انظر الضوء الملاسع

<sup>(</sup>ه) کنا نی ای ک . وی نسخه ب احمد یز هید انه رابو عربیت ن انسخ ۱ انسر انسود اسر. السفاری (ج ۱ ص ۳۷۲) ه

المسالكي ، واستقر علاء الدين على بن أبي البقاء في قضاء الشافعية بدمشق مرة ثانية، عوضا عن [ سرى الدين أبو الحطاب محمد بن محمد ] :

وفى ليلة الأحد ثامن شعبان ــ وحادى عشر بشئس ـــ أبرقت وأرعدت وجاء مطر بعد المغرب ، قل ما عهد مثله ، وهذا من عجيب ما يقع بأرض مصر ، ثم أمطرت غير مرة من الليل ؟

وفي سادس عشره اسستقر صَرْغَتْمشُ القسزويثي الخاصكي في نيسابة الإسكندرية، وعزل قديد ونفي إلى القدس، وفني أيضا صلاح الدين محمسد ابن تنكز الى الإسكندرية، وخرج البريد بارتجاع إقطاع أحمد بن يلبغسا، وألمينغا الحالى وخضر الكريمي، فأقاموا بطالين بالبلاد الشامية، وأنعم على شيخ المحمودي بإقطاع صرغتمش القزويتي، وعلى طَفَتْجي نائب البسيرة بأقطاع شيخ، وعلى يشبك العماني بإقطاع صلاح الدين محمد بن تنكز، وعلى شيخ الساياني بعشرة يشبك العماني بإقطاع صلاح الدين محمد بن تنكز، وعلى عوضا عن ابن تنكز في استادارية الأملاك والأوقاف السلطانية، مضافا لمسايات بعشرة يشبك المعاهد على صحابة الديوان المفرد واستقر عوضه بيده. واستقر سعد الدين الهيصم في صحابة الديوان المفرد واستقر عوضه في الاستيفاء باللديوان المفرد الأسعد البحلاق النصرائي و

وفى تاسع عشره خلع على الأمير حسام الديون حسن الكجكى عند فراغه من عمل الحسور بالبهنساوية، وأتقنها إتقانا جيدا، ولم يقبل لأحد شيئا من المذاكول، فضلاعين المسال،

 <sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين بياض في الأصل والتكلة من مقارنة ما جاء في إناء الدر لا ين جو (ج ٢ ص ٥٣٠)
 بما جاء في النجوع الزاهرة لا يو المحاسن (ج ١٣ ص ١٩٠)

 <sup>(</sup>۲) جا، ق مادش المخطوطة في هذه الصفحة في نسختي ا ، ف مانصه «شيخ هذا هوا لملك المؤيد» •

وفی ثانی عشریته استقر زین الدین شعان بن محمد بن داود الأثاری فی حسبة مصر ، عور تصمهٔ عن نور الدین علی بن عبدالوارث البکری عسال الترم به ،

وفى ثالث عشر يمتمه قدمت رسل ابن عثّان متملك الروم إلى ساحل بولاق فخرج إليهم الحاجب يالحيول السلطانية حتى ركبوها إلى حين أنزلوا بدار أهدت لهم :

وفى يوم الحمعة و ايم رمضان أفيمت الحطبة بالحامم الأقدومن القاهرة، وخطب فيه شهاب الحديث أحمد بن موسى بن إبراهم الحلبي الحني – أحسد نواب القضاة الحنفية – ولم يعهد فيه قط خطبة ، لكن لمسا جدد الأمر يلبغا السالى عمارته بني حلى مايه منارا يؤذن عليه، ولم يكن به منارة قبل ذلك ، وجدد بوسطه بركة ماء ، وبصدره – عدالمحراب – منبرا، فاستمر ذلك ،

وفى سابعه قدَّم و سمل ابن عثمان هدية مرسلهم . وأحضر مجلاح الدين محمد بن تنكز من الإسمكنندرية ، ورسم بإقامته بدمشق ، متحدثا على أوقاف جده تنكز بغير إمرة ، ه هسار إليها ،

وفى حادى عشمر ه اسستقر عوض التركمانى فى ولاية بلبيس، وعزل تغرى ىرمش ، واستثقر عسر بن إلياس فى ولاية منفلوط ، وعزل على ابن غَلْبُك بن المكللة ، و استقر شاد دواليب الخاص بمنفلوط ه

وفيه ترافع شها ب الدين أحمد بن عمر بن قطينه ، وسعد الدين الهيمم، ناظر الدولة ، قَأَلَز م الحمييصم محمل ماثة ألف درهم:

وفيه أخذ قاع الشيل ، فكان خس أذرع، وخس وعشرين أصبعًا ؟

<sup>(</sup>١) كَنَا فَ نَسْخَةً فْ - وَفَى نَسْخَيَ ا ، بِ ﴿ بِنَا ﴾ •

و فی سادس عشرینه استقرالاً میر یلبغا الاً حمدی المجنون استادار السلطان عو ضاً عن الاً میر تقطوبك العلای ، واستقر تطلوبك علی امرته بعشرین دارسا، فتحدث المجنون فی الاستاداریة والكشف: وقبض [علی] ناصر الدین عمد بن عمود الاستادار ، وألزم بثلاثة آلاف دینار بعد موت أبیسه، فعوقب عند ابن الطبلاوی عقوبة عظیمة :

وقدم الوزيرتاج الدين عبد الرحيم بين أبي شاكر من بلاد الروم ، بعد ما أسره الفرنج ، فلزم داره ه

وقدم البريد بوصول عساكر تيمور لتلك إلى أرزن كأنَّ من بلاد الروم ، وقتل كثير من التركمان ، قتوجه الأمير تمر يغا المنجكي على البريد لتجهيز عساكر الشام إلى أرزن كان ، وندب شهاب الدين أحمد بن عمر بن قطينة ، لتجهيز الشعير برسم الإقامات في منازل طريق الشام : وكان في أثناء هسده السنة قد قبض الأمير بكلميش العلاي أمير سسلا حعلي زين الدين مهنسا حواداره - بمراقعة موقعه وشاهد ديوانه ، صبى الدين أحمد بن محمسد ابن عمس الدين أحمد بن محمسد أبن عيان المدمري ، وأخذ منه أربع مانة ألف وخبين ألمت درهم ، ثم أقرج عنه ، وقبض على الصبى الدميري وبالغ في عقوبته ، وأخذ منه مائة ألف درهم ،

 <sup>(</sup>۱) مابین حاصرتین سائط من ا ومثبت فی ب ۶ ف ۰

 <sup>(</sup>٧) أرؤتجان بالقدم ثم السكون ونتح الواء وأهلها يقولون أرزنكاف بالنكف، بالدة طبية مشهورة من يلاد أومينية بين يلاد الروم وخلاط ، قريبة من أدؤن الروم ، وغالب أهلها أومن ، وفها مسلمون ( ياقوت : معجم اليفائ ) .

<sup>(</sup>٧) كذا في ا ، ف وفي تسخة ب و في منار > رهو تحريف في النسخ .

وفيه استقر شمس الدين أينيا التركمانى الحنلي فى مشيخة القوصونية ، وعزل تاج الدين محمد بن الميمونى :

وفى أول ذى القعدة استقر ألطنيغا السيمى والى الفيوم فى نيابة الوجهالقبلى وعزل أوناط. واستقر قرا بغا مُفرق والى أطفيح فى ولاية الفيوم وكشفها، واستقر أسننكمر الظاهرى فى ولاية أطفيح :

وفى يوم الجمعة ثامنه ــ وهو عاشر مسرى ــ أوقى النيل سنة عشر ذراعاً فركب السلطان إلى المقياس ، وفتح الحليج على العادة :

وفى عاشره استقر قطلوبغا التركمانى الخليلي أمير آخور فى ولاية البهنسا، عوضاً عن خليل بن الطوخى ، واستقر طيبغا الزينى فى ولاية الجيزة، وعزل (٣) محمد بن حسن ( بن ليلي ) وضرب وصودر ?

وفى عشرينه قتل الأمير أبو بكر بن الأحدب ، أمير عرك من سيوط ، فأتيم بدله فى الإمرة أخوه عبّان بن الأحدب، واستقر محمّد بن مسافر فى ولاية قوص ، وعزل إبراهم بن محمد بن مقبل :

و في أول ذى الحجة توعك بدن السلطان الى تاسعه ، فنودى بالزينة ، فزيئت القاهرة ومصم ، ودقت الشائر لعافية السلطان .

وق يوم الثلاثاء عاشره نزل السلطان إلى الميدان تحت القلمسة، وصلى صلاة عيد النحر على العادة .

 <sup>(</sup>۱) كذا فى نسخى ب ، ن ، وفى نسخة ا «أبنيا» . ربنا. الاسم فى صور متضار بة فى نسخ نخطوطة انظر ؛ إنها. النسر لاين هجر ( حواهث سنة ١٩٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣) كما رود الاسم أن نسبة ب ، وكذان أن الفسوء اللام للسناوي (ج ٦ ص ٢١٤) اما نسنتا ا ، ف قالام غير راخ فيها ، وفي نقد الجان البين (ج ٣٥ ق اورته ١٠) جا- الاسم منسرق ،

وفي سادس عشره جلس بدار العدل ،

وفى ثالث عشرينه ركب إلى خارج القاهرة ، وعبر من باب النصر ، وعاد إلى القلمة من باب زويلة ، فقلعت الزينة .

وفى سادس عشرينه انتهت زيادة النيل إلى خمسة عشر أسبعا من عشرين قراعا ، وثبت إلى ثانى بابة ، وأنحط . ومع ذلك فانسعر فى سائر الأشياء غال ، والبطة الدقيق بأكثر من إلى عشر درهما .

وفيه توجه السلطان إلى السرحة بناحية سرياقوس ، ونزل بالقصور على المادة في كل سنة ،

وفى ثامن عشرينه قدم مبشرو الحاج بالأمن والرِّحاء .

## ومات في هذه السنة ثمن له ذكر [ من الأعيان ]

شهاب الدين أحمدالأرغونى متولى دمياط ، فى شوال .

ومات أسماعيل بن الملك الناصو حسن بن محمد بن قلاون، بقلعة الحبل، في خامس عشرين شوال. وكان قد تأمر في أيام الأشرف شعبان.

ومات أسنبغا التاجي ، أحد أمراء العشراوا ت .

ومات أياس الحرجاوى نائب طرابلس، وأحد أمراء الألوف بالقاهرة .

<sup>(</sup>۱) ما بین ماصرتین ،ن نسخة ب ،

<sup>(</sup>٢) كذا في إ ، ف رفي نسخة ب و الأمراء ،

[ ومات ] أبو بكر بن محمد بن واصل ، المعروف بابن الأحدب ، أمير عرك ، فى عشرين ذى القعدة ، قتيلا .

ومات بيىرس اليّان تمرى أسر آخور ، في رابع عشر حمادى الآخرة . ومات عمر بن عبد العزيز أسر هوارة .

ومات الشيخ المعتقد حسن القشتمرى : في تاسع عشر حمادى الأولى . ومات شعبان بن الملك الظاهر مرقوق ، وهو طفل ، في ثامن عشرين

ومات شمبان بن الملك الظاهر مرقوق ، وهو طفل ، في ثامن عشرير ربيع الأول :

ومات الشيخ المسند المعمر زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحسد ابن مبارك بن حاد النزى ، المعروف بابن الشيخة الشافعى . ولد في سسنة خمس عشرة وسبع ماية تخمينا . وأخذ الفقه على مذهب الشافعى عن التى السبكى . وحدث بصححبي البخارى ومسلم ، وسنن أبي داود ، وموطأ مالك ، وغير ذلك بمسا يطول شرحه ، وتصدى للاسماع عدة سنين حتى مات في تاسع عشرين ربيع الآخر خارج القاهرة ، وكان شيخا مباركا .

ومات الشيخ نور الدين أبو الحسن على بن أحمد بن عبد العزيز العقبلى سبقتح العين – المكمى ، إمام المسالكية بالمسجد الحسرام ، وأخو القاضى أبى الفضل المعروف بالفقيه على النويرى ، فى ثانى حمسادى الأولى ،كة ، وسمم وحدث .

<sup>(</sup>۱) كذا فينسختى أ ، ب رق نسخة ت «البزي» وق النجوم الزاهرة لأبي الحاسن (ج ۱۲ ص ۱۰۷ ه المترب » وهو تحريف في النسخ والصيئة المنبخ عن الصحيمة – أنظر الدور الكاسة لأبن هجر (ج ۲ س ۲۳ ـ ۳۲ ع ۲ وهذد الجان للعني (ج ۲۰ ق ۱ ورقة ۱۸) .

 <sup>(</sup>٢) كذا في تسخير أ، ب رهو الاسم الصحيح وفي نسخة ف ابن الشحة – انظر المعادر المذكورة في الحاطة الساعة .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ب وفي نسختي ا ، ف الساع .

(1)

ومات على التَّوساني، شيخ ناحية صندفًا من الغربية ، فى ثالث عشر شوال ، وكان له ثراء واسع .

ومات زين الدين قامم بن محمد بن إبراهيم المغربي المسالكي ، في حادى عشر المحرم ، درس الفقه زمانا بالحامع الأزهر ، وكنب على الفتوى ، وكان متدينا خبرا .

ومات محب الدين محمد بن شمس الدين محمد العُزَّرَثِي أحد نواب القضاة الشافعية ، خارج القاهرة ، في ليلة الثلاثاء ثالث عشر المحرم .

ومات الشيخ محب الدين محمد بن الشيخ حمال الدين عبد الله بن يوسف ابن هشام النحوى ، في ليلة الاثنين رابع عشر بن رجب ، وقد تصدر لإقراء النحو سنن ؛ وكان خبر ادينا .

ومات شمس الدين محمد بن على بن حسب الله بن حسون الشافعي ، في عاشر شبيان .

ومات ناصر الدين محمد بن فخر الدين أياز الدوادارى، أحد[ أمراء ] الطبلخاناه .

ومات سرى الدين أبو الخطاب محمد بن محمد بن عبد الرحم بن على ابن عبد الرحم بن على ابن عبد الله ، المعروف بابن المسلاتى ، قاضى القضاة الشافعية بدمشق . مات بالقاهرة فى يوم الحميس سابع عشرين رجب .

<sup>(</sup>١) صنفانا أو سندنا من القوى المتاخمة لدينة المحلة الكبرى بالنوبية • أنظر •

محمد رمزی : القاموس الجنوانی ، (ق ۱ ص ۲۸۵) .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين طاقط من نسخة ب ،

سنة ٧٩٩

ومات شمس الدين محمد بن أحمسه بن أبي بكر الطرابلسي ، قاضي القضاة الحنفية بالقاهرة ومصر ، في يوم السيت ثامن عشرين ذي الحبجة ، وكان من خيار من ولى القضاء عفة ، و صرامة ، وشهامة .

ومات حمال الدين محمود بن محمه القيصرى العجمي قاضي الفضاة الحنفية وناظر الحيوش ، وشيخ الشيخونية ، فى ليلة الأحد سابع ربيع الأول .

ومات الأمبر حمال الدين محمو هـ بن على بن أصفر عينه ، الاستادار ، فى يوم الأحد تاسع رجب ، مخزانة شهايل ، بعدما نكب نكبة شنعة، ودفن عمدرسته خارج باب زويلة . وحملة ما أخذ منه في مصادرته للسلطان ألف ألف دينار ، وأربع ماثة ألف دينار ذهبا ، وألف ألف درهم فضــة ، وبضائع وغلال ، وغمر ذلك بألعت ألف درهم فضة ، وتابف له وأخنى هو شيئا كثيرا.

ومات الوزير الصاحب سعد المدين نصر الله بن البقرى القطبي الأسلمي، في ليلة الاثنين رابع حمادي الآخرة ، محمنوقا بعد عقوبة شا.يدة .

ومات الشريف إبراهيم بن عيف الله الأخلاطي ، في يوم الأربعاء تاسع عشرين حمادي الأولى .

ومات قاضي الفضاة نجم الديرج أبو العباس أحمد بن اسماعيل بن محمد ابن أبي العزبن صالح بن أبي العز و هـيب بن عطا بن جبر بن جابر بن وهيب

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ب وفي نسخة ف ﴿ من شمر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف وفي نسخة ب ﴿ قا حَلْمَ الْجَلِينَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) في نسخة ب د بعد مقور، شديدة به ، رهو تحريف في النسخ .

المعروف بابن أبي العز، قتيلا بدمشق، في مستهل ذي الحيجة. وقد باشرقضاء مصر ، كما تقدم في سنة سبع وسبعين ، واستعنى ، ومضى إلى دمشق ، وولى بها قضاء القضاة الحنفية غير مرة، وصرف ، فلزم بيته حثى مات ، [رحه الله].

<sup>(</sup>۱) مابين حاصرتين من تسخة ب ه

## سينة ثمياني مائة

أهل المحرم يوم الاثنين ، ويوافقــه من شهور القبط اليوم الســـايع والعشرون من توت ، والنيل قد انتهت زيادته وبدأ ينحط .

وقيه ركب السلطان، وعاد الأمير بكلمش، وسار إلى شاطئ النيل وحاد إلى القلعة .

وقى ثانيه قلم ناصر متملك بلاد النوبة فارآ من ابن عمسه ، فأكرمه السلطان وخلع عليه، وأعاد النصاوم لمبراهيم الشهاني إلى ولاية أسوان، وتقدم إليه بمعاونة ناصر .

وفى ثامنه توجه السلطان إلى السرحة بناحية سرياقوس ، ونز ل بالقصور على العادة فى كل سنة .

وفيه كتب بعود العسكر الممجرد بسبب تمرلنك، وقد قربوا من بلد سيواس ، وفى ثانى عشرينه خرج على البريد بكُتمُرجيلٌّن لإحضار الأمبر تغـــوى ردى من يشبغا نائب حلب ، وكتب بانتقال أرغون شاه الإبراهيمى من

<sup>(</sup>۱) کدا ن ۱ ، ف . رن نسخة ب د بيمارنه نامر الدين » رنياتها، الدير لاين هجر ( حوا دت سة ٨٠٠ ه ) د نامر النون » ٠ (٣) فى نسخة ب بلاد ،

<sup>(</sup>٣) الأبير تبرى بردى هدا هو و الد المؤرخ المرأف إبى المحاسن يوست ولد ذكر أبو المحاسن في كتابه التجوي المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المحاجعة المواجعة المواجعة المحاجعة المحاج

نياية طرابلس إلى نيابة حلب. وسار على البريد الأمير يشبك العياني بتقليده : ورسم بانتقال آقبغا الحالى من نيابة صفد إلى نيابة طراباس، وتوجه لتقليده الأمير أذد مر أحو أينال ، ومعه أيضا الأمير ثنم الحسنى باستمراره في نيابة دمشق ، ورسم بانتقال شهاب الدين أحمد بن الشيخ على من نيابة غزة إلى نيابة صفد ، وتوجه لتقليد الأمير يلبغا الناصرى رأس نوبة .

(۱) وفى ثامن عشره قلم سوابق الحاج وأخبروا أنه هلك بالسبع وعرات من شدة الحر نحو سيالة إنسان ، وأنه هلك من حاج الشام زيادة على ألنى إنسان ، وأن ودائم الحاج التى بعقبة أيلة نهبت .

وفى تاسع عشرينه ـ فى وقت الحسدمة السلطانية بالقصر ـ قبض على الأمير [(٢)] كمشبغا الحموى أثابك العساكر ، وعلى الأمير بكلمش اللاى أمير سلاح ، "وقيدا . ونزل الأمير قامطاى الدوادار ، والأمير نوروز الحافظي رأس نوبة ، والأمير فارس حاجب الحجاب إلى الأمير شيخ الصفوى ، ومعهم خلعة بنيابته غزة ، فلبسها وخرج من وقته ليسافر ، ونزل مخانكاة مير باقوس :

 <sup>(</sup>۱) كذا في أ، ب وفي نسخة ف سوابق الخيل .

<sup>(</sup>٣) السبح وعرات موضع قرب ينبسع يعرف إيضا بإنحاطب لأن أهل ينبع بجمون منسه سطهم . وقد جاء في الخطط التوفيقية ما نمه والى أن قطع بقية الوهرات وعددها سبح كبار و إيها سهية أمر دونها » وتسمى هذه الحرصة بالسبح وعرات ﴿ عل مباول ﴾ الخطط التوفيقية » ج ١٤ ص ٧٧) .

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ماقط من نسخة ف ومثبت في أ ، ب .

<sup>(</sup>٤) كذا في أ ، ب ، رفي نسخة ف ﴿ بَيْابِهُ عَزِهُ ي ،

وتى ليلة الثلاثاء سلخه توجه الأسر سودن الطيار. بكُمُشْبُعُا وبكلمش في الحديد إلى الإسكندرية ، فسجنا مها .

وفى الغد استعلى الأمير شيخ من نيابة غزة وسأل الإقامة بالقدس، فرتب له النصف من قريتي بيت لحم، وببت جاله، منالقدس يرتفق مهما، وسار إلى القدس :

وفيه عرض السلطان مماليك الأسر كمشبغا وأولاده ومماليك بكلمش، فاختار منهم طائفة، وفرق البقية على الأسراء: وقبض على شاهين رأس نوبة كمشبغاً.

وفى يوم الحميس ثانى صفر اسستقر الأسر أيتمش البجساسي أتابك المساكر، وأنعم عليه وعلى الأمر قلمطاى الدوادار، والأمر تانى بك أمر أخور ببلاد من إقطاع كمشيفا، وانعم ببقيته على الأمرسودن المعسروف بابن أخت السلطان، وصار من أمراء الألوف. وأنعم بإقطاع سسودن المذكور على الأمر عبد العزيز ولد السلطان. وانعم بإقطاع بكلمش على نوروز الحافظي رأس نوبة، وبإقطاع نوروز على الأمر أرغون شاه الأقبناوي، وبإقطاع أرغون الاستادار: وأنعسم بإقطاع شيخ الصفوى على الأمر تغرى بردى قبل قدومه من حلب:

وفى رابعه استقرالأميرباى خجا طيفورالشرفى أميرأخور بنيابة غزة . وفى سادسه ركب السلطان للصيد، وشتى القاهرة من باب القنطرة ، وعاد إلى القلعة من بابزويلة .

وفى تاسعه استقر الأمير ببيرس ابن أخت السلطان أمير مجلس، عوضاً عن شيخ الصفوى : وفي حادي عشره توجه السلطان للصيد ، وعاد في ثالث عشره .

وفى رابع عشره سُمُر شاهين رأس نوبة كُـمُشْيَّنا، وطيف به ثُم وسُط .

وفى سادس عشره لبس طيفورنائب غزة قباء السفر، وتوجه إلى غزة .

وفى ثامن عشره سار الساطان إلى بر الجيزة، وأقام بها . (١)

[ وُنَى ] عشرينه قدم الأمر تَمرُ بُغا المنجكى على البريد ، بعدما جهز عساكر الشام مع الأمر تَسْجُ فائب دمشق إلى أرزن كان .

وفى ثالث عشره عاد السلطان من بر الحيزة إلى القلعة .

وقى سابع عشرينه أَنعم على يَلْبُغا السالمي الخاصكي بإمرة عشرة،عوض! عن بهادر فطيس ، وانتقل بهادر إلى إمرة طبلخاناه .

[ وَلَمْيَا ] استقر شمس الدين محمد الشافل في حسبة مدمر ، وعزل شعبان ابن محمد الأثاري .

ونى بوم الحدس أول ربيع الأوّل استقرحسن بن قراجا العلاى فى ولاية الحيزة ، وعزل يُلُبغا الزيني \_

وفى ليلة الحممة ثانيه عمل السلطان المولد النبوى على عادته فى كل سنة، وحضر شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيبي ، والشيخ إبراهيم بن زقاعة، وقضاة الفضاة، وعدة من شيوخ العلم ، فى الحوش من القلعة ، تحت خيمة ضربت هناك. وجلس السلطان وعن يمينه البلقيبي وابن زقاعة ، وعن يساره الشيخ أبو عبد الله المغربي ، وتحته القضاة . وحضر الأمراء فجاسوا على بعد منه . فلما فرغ القراء من قراءة القرآن ، قام الوعاظ واحدا بعد واحد فلفع

ا ما بین حاصرتین ساقط من نسخة ؟ .
 ۱) ما بین حاصرتین ساقط من ف .

<sup>(</sup>٧) كذا في أ ، ب . رقي تسخة ف ﴿ الراعظ ﴾ ،

لكل منهم صرة فيها أربع مائة درهم فضة ، ومن كل أمر شقة حرير ، وعد معشرون واعظا. ثم مدت الأسمطة الحليلة . فلما اكلت ، مدت أسمطة الحلوى ، فانتهبت كلها . فلما فرغ الوعاظ مضى القضاة ، وأقيم السياع (١) [ من ] بعد ثلث الليل إلى قريب الفجر :

وفى خامس عشره قدم الأممر تفرى بردى من خلب ، فخرج السلطان وتلقاه بالمطعم من الريدانية خارج القاهرة ، وسار به معه إلى القلعة ، وأنزله فى دار تليق به ، وبعث إليه خسة أفراس ، وخمس بقج فيها ثياب .

وفى سادس عشره استقر أقبغا المزوق واليا بالأشمونين ، عوضا عن (٣) الشهاب أحمد المنقار ،

وفی سابع عشره خسل الأمر تغری بردی تقسدمته ، فکانت عشرین مملوکه ، وثلاثین ألف دینار عینا ، ومانة وخسا وعشرین فرسا ، وعسدة حمال ، وأحمالا من الفرو والثیاب ،

وفيه توجه السلطان إلى بر الحيزة ، وعاد :

وفى تاسع عشره استقر تُطُلوبُغا الحليلي البركماني في ولاية الشرقية ، وعزل عوض التركماني :

وفيه خلع على الأمير يلبغا الاستادار ، واستقرق كشف الوجه البحرى .

وتى هذا الشهر وقع بالوجه البحرى وباء، وفشت الأمراض بالقاهرة ومصر: وكان قد خرج هماعة من الأمراء إلى الصعيد فرض أكثرهم، وعاد

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ساتط من ف .

<sup>(</sup>٧) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب و المقاد ي بالدال .

الأمير قُلْمطاى الدوادار فى يوم الثلاثاء رابع ربيع الاخر، وهو مريض ، لا يُبِّت على الفرس .

ومات الأمير تمان شاه الشيخوني ، فأنعم على ابنه عبد الله بإمرته .

ومات طوغان العمرى الشاطر أحد العشر اوات، فأنعم على سودن من زاده بإمرته، واستقر علاء الدين على الحلبي، في كشف الوجه البحرى، عوضا عن أسر على السيني.

وفى حادى عشره ركب السلطان، وعاد الأمر قلمطاى ، ففرس خت حوافر فرسه شقاق الحرير ، مشى عليها من باب داره حتى نزل بباب القصر فمشى على شقاق النخ المذهب حتى جلس. وقدم إليه طبقا فيه عشرة آلاف دينار ، وخسة وعشرين بقبحة فماش، وتسعة وعشرين فرسا، وغلاما تركيا بديم الحسن

وفيه قدم الحبر بمسير تيمور النك من سمرقند إلى بلاد الهند ؛ وأنه ملك (۲) مدنة دله .

و في خامس عشره شكبي الشهاب أحمدين أبي يكربن مجمد العبادي الحنفي غركمه السالمي إلى السلطان فأفحش في المخاطبة، فرسم بسجنه مخزانة شمايل بعدما رسم بضربه بالمقارع ، ولولا أنه شفع فيه الضرب .

<sup>(</sup>١) كتا في نسبتي ا ، ف ، وكذاك في عقد الجان المبني (ج ه ٣ ق ا درته ه ٤) ، أما نسبته ب فقد ردد نها القفاد (الناطي » ، وقد ذكره أبو المحاسن ( المبل الصافى ج ٢ روته ٢٤٧ ) . والمديق ( زمة المحورس ج ا ص ٢٧٤ ) « سيف الدين طوغان بن عبدا نة الناصرى» وغالا إن أصله من عماليك الماك الناصر حسن .

<sup>(</sup>۲) كذا فى نسخ المخطوطة ، وفى بقية المعادر « دلى » ( النجوم الزاهرة لأبى المحاس ، ج ۱۲ من ۷ كذا فى نسخ المخطوطة ، وفى بقية المعادر سنة ، ۱۸ م) وقد ذكر ابر الفدا. فى تقسوم البلدان ( ص، ۱۸ هـ ۴۵ م طبعة باوسى ) أن دل بدال ، بهملة ولام مشدة مكسورتين ، مدينة كبيرة فى الهند . ( ص) كذا فى ب ، وفى نسختى آ ، ف « شريم السالمى » .

وفى ثامن عشره قدم على الديد حال الدين بوسف بن صلاح الدين موسى ابن شمس الدين عمد الملطى الفقيه الحنى من حلب باستدعاء، ليلي قضاء الحنفية، فأرد ل عند بدر الدين محمود الكلستانى كاتب السر، واستقرق قضاء الحنفية بالقاهرة ومصر، عوضا عن شمس الدين محمد الطرابلسى، فى يوم الخميس عشرينه. ونزل بالحامة ومعه عدة أمراء، بعدما شغر قضاء الحنفية مائة يوم وأحد عشر يوما. وانعم على جانى بلك اليحياوى بإمرة عشرة، عوضا عن آقى بلاط الأحمدى.

وفى تاسعه استقر مقبل – أحد المماليك الظاهرية - فى ولاية قليوب ، عوضا عن محمد العلاى .

وفى المن عشره أنعم على الأمير يَشْبُك العَمْانى بتقدمة قَلْمُطاى بعد وفاته وعلى الأمير أسنيغا العلاى الدوادار التانى بطبلخاناة بكُتُمَر الركبي ، وعلى بكتمر بطبلخاناة [ ألى باى ، وعلى محمد بن الأمير قَلَمْطاى بإمرة عشرة، وعلى أقباى الطرنطاى بطبلخاناه ]، وعلى تنكز بغا الحططى بإمرة عشرين ،

و فى عشرينه استقر صدر الدين أحمد بن حمال الدين محمود القيصرى فى توقيع الدست ، عوضا عن ناصرالدين محمد بن بدر الدين حسن الفاقوسى بعد عزله :

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب، وفي تسني أ ، ف د الى عشريه » ،

<sup>(</sup>۲) كذا في نسخ المضلوطة ؛ والمقصود به « على باى » كما ذكره أبن جمر في آنياء المعمر حوادث سنة ٥ · ٨ ( ه ) وأبور الحداث ( النجوم الزهرة = ١٣ / ١٥ / ٧ ) والعمير في ( نرعة المخوس ج ا س ٢١٥ ) وربما كان السر في ظب المين إلى همزة أن المماليك كانوا من صناصر غير مربعة أوزية وآسين بة مأن منهم من كان لا يستطيع نعاق الدين .
(ج) ما يهن حاصرتين من صناطع في في فيخة ف.

وفيه عدى السلطان إلى بر الحزة ، وعاد فى خامس عشرينه ،
وغاير فى هذا الشهر خرطوم من جزيرة أروى ، امتد إلى تجاه جامع
الحطيرى من بولاق، فيا بين الحامع وناحية منبابة من البر الغرفي ،
وفى تاسع عشرينه استقر تغرى بردى من يَشْبُغا أمير سلاح ، وأقبغا الطولو تمُرى المعروف باللكاش أمير بحاس ، والأمير نوروز الحافظي أمير تحور ، والأمير بيرس بن أخت السلطان دوادارًا ، والأمير ألى باى الملاى غواندارًا ، والأمير ألى باى الملاى في ولاية منفلوط بعد قتل عمر بن إلياس ؛ واستقر شمس الدين محمد الأخناى في ولاية منفلوط بعد قتل عمر بن إلياس ؛ واستقر شمس الدين محمد الأخناى المدين في بن بهاء الدين ألى البقاء :

وفى يوم الثلاثاء ثامن حمادى الآخرة حضر الوزير علم الدين عبد الوهاب من إبرة بطلب، من الإسكندرية وهو يلى نظرها، فضرب بين يدى السلطان بالمقسارع ؟

وقى ثانى عشره عدى السلطان إلى الحسيرة، وعاد فى رابع عشوينه . (٣) عند ل تاج الدين أبى يكر [ بن معين الدين ] محمد بن عبد الله بن أب يكر

<sup>(</sup>۱) من الواضح أن المقصود بالخرطوم هنا لسان أو برو تر من الأرض امند من جزيرة أورى فى ماء النيل حتى بولاق . وقد ذكر المقريزى فى كلامه عن بولاق أنه صدث سنة ست وتما تمائة أن انحسر ماء النيل من ساسل بولاق ( المواحظ ج ۲ ص ۱۹۲۱) . كا ذكر عند كلامه عن جامع الخطسيرى أنه صدث فى السنة ذائها أن « المحسر ماء النيمل هما تمهاء جامع الخطيرى وصاد رمله لايملوها المماء إلا فى أيام الزيادة وتكاثر ألول تحت همها يدل الحاص وفريت الأرض بعدما كان المماء تحته ... » عما يدل على أن هذه المناعلة شهدت ثرصيب الطمى فى ذاك الدور ( المراحظ ٤ ج ٣ ص ٣ ١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) مايين صاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، به ،

ابن محمد، المعروف بابن الدماميني من قضاء الإسكندرية، وكان قد وليها بسفارة أخيه شرف الدين، فلم تشكر سيرته لعدم أهليته. واستقر عوضه ابن الربعي ، يسفارة سعد الدين إبراهنج بن غراب ،

و في هذا الشهر منع الأسرعلاء الدين على بن الطبلاوى من الحسديث في الإسكندرية ، وتحدث فيها سعد الدين إبراهيم بن غراب، فولى أخاه (٢) فخر الدين ماجد نظر الإسكندرية . وخرج أسر فرج بالكشف على ابن الطبلاوى

وفى يوم الحمعة ثانى رجب أفرج عن الشهاب العبادى من سجنه بخز اله شـــمايل ،

وفى ثامنه خلع على شمس الدين محمد المخانسي خلمسة الاستمرار، واستقر تمراز قمارى فى شدالأحواش، وأمير شكار بعدموث شرف الدين موسى بن قمارى .

وفى ليلة الحمصة ثامن شعبان قبض على الأمسير علاء الدين على إبن سعد الدين عبد الله بن عمد بن الطبلاوى وجماعة من ألز امه . وذلك أن سعد الدين إبر اهيم بن غراب لمسا تسور على محدومه الأمير حمال الدين عمود الاستادار – محماونة ابن الطبلاوى – وتمالنا عليه حتى نكب و هلك كما ذكر ؛ صار ابن غراب بعده من أعيان الدولة ، فالتفت إلى ابن الطبلاوى وقد صار عظيم أهل الدولة ، وظاهر عليه الأمير يُلبغا المجنون الاستادار ،

 <sup>(</sup>۱) گذا نی آ، ب ، رفی نسخة ف « أخره» ،

<sup>(</sup>ع) كذا في نسخة ب وكذلك في نزدة النفوس للصيرفي (ج ١ ص ٤٦٢ ) ، وفي نسخيُّ أ ، ف « نجسد الدين » .

<sup>(</sup>٣) ماين عاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في أ ، ف .

<sup>(</sup>٤) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ مار ابن مراب بعد » ه

111

وقد نافس ابن الطبلاوي ، وما زال به محمله عليه حتى أغرى به السلطان حسدا منـــه وبغياً ، إلى أن قررمعه القبضعليه ، فأشـــاع أنه وُلد له وَلد ودعا إلى عمل ولمة ، فحضر ابن الطبلاوي ومعه ابن عمسه ناصر الدين محمد ابن محمد بن محمد بن الطبلاوي – المعروف بابن سُتَيْت – وحضہ الناس ، وفيهم الأمر يعقوب شاه الخازندار، وقد رسم له مماونة ابن غراب في القبضي على ابن الطبلاوي، فعندما استقر بالناس الحلوس بعث ابن غراب بالأمسمر ماء الدين أرسلان نقيب الحيش ، فقبض على ناصر الدين محمد بن سعدالدين عبد الله بن محمد بن الطبلاوي والى القاهرة ، وأكثر حواشيه ، وحواشي أخيه علاء الدين : فلما علم ابن غراب بالقبض عليهم مد السماط ليأكل الناس ، فتقسمه الأمهر يعقوب شاه ، وقبض على علاء الدين وابن عمسه ناصر الدين ، وتوجه سهما . ووقعت الحوطة في الايل على دور الحميع ، وتُتُبِعت من الغد أسبامهم وأتباعهم ، فتجمعت العسامة ورفعوا الأعلام ، وحملوا المصاحف، ووقفوا تحت القلعة يسألون إعادة ابن الطبلاوي ، فأمر بضر مهم، ففروا. وأمر الأمير يلبغا المجنون الاستادار عماقبة ابن الطبلاوي، واستخلاص الأموال منه ومن حواشيه وأهله :

وفى ثانى عشره حمل ابن الطبلاوى على فرس ، وفي عنقه طوق من حديد مع الأمريلبغا المجنون ، وشق به القاهرة نهارا ، حثى دخل به إلى منزلـــه رحبة باب العيد ، فأخرج منه اثنين وعشرين حمالاً ، ما بين سموروغيره من أنواع الفرو، وثياب صوف ومالاً ، ذُكرأنه مبلغ مائة وستبن ألف دينار ،

<sup>(</sup>١) في نسخة ب الكل .

<sup>(</sup>٢) كذا في ب، وفي نهيطتي أ ، ف اتندين .

وفي ثالث عشره أُخذ من داره أيضا ألف وماتنا قُفة فلوسا ، صَرْفُها سهانة ألف درهم ، ومن الدراهم الفضة خسة وثمانون ألف درهم ، وجملة من الذهب ؟

وقى رابع عشره استقر الأمير الكبير أيتَميشُ الأثابك فى نظر المـارستان المنصورى ، عوضا عن ابن الطبلاوى ،

و في سادس عشره طُلب ابن الطبلاوى الحضور إلى مجلس السلطان ، فلما حضر طلب من السلطان أن يُدنيه منه ، فاستدناه حتى بتى على قدر ثلاثة أخرع منه ، قال له و تكلم 8 . قال و أربد أسار السلطان فى أذنه ٤ ، فلم يمكنه من ذلك ، قالح ابن الطبلاوى فى طلب مسارة السلطان فى أذنه ٤ ، علم استر اب منه ، وأمر بإبعاده واستخلاص المسال منه . فضى به الأمر يَلبُها المجنون، حتى خرج من مجلس السلطان إلى باب النسحاس ، حيث مجلس خواص الحدام الطواشية ، فجلس ابن الطبلاوى هناك ليستريح ، وضرب نفسه بسكين كانت معه ليقتل نفسه ، فلم يكن سوى أنه جرح نفسه فى موضعين ، وقام بلغ السلطان الحر : فلم يشك فى أنه أراد [اغتياله و] قتله جلمه السكين ، ووقعت الصرخة فام بلغ السلطان الحر : فلم يشك فى أنه أراد [اغتياله و] قتله جلمه السكين ، فلمي بنه الأمر بلبغاً ، وعاقبه ، فاظهر فى سابع عشره خبية فيها مبلغ ثلاثين ألف دينار ، ثم عثر بن ألف دينار ، ثم يقر بن ألف دينار ، ثم تلك بناؤ من مع موجوده وعقساره ،

 <sup>(</sup>۱) كذا نى أ ٤ ب وفى نسخة ف وأسارو» وتدجا. فى لسان العرب سازه فى أذنه مُسارة وسرارا.
 (۲) فى نسخة ف « سارة» .

<sup>(</sup>۲) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ٤ ف ·

<sup>(</sup>٤) في ب د يلبنا المينون ، .

وَّالزَمَ ابنَ عَمْهُ ناصَرِ الدَّيْنِ مُحْمَدُ مُحَمِّلُ مَاتَّى أَلْفُ دَرَهُم ، وعوقب عقوية شديدة حتى أوردها ، وألزَمَ أخوه ناصر الدّين محمد عمائة ألف درهم، وأَلزَمَ أَرْبِعَةً مَنْ خُواصِهُ عَانِّى أَلْفُ دَرِهُم ؟

وفيه استقربهاء الدين أرسلان فى ولاية القاهرة، عوضا عن ناصر الدين محمد بن الطبلاوى :

وفيه شُكى على تاج الدين أنى بكر بن الدمامييي قاضي الإسكندرية، فضرب بن يدى السلطان ، ورسم عليه لُرضي شكاته :

وفى ثامن عشرينه أعيد مهاء الدين محمد بن البرجى إلى حسبة القاهرة، وعزل المخانسي :

وقدم رسول [ الملك ] الظاهر مجد الدين عيسى منطك ماردين بكتابه ،
يترامى على التزام الطاعة، ويعتذر من طاعته لتيمور لنك بأته أقام عنده فى قيد
زنته خمة وعشرون رطلا من الحديد مدة سنتين، حي حلف له بالطلاق ،
وغير ذلك من الأيمان ، أنه يقيم على طاعته ، فأقرج عنه . وأنه وفي بمساحلف له عليه ، وعاد إلى طاعة السلطان ، فأجيب بالشكر والثناء، وجهز إليه تشريف ومبلغ ثلاثين ألف دينار ، وكتب تقليده بذابة ماردين ?

و فيه استفر تغرى برمش السينى متولى القاهرة ــ قبل ذلك أحد حجاب دمشق ــ متحدثا على مستأجرات الديوان المفرد ببلاد الشام ، عوضا عن الشهاب أحمد بن النقيب اليغمورى ب

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ١ ۽ ب.

<sup>(</sup>٢) كذا ڧ أ،ب . وڧ نسخة ف و سين » .

<sup>(</sup>٣) ف نسخ المخطوطة وفا .

(4)

وى يوم الاثنين ثالث [ شهر ] رمضان وصل الأمير تُطلُوبغا الحَليل أمير أخور للترجم إلى بلاد المغرب بسبب شراء الحيول، ومعه مائة وعشرون فرسا ورسل ملوك المغرب، فقَدَّم رسول صاحب فاس ثلاثين فرسا، وبغلتين منها ثمانية بقاش ذهب، وباقيهم بقاش دون ذلك، وثلاثين سيفا محلاة بذهب، وثلاثين مهمازا من ذهب، وقماشا، وغير ذلك:

وَقَدَّم رسول صاحب تلمسان أربعة وعشرين فرسا مسرجة ملجمة ، (۱) وبغلتين، وأربعة وعشرين سيفا محلية من ذهب ، وأربعة عشر مهمازا من ذهب ، وكثيرا من القاش وغيره :

معة -وقدم رسول صاحب تونس ستة عشر فرسا مسرجة ملجمة بلـهب، (ه) وقماشا كثيرا:

ونيه نزل تيمورلناك على بغداد بجموعه ، وقد حصنها السلطان أحمــــد (٧)

ابن أويس، فسار عنها من الغد نحو همدان: دد

وفى ثالث عشره انَّمم على أُمْر فرج الحلبي بامرة علاء الدين [ على ] ابن الطبلاوى ، واستقر فى دار الضرب ، وأنهم على ناصر الدين محمد بن سنقر

<sup>(</sup>١) مايين حاصرتين ساقط من ب ٠

 <sup>(</sup>۲) كذا في أ - وفي نسختي ب، ف «المتوجه» .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ، رفي نسختي ب، ف «النرب» .

<sup>(</sup>٤) كذا ق أ ، ف أن نسخة ب و علية من ذهب » •

<sup>(</sup>ه) في نسخة ف «كبيرا» ·

 <sup>(</sup>١) كذا ف أ ، ن ، ر ف نسخة ب «تمرلنك» .

٧) كذا في نسخة ب، وفي نسختيا ، ف دحمدان» .

<sup>(</sup>A) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب «الأمير» -

<sup>(</sup>٩) ما بين حاصرتين ماقط من ف ه

البكمجرى بإمرة أمير فرج , واستقر شهاب الدين أحسب بن حسن بن على ابن بلبان ــ المعروف بابن خاص "برك، أحد البريدية ــ شاد الدواوين ، عوضا عن الحسام حسن بن أخت الغرس ، بإمرة عشرة :

وفى يوم الأربعاء ثالث شوال اخذقاع النيل ، فكان خمسة أذرع ، واثنى عشر إصبعا ٠

وفي خامسه ضرب علاء الدين [ على ] بن الطبلاوي ضربا مبرحا، فلم يعترف بشيء من المسال ه

وى خامس عشره ختن السلطان ولديه؛ الأمير فوج والأمير عبد الهزيز وختن عدة من أولاد الأمراء المقتولين؛ منهم ابن الأمير منطاش ، وكساهم (۲۲) وأنعم عليهم ، وعمل مهما عظها بالقامة للنساء .

وفى ثامن عشره نقل علاء الدين [عكم] بن الطبلاوى من دار الأمير الاستادار إلى خزانة يَشايل ، فسجن بها ، بعد أن نوعت عقوباته ، واشتد عذايه ؛

وفيه استقر عيى الدين محمود بن نجم الدين أحمد بن عاد الدين اسماعيل ابن محمد بن أى العز صالح بن أبى العز ، المعروف بابن الكشك الدمشى ، فى قضاء الحنفية بدمشق، عوضا عن تي الدين عبد الله بن يوسف [ بن ] أحمد بن الحسن بن سلمان بن فز ارة الكُفرى :

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ه

<sup>(</sup>٢) كذا في ف ، وفي اسختي أ ، ب درانعم عليه ،

<sup>(</sup>٣) مايين حاصرتين ساقط من نسخة ب

<sup>(</sup>ع) ما بَيْن حاصرتَهِن مثبت في ب رساقط من أ ع ف - اظفر ترجع في الضوء اللاسم السطاوي (ج ه ص ٧٧) .

و فى خامس عشرينه استمنى سعد الدين إبر اهيم بن غراب من نظر الديوان المفرد ونظر الكنارم ، فأعنى منهما .

وفيه قدم البريد بأن الحريق وقع بدمشق فى ليلة السبت عشرينه، وأقام إلى يوم الثلاثاء ثالث عشرينه، فتلف فيه معظم أسواق المدينة، وتشعث جدار الحامع القبلي .

وفي يوم الاثنين سابع ذى القعدة استقر سعد الدين بن غراب فى نظسور الحيش، وعز ل شرف الدين الدماميني، وبهي بيد ابن الدماميني نظر الكسوة :

وفى ثامنه عزل شعبان بن محمد الأثارى من حسبة مصر، بعدما نودى (۱) عليه ها، فحضر عدة من شكاته إلى الدوادار، وادعوا عليسه بقوادح، فأهن إهانة بالغة، ومن العجب أنه لمسا عزل ابن الدماميلي من نظر الحيش، أظهر شهاتة بعزله، ونادى بعزله في مصر، فانفق له هذا من الغد.

وفى تاسعه أفرج عن ناصر الدين محمد بن الطبلاوى :

وفى عاشره أعيد شمس الدين محمد الشاذلى إلى حسبة مصر ، بعد عز ل " (۲) شعبان الأثارى ، وكان قد وّلى قبل ذلك يمال ، ففر من مطالبة أرباب الديون عـــالهم .

وفى ليلة السبت ثانى عشره وقع حريق بدار التفاح خارج باب زويلة، فركب الأمير يَشْبَك الحازندار، والأمير فارس حاجب الحجاب، وطفياه بمن معهما .

 <sup>(</sup>۱) كذا ف ب - ولى نسخة ف « طبها بها » ركذاك فى نسعة أ > وأما بها بالحساش لعله عله .
 (۲) كذا فى أ > ب - وفى نسخة ف « أر باب الديوان» وهوتحريف فى النسخ .

<sup>(</sup>٣) دار التفاح: أندق مجاه باب زويه عرد البسه الفواكَّه على أخساباف أسافها ، مماينيت فيسانين ضواحى القاهرة ، إنشاها الأمير طقورَ دمر بعد سه ١٧٥٠ هـ ( المعرزي : المواعظ ، ج ٣ ص ٩٠ ) .

وفي يوم السبت هذا عمل السلطان مهماً عظماً بالميدان تحت القلعة ، سببه أنه لعب بالكرة على العادة، فغلب الأمير أيَّتمش ، والنزم أيَّتمش بعمـــل مهم ممائي ألف درهم كونه غُلب، فقام السلطان عنه بذلك ، وألزم به الوز بر بدر الدين محمد بن الطوخي، والأمير يلبغا الاستادار . ونصبيت الحم بالميدان، وعمل المهم، فكان فيه من اللحم عشم ون ألف رطل ، ومائتــــا زوج أوز، وألف طائر من الدجاج، وعشرون فرسا ذبحت ، وثلاثون قنطارا من السكر عملت حلوى ومشروبا، وثلاثون قنطارا من الزبيب، لعمل المشروب المباح والمسكر، وسنون إردبا دقيقًا لعمل الشراب المسكر، وعملت المسكرات في دنان الفخار . ونزل السلطان ســـحر يوم السبت ، وفي عزمه أن يقيم نهاره مع الأمراء والمماليك يعاقرهم الشراب ، فأشبر عليه بترك هذا ، ونُحوف العاقبة ، فمد السماط وعاد إلى قصره قبل طلوع الشمس، وأنعم على كل من الأمراء المقدمين بفرس عليه قماش ذهب، وأنعسم على والمشارب ، فكان يوما في غاية القبح والشناعة ، أبيحت فيه المسكرات ، وتجاهرالناس من الفحش والمعاصي بما لم يعهد مثله ، وفطن أهل المعسرفة بزوال الأمر، فكان كذلك. ومن يومثذ انتهكت الحرمات بديار مصر، 7. وقل الاحتشام ي

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف ، وفي تسخة ب يعاقر ،

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف ، رفى نسخة ب إليه ،

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

 <sup>(</sup>٤) كذا في ب ، وفي نسختي أ ، ف الإحثام ،

وفى خطامس عشره أعبد الشريف شرف الدين على ابن فخرالدين محمد آ ابن شرف المدين على الأرموى إلى نقابة الأشراف، بعسد موت الشريف خال الدين حبد الله القالطباعي :

. وفی یوم السبت تاسع عشره – وعاشر مسری – وفی النبل سستة عشر ذراعا :

وقدم البريد بقتل سولى بن دلغادر أمير الركمان:

فركب المسلطان بعد صلاة النظهر بريد المقياس ، وفتح الحليج على العادة ، ومعه الأمر ا ع إلا الأمير ألى باى الحاز ندار - فانه كان قد انقطع فى داره اياما لمرضى قزل به - فها أظهره - وفى باطن أمره أنه قصد الفتك بالسلطان ، فانه علم آقه إذا نزل لفتح الحليج يدخل إليه وبعوده على ما جرت به عادته مع الأمر ا ع ، فدير على اغتيال السلطان ، وأخل اسطبه وداره من حريمسه مو الأمر ا ع ، فدير على اغتيال السلطان ، وأخل اسطبه وداره من حريمسه عماليك ، وكان سبب هذا فها يظهر أن بعض عماليك المشخصين به - وكان شاد شراب خاناته - تعرض لحارية من جوارى الأمير أقباى الطرنطاى ، بريد منها ما يريده الرجل من المرأة ، وصاربينهما مشاكلة ، قبلغ ذلك أقباى ، فقيض عليه وضربه ضربا مبرحا . فعنق ألى باى مشاكلة ، قبلغ ذلك أقباى ، فقيض عليه وضربه ضربا مبرحا . فعنق ألى باى مشاكلة ، وكان ألى باى نعمة أقباى لأجله ، فغضب من ذلك . وكان ألى باى من البغى الكامن . فلما فتح السلطان يزيل نعمة أقباى لأجله ، فغضب من ذلك . وكان ألى باى من البغى الكامن . فلما فتح السلطان الخليج وركب إلى جهة القلعة اعترضه مما ليدي عشد أشار المنا به المناه المناه المناه المناه المناه ورك ما عنده من شراك من حشد الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه وركب إلى جهة القلعة اعترضه مما كله من حشد الله المناه المناه المناه المناه ورك بالى جهة القلعة اعترضه من داله ورك من حشد الله المناه المناه المناه ورك بالى جهة القلعة اعترضه من داله من حشد الشياه المناه المناه المناه المناه ورك بالى جهة القلعة اعترضه عملوك من حشدا شياء المناه المنا

<sup>(</sup>١) في تسمن المخطوطة «رقا» . (٢) في نسخ المخطوطة رأخلا .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف . وفي نسنة بخشاشه ومن المعروف أن يراوق كان في اول عصوه من الحماليك اللبناويه م اشتراه الأنابك بلبنا العمومي الخاصكي وهو الذي سماه براوق (المنهسل الصافي لأبي المجاسن ج ا ورقه ٣ م ٣ م ؟ .

التي يسكنها تشرف على اسطبل الأمر ألى باي ، وأنه شاهد مماليك ألى باي وقد لبسوا آلة الحرب ، ووقفوا عند بوائك الحيل ، وستروا البوائك بالأنخاخ ليختي أمرهم . فكتم السلطان الحسير ، وأمر الأمير أرسطاى رأس نوبة أن يتوجه إلى دار الأمر ألى باي ، ويعلمهم أن السلطان يدخل لعيادته : فلمــــا السلطان، وعندما بعث السلطان أرسطاى أمر الحاويشية بالسكوت ، وأخسذ العصابة السلطانية التي ترفع على رأس السلطان فيعلم لها مكانه ، تريد بذلك تعمية خبره ، وسار إلى تحت الكبش ، وهو تجاه دارألي باي ، والناس من فوقه قد اجتمعوا لروية السلطان ، فصاحت به امرأة : « لاتدخل فانهم قسام لبسوا آلة الْقَتْأَلُ ۽ . فحرك فرسه وأسرع في المشي ومعه الأمراء، ومن وراثه المماليك يريدالقلعة . وأما ألى باي فإن بابه كان مردود الفردتين ، وضبته مطرفة نمنع من يدخل حتى يُأتِّى السلطان ، فلما أراد الله، مر السلطان ، حتى تعدى بابه ، وكان في طريقه ، فلم يعلموا بمروره حتى تجاوز هم بما دبره من تأخير العصائب وسكوت الحاويشية . وخرج أحد أصحاب ألى باى ريد فتح الضبة فأغلقها ، وإلى أن بحضر مفتاح الضبة ويفتح فاتهم السلطان ، وصار بينهم وبينه سدعظيم من الحمدارية ، قسد ملأوا الشارع بعرضه: فخرج ألى ياى تمن معه لابسين السلاح ، وعددهم نحو الأربعين فارسا ير به السلطان، وقد ساق ومعه الأمراء حتى دخل باب السلسلة ، وامتنع بالإسطبل: فوقف أَلَى بَاي تَجَاهُ الإسطبل بالرميلة تحت القامة ، ونزل إليه طائفة من الممساليك السلطانية لقتاله ، فثبت لهم وجرح جماعة ، وقتل من السلطانية بيسق المصارع

 <sup>(</sup>۱) فى نسخة ف ترتفع .
 (۲) كذا فى أ > وفى نسختى ب ، ف « آلة الحرب» .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ف « وعدد نحو الأربسين ... » ·

 <sup>(</sup>٤) في تسبغة ب دونرج جماعة » رهو تجريف في النسخ .

ثم الهزم ألى باي، وتفرق عنه من معه : هذا وقد ارتجت مصر والقساهرة ، وجفل الناس من مدينة مصر ، وكانوا بها للفرجة على العادة في يوم الوقاء، وطلبوا مساكنهم خوفا من النهاية . وركب يليغا المجنون ومعه مماليكه لابسين آلة القتال بريد القلمة . واختلفت الناس في السلطان، وأرجفوا بقتله وبفراره، وتباينت الأقوال فيه ، واشتد المحوف وعظم الأمر : هذا وقد ألبسالسلطان الأمراء والمماليك ، وأناه من كان غائبًا منهم : فعنامًا طلع الأمر يلبغــــا المجنون إليه ثار به المماليك السلطاقية ، واتهموه عوافقة ألى باي ، لكونه جاء هو ومماليكه بآلة القتال ، وأحَـــــــــــــــــــــ اللكم من كل جهة ، ونزعوا ما عليه ، وألقوه إلى الأرض ليذبحوه ، فلولا ما كان من منم السلطان لهم لقتلون ، فلما كفوا عن ذبحه سجن بالزر دخاناه وقيد . وقبض أيضا على شاد شراب خُانًاهُ أَنَّى بِاي ، لأنه الذي أثار حدَّه الفتنة ، وقطع قطعا بالسيوف . وبات السلطان بالإسطيل وقد نهبت العامة بيت ألى باي [ وخربوه ، ومهبوا دار اختنى في مستوقد حمام ، فقبض عليه ، وحمل إلى السلطان فقيدُه وسجنه بقاعة الفضة من الفلعة . فلما أصبح شهار الأحد نزع العسكر آلة الحرب وتفرقوا، وعصر ألى باى ، غلم يقر على أحد . واحضر يُلبُغُ المجنون فحلف أنه لم يوافقه ، ولا علم بشيء من حسره ، وأنه كان مع الوزير عصر : فلما أشيع خبر ركوب الى باى لحق [ يلبخا المجنون ] بداره ، وابس ليقاتل مع السلطان

<sup>(</sup>١) في نسخة ب بعدما .

<sup>(</sup>٢) ق نسخة ب ولقتلوه به ،

<sup>(</sup>٣) في نسخة ف شرب خاتاه .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقط من أ ، هف ومثبت في ب .

 <sup>(</sup>٥) كذا في أنه ف مؤن نسخة ب حد بسلمية الله وقد ذكر السخاري أنه سمى بالمجنون لطيشه وحدة مزاجه
 (النسرة الاصم ج ١٠ صي ١٠ ٩٠)

و برأه على باى أ<sup>(۱)</sup> ما شيئا ، وقد نُهب حيم أمواله ، وسلبت جواريه ، وفرت امرأته ابنة الملك الأشرف شعبان ، وأُخذ رخام داره وأبواها ، وأكثر أخشاها ، وتشعثت تشعيئا قبيحا .

وفيه قدم البريد بأن أولاد ابن بزدغان من التركمان اقتداوا مع القساخى برهان الدين أحمد صاحب سيواس ، فقتل في الحرب ، وقام من بعده ابنه مدينة سيواس ، ومنعها من التركمان . وكان من خبره أن الأمير عثمان [ بن ] مرايك التركمان خالف عليه ، ومنع ما كان عمله إليه من التقادم ، فلم يكترث به القاضى برهان الدين ، لأنه من أقل أمرائه . وصار قر إياك ير دد ومرعليها وبرا القاضى برهان الدين ، لأنه من أقل أمرائه . وصار قر إياك ير دد ومرعليها وبرا القاضى برهان الدين ، فقت ذلك عليه ، وركب عجلا وساق في طلبه ، وتقدم عسكر ، حتى أقبل الليل ، فمال عليه قر اباوك بجاعنه ، فأخذه قبضا بالبد ، ثم قتله وحاصر سيواس ، فنمه أهلها و قاتلوه أشد القتال ، وكتبوا لى أب يزيد بن عثمان أن يدركهم ، فسار إليهم ومضى قر ابلوك إلى تمر انك لح وهو على أذربيجان ، فأقام في حملته .

 <sup>(</sup>١) أى أن على باى برأ يلبغا المجنرف • و يلاحظ أن المقريزى كتب أسم دلى باى هنا المين
 لا بالألف وفق المتعلق الأعجمي الذى الذم به المقريزى من قبل •

 <sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من نسخى ب ، ف ومثبت فى أ أنظر ترجمة عثمان بن قرا يلك فى المنهل الصاف لأب المنهل (ج ٢ ص ٣٧٢ ب ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخ المخطوطة -

 <sup>(</sup>٤) كذا في ب ، ف رفي نسسخة أ « أمايسة » ذكر أبو الفدا في تقويم البلدان (ص ٣٨٣ –
 ٣٨٣) أن أما سية بلدة من بلاد الروم بينها و بين سينوب سنة أ بام .

<sup>(</sup>ه) كذا في نسخة ب وفي نسخي ا ، ف ماسية سيواس .

<sup>(</sup>١) كذا في أ، ف رفي نسخة ب و أرز بخان ۽ .

والصَّبِعَةُ المُنبَةِ هِي الصحيحةِ انظر ترجَّة تهورلنك في الضَّوِّ اللَّهُ مِلْ السَّفَاوِي (ج ٣ ص ٤٩) •

وفى حادى عشرينه جلس السلطان بدار العدل على العادة، وعصر ألى باى فلم يمسرف على أحد ، وإذا سبحة عظيمة قامت فى الناس ، فلبس العسكر ، ووقفوا تحت القلعة وقد غلقت أبواسها . وكثرت الإشاعة بأن يلبغا المجنون، وأقبغا اللكاش قسد خامرا على السسلطان ، ولم يكن الأمر كذلك ، فركب اللكاش إلى القلعة : وكان المجنون فى بيت أمر فرج الحلى بالقاهرة ، فلما بلغه هذا ركب وأخذ معه أمر فرج ليعلم السلطان بأنه كان فى داره بالقاهرة حى يبرأ بما رمى به ، فصارا مع الأمراء بالقلعة عند السلطان ، وأمر السلطان بقلم السلاح ، ونز ون كل أحد إلى داره ، فانفضوا وسكن الأمر ، ونودى بالأمان ، ففتح النامى الأسواق واطعأنوا .

وفى ليلة الشــــلاناء ثانى عشرينه عذب ألى باى بين يدى السلطان عدابا شديدا ، كسرت فيه رجلاه وركبتاه ، وخسف صدره ، فلم يقر على أحد، وأحد المخذل الم خارج وخنق ، فتنكرت الأمراء ، وكر خوفهم من السلطان ، خشية من أن يكون ألى باى ذكر أحدا منهم : ومن حيننا. فسد أمر السلطان مع مماليكه ، فلم ينصلح إلى أن مات ، وتحوفه منهم لم ينزل بعسد ذلك من القلعسة :

ونى يوم الثلاثاء نودي بالأمان؛ وأمر يلبغا المجنون أن ينفق فى المماليك السلطانية ، فأعطى الأعيان منهم خمسائة درهم اكل واحد ، فلم يرضمهم ذلك ، وكثرت الإشاعات الردية ، وقوى الإرجاف ، فنقل الأمراء مافى دورهم إلى القساهرة فى يوم الأربعاء رابع عشريته ، وباتوا ليسلة الحميس

<sup>(</sup>١) كذا في أ، ف رفي نسخة ب د نصاريه .

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسخ المخطوطة وكذاك في النهوم الزاهرة لأي المحاسن (ج ١٢ ص ٨٨٥) . وفي عقد الجمان لديني (ج ٥ تن اورفة ٣٧) «ولما كان وقت العثاء الآثرة أزل الى الإسطيل رخنق عند باب الركيفناه » .

على تخوف، ولم نفتح الأسواق يوم الخميس، فنودى بالأمان والبيع والشراء ولا يتحدث أحد ذبا لا يعنيه .

وفيه استقر مقبل الظاهرى والى قليوب فى ولاية الفيوم ، عوضا عن (١) قراجاً مفرق ، واستقر فى ولاية قليوب محمد بن قرابغا ، وأنعم على الأمسير أرسطاى من خواجا على بتقدمة ألى باى ، واستقررأس نوبة . وأنعم على تمان تمر الناصرى بطبلخاناه أرسطاى .

وفى سادس عشرينه ، نزل الأمير فارس حاجب الحبجاب والأمير نمر بغا المنجكى الحاجب ، وقبضا على الأمير بلبغا المجنون الاستادار من داره ، وبعثاه فى النيل إلى دمياط. وطلب الأمير ناصر الدين محمد بن سنقر البكجرى وخلم عليه الإستادارية ، عوضا عن يلبغا المجنون بامرة خمس فارسا .

وفيه قدم محمد بن مبارك المنقار بن المهمندار سهدية .

وفيه أنعم على الأمر بكتمر رأس نوبة بتقدمة يلبغا المجنون .

وقى بوم السبت ثالث ذى الحجة خلع على اثنين رموس نوب صغار ، وهماالأمرطولو ، والأمر سودن الطريف .

وفى يوم الأحدرابع ذى الحجة سمر أربعة من مماليك ألى باى ، ووسطوا .

<sup>(</sup>۱) کان ) ، ب رن نسخة ف « ترا » ،

 <sup>(</sup>٧) في نسخش أ ، ب حاليكباري » وفي نسمة ف «اليجاري » والصينة المثبة همالتي ذكرها المنتر بزى
 بند ذك في ونيات سنة ٩ . ٨ ه ، وكذلك أبروا لمحاسن فيالنجوم الزاهرة (تطوط) ونيات سنة ٩ . ٨ ه .
 (٧) في نسسخي المخطوطة " علم على ثلاثة وموس نوب " والتصحيح المثبت من النجوم الزاهرة

لأبي المحاسن (ج ١٣ ص ٨٩) ه

<sup>(</sup>١) كذا في أ، ب و في نسخة ف وطولوا م

وقيه ابيع الحز كل ثمانية أرطال بدرهم عنها التي عشر رغيفا ؛ زنة (١) الرغيف ثمانى أوأق بفلسين ، فسر الناس سرورا زائلها ، فان لهم نحو الست سنين لم يروا الرغيف يفلسين ، لكن لم يستسر هذا ؛

وقدم الحبر بأن الأمر شيخ الصقوى كثر فساده بالقدس ، وتعسرضه لأولاد الناس ؛ ريدهم على الفاحشة ، فرسم بنقله من القدس واعتمساله بقلمة المرقب من طرابلس ، فاعتقل مها :

وفى يوم النحر صلى السلطان صلاة العيــــد بجامع القلعة ، ولم ينزل إلى الميدان ، فاستمر ذلك . وتركت صلاة العيد بالميدان حي نسيت .

وفيه توجه البريد لإحضار الأمير بكلمش من الإسكندرية ، ومسسيره إلى القدس ، على ما كان لشيخ من المرتب ما ،

وفيه سار الأمير أرغون شاه ، والأمير تمراز ، والأمير طولو في عدة من الأمراء إلى الشرقيسة ، وأخلوا من عرب بني وائل مائي فارس ، وعادوا فسمر منهم نحو الثلاثين ، وسجن البقية بالمهزانة .

واستمر السلطان من حركة ألى باى يتزايد به المرض إلى ليلة الاثنين سادس عشرينه ، أقلع عنه الألم ، ونودى من الغد بالزينة ، فزينت القاهرة ومصر (٣) لعافيته ، وتصدق فى هذه المدة علي يد الطواشى صندل وغيره عال كبير ، بقال مبلغة ماثنا ألف وخسون ألف دينار ذهبا ،

<sup>(</sup>١) كذا في ب ، ف ، وفي نسخة أ ﴿ أَرَاقَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في نسخة ب ﴿ كثير ﴾ ٠

وفى سابع عشرينه سمر من بنى وائل مائة وثلاثة رجال :

(۱) وفيه قدم مبشرو الحاج بالسلامة والأمن :

وفيها ولى الأمر شمس الدين محمد بن عنقاء بن مهنا إمرة آل فضل ، عوضا عن أخيه أن سليان بعد وفاته . وولى ناصر الدين محمد بن عمد بن محمد ابن عربن أى الطيب كتابة السربدمشق ، عوضا عن أمن الدين محمد بن محمد ابن عمل المحمد بن على الحمصى بعد موته : ونقل علم الدين محمد القفصى من قضاء المالكية بعمشق ، عوضا عن برهان الدين إبراهم التادلي ، محلب إلى قضاء المسالكية بعمشق ، عوضا عن برهان الدين إبراهم التادلي ، وولى شهاب الدين أحمد بن عبد الدام الموصلي قضاء المسالكية عواب ؛

## ومات في هذه السنة [ من الأعيان ] بمن له ذكر

الشيخ برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحد بن عبد المؤمن البعلبكى الدمشي الضرير ، المعروف بالبرهان الشاى ، فى نامن حمادى الأولى ، عن تسعين سنة ؛ وقد حدث منذ سنين ؟

ومات تاج الدين أحمد بن فنح الدين محمد بن إبر اهيم بن محمد بن الشهيد : ومات شهاب الدين أحمد بن قاعاز فى ثانى عشر ربيع الأول . وكان من الأعيان ، مخدم فى استادارية الأمراء ، وامتحن فى نوبة الشريف العنابى .

<sup>(</sup>۱) فى نسخ المخطوطة «سبررا» « (۲) كذا فى آء ب ، رفى مى « رفيه » (۲) فى شدة ب « البدارى (۱) فى سدة ب والشاذ فى عدالسية المنتج مى الصحيفة من آء فى وكذاك الضرء اللاسم السمارى (ج ۱ س ۱۰۰ » (۱۰ » ) ۱۰ سيت جاء أحمه ابراهم برغ محد طى البرهان أبو سام الثافر فى ... . المكوفى سنة ۸۰ » و كذاك ذكر بن جمر فى آنيا - الضرر شخطوط ) وفيات سنة ۲ « ۸ ه . وذكر يا قوت ( مسجم البلمات ) أن ناطأ ته بفتط الدال واللاسم من جبال البرير بالمنرب قرب تفسان وقاس والنسبة اليما التادلى ...
(ع) بعد هذا أبطر: قريد ووقان ما قاتمان من نسبة قى . ..

ها بین حاصرتین من نسخة ب

ومات شهاب الدين أخد بن محمد البكتمرى أحد علماء الميقات، في سابع عشرين حمادى الأولى :

ومات آق بلاط الأحمدي ، أحد [ أمراء ] العشر اوات :

ومات تانى بك اليحياوى أمر آخور ، أحد أمراء الألوف ، فى ليسلة الحميس رابع عشر ربيع الآخو ، ومشى السلطان فى جنازته وبكى عليه ، وركب حى دفن . وأقام القسراء على قبره أسبوعا ، وتمد لهم الأسمطسة السلطانيسة .

ومات الأمر تَلكَتُمُّر دوادار الأمر قلمطاى ، فى رابع عشر وبيع الآخر: ومات الأمر طوغان العمرى أحد أمراء العشراوات ، ونقيب الفقواء السطوحية فى أول ربيع الأول :

ومات بجد الدين عبد الرحمن مكي ، أحد نواب القضاة المـــالكية خارج القاهرة ، في أول حادى الأولى .

ومات تاج الدين عبد الله بن على بن عمر، المعروف بقاضى صحور ـ بفتح الصاد المهملة ـ بليدة بن حصن كيفا وماردين ــ السجارى الحنفى ، عن نحو البانين سنة بدمشق . وقدم القاهرة ، وأقام ها زمانًا ، وكان فاضلا أفى ، ودرس ، وصنف كتاب البحر الحاوى في الفتاوى . ونظم المختار

<sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين ساقط من ب ٠

 <sup>(</sup>۲) كذا فى نسخة أ، وفى نسخة ب، وكذلك فى النجوم الزاهرة لأبي الهاسن (ج ١٢ س ١٤٣)
 ( ليلة رابع عشرين ذى النسخة » . وفى زمة النموس العميرف (ج ١ ص ٤٧٩ ) وكذلك فى عقد الجانان العين العين المنظمة » .
 العين (ج ٣ ك ١ و رق ٤٩) ﴿ فَي أُوا الله ذَى القيمة » .

فى الفقه . وناب في الحكم بالقاهرة وبدمشق :: وولى وكالة بيت المال بدمشق وكان اطيفا ظريفا :

ومات الأمير عمر بن إلياس قريب الأمير قرط النركماني، والى منفلوط قتله العرب بها »

رمات الشيخ المعتقد عمر الفرنوى ۽

ومات الأمير قلمطاًى الدوادار في ليلة السبت ثالث عشر حمادى الأولى (٢) فصلى السلطان عليه ، وشهد دفنه ، وبكى عليه ، وعمل القراء الأسمطة عنسله قمره أسبوعا ؛

ومات الأمير فجماس البشيرى أحد [ أمراء ] العشر اوات، ونقيب الفقراء الدسسوقية :

ومات الأمير قرا بغًا المحمدي أحد [أمراء] العشراوات :

ومات أمين الدين محمد بن محمد بن على الحمصى كاتب السر بدمشق ، وقدم الفاهرة مع الأمر تنم ، وكان أديبا شاعرا نائرا :

ومات نجم الدين محمد بن عمسر بن محمد الطنبدي وكيل بيت المسال ، ومحمسب القاهرة في رابع عشرين ربيع الأول ؛

- (1) ذكر ابن حجر ق وفيات سنة ۸۰۰ ه ( إنهاء النمر ) أن ثمة أحد الصالحين راحمه عيسى بن عبدا قد الفرتوى ب إلماء والراء حد توفى فى تلك السنة .
- (٣) هو الأمير قلطاى بن صدائلة الشاق الدرادار ، رهو غير الأمير قديد القلمطارى الذي توفى
   ف العام الثان ( ١ ٨ هـ) انظر إنهاء النمر لأبن جحر وفيات سنة ١ ٨ هـ ، وهقد الجمان الديني ( ج ٣٥ ق ١ ورفة ١٤٤) .
  - (٧) في نسخ المضلوطة بكا .
  - (٤) كَتَاقَ ب ، وفي نسطة إ د الفقراء » ،
    - (٦٤٥) مايين حاصرتين ساقط من ب .

ومات الشيخ المعتقد أبو عبد الله محمد بن سلامه التوزري المفسرى ، المعروف بالكركي لإقامته بالكرك ، في خامس عشرين ربيع الأول. وكان عند السلطان عنزلة مكينة جدا ، بجلسه إلى جانبه ، وتحتـــه قاضي القضاة الشافعي . ولم يغر لبس العباءة ، ولا أخذ شيئا من المسال . وإلناس فيسمه بن مُفْرَط في مدحه ، ومفرط في الغض منسه . وتولى الأمير يلبغا السالمي تجهـــزه إلى قبره ، وبعث السلطان مائيي دينار لذلك ، ولقراءة القرآن على قبره مدة أسبوع ، فعمل ذلك على العادة .

ومات صنى الدين أحمد بن محمد بن عبَّان الدميري، موقع الدست، وأحمد نواب القضاة المسالكية ، في رابع المحرم ، بعدما ابتلي مِن الأمر بَكُلُّمش ببلاء عظم . و له نظم .

ومات الأمير شرف الدين موسى بن قُماري أمير شكار، وشاد الأحواش السلطانية الموضوعة الطيور ، في ثاني عشر رجب .

ومات ملك المغرب صاحب فاس أبو عامر عبد الله بن السلطان أبي العباس أحمد بن أني سالم إبراهم بن أن الحسن المريني . وأقيم بعده أخوه أبو سسميد عَمَّانَ بِنَ أَنَّى العباس . هذا ، والشيخ أبو العباس أحمد بن على القبايل هو القائم بتدبير الدولة بعد موت السلطان أبى العباس أحمد . وكل من أبى فارض عبدالعزيز وأبي عامر عبد الله ، وأبي سعيد عُمَّان تحت حجره ، حتى قتل كما سسيأتي ذكره ، إن شاء الله تعالى :

<sup>(</sup>١) نسبة الى مدينة توزَّر ، وهي مدينة في أقصى الريقية من نواحي الزاب الكبير ، انظر :

<sup>(</sup>ياقوت ۽ معجم البلدان) . (٧) نهاية الجزء الساقط من نسطة ف ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في أ، ب ، وفي نسخة ف «المرموة» .

وقتل الأمير سولى بن الأمير زين الدين قراجا بن دلفادر التركمانى ، فى ذى القمدة ، قتله رجل من أقار به يقال له على بك . وذلك أنه غاضب به وأخرجه ، فنزل حلب ، ثم اتفق مع غلامه حال التُصرِّ على قتل سولى ، واحتالا عليه بأن ضرب على بك غلامه ضربا مبرحا ، قضى الغسلام إلى سولى يشكو حاله ، فأواه عنده ، ووعده بأخذ تأره . فما زال عنده حتى سكر سولى ليسلة . فلما انفرد به ضربه يسكن قتله ، ثم صاع . فلمسا جاءه التركمان أوهمهم أن بعض أعدائه اغتاله ، ثم استغفلهم وهرب إلى مخدومه علي ما طعل الخرب ، استدعى على بك وغلامه ، وأنعم عليهما بطرتين لملى بك إمرة طبلخاناه ، ولملى القصر بإمرة عشرة .

وقتل أمير آل فضل الأمر علم الدين أبو سليان بن عنقاء بن مهنا، بعد النبض عليه في كاننة جربت بينه وبن عمه الأمير نعر ، بالقرب من الرحبة .

ومات الأديب المسادح أبو الفتح محمد بن الشيح العارف على البديوى، في ثامن عشر جمادى الآخرة ، بالنحر برية . وأكثر شعره مدائح نبسـوية ، وله صلاح مشهور .

<sup>(</sup>۱) جاء الام في نسخ المحلوطة في مدود غنافة في نستنى أ ، ف « شبان سولى بن الأمير سيف الدين قراجا» وفي نسخة ب « سيف الدين سولى بن الأمير سيف الدين قراجا بن دلناه ( ٧ ، والصيئة المثبتة من المبل الساق لأي الحاس ( ج ٢ ووقة ١٦٦ س، ١٦٧ أ ، وج ٣ ووقة ١٥ أ ) و إنها النسر لا بن جور (ونيات سنة ١٨٠٠) والدرو الكامة لا ين جور ( ج ٢ ص ٢٧١) وعقد الجمان السيق ( ج ٢ ٣ ق ١ ووقة ٥ ع ) والنجوم الزاهمة لأبن المحاس ( ج ٢ ٣ ص ١٦٦) وثرعة المحوس الصوف ( ج ١ ١ ص ٧٧٤)،

## سمنة أحدى وثماني مائة

أهل هسذا القرن التأسم وخليفة الوقت أمر المؤمنين المتسوكل على الله أو عبد الله عمد بن المعتضد ، ولبس له أمر ولا سي ولا نفوذ كلمة ، وإنما هو عبر لة واحد من الأعيان . وسلطان الديار المصرية ، والبلاد الشامية ، والحرمين - مكة والمدينة — الملك الظاهرسيف الدين أبوسعيد برقوق بن أنص أول ملوك الحركس ، ونائبه بعد أنه الأمير أم الحسني ، ونائبه علم الأمير أرغون شاه الحاز ندار ، ونائبه بطرابلس الأمير أفيفا الحالى ، ونائبه عماه الأمير يرنس بنا المنبخ على ، ونائبه بفسرة الأمير من عبد الأمير شمينة النبوية سعفد الأمير شهاب الدين أحمد بن الشيخ على ، ونائبه بعسرة الأمير طيفور ، ونائبه بالإسكندرية الأمير صرغتمش ، ونائبه عمكة المشرفة الشريف حسن بن عجلان الحسنى ، ونائبه بالمدينة النبوية سعل ساكنها أفضل الصلاة والتسلم — الشريف ثابت بن نعسر ، والأمير الكبير أتابك

 <sup>(1)</sup> الجنوء من بدأية سنة ٨٠١ ه حتى نهاية سنة ٨١٤ ه ساقط من نسخة ب واعتمدتا في تحقيقه مل المقاونة بين نسخى أ ، ب فضلا عما تحت أ يدنا من مصادرة ساصرة .

<sup>(</sup>٢) فى نسخة ف بالناسع رهو تحريف فى النسخ .

<sup>(</sup>٣) في تسخى ا ٤ ف طينون رهو تحريف في النسخ ، والمهنة المنبغ عن المسجدة من المغيالها في المنا الها في المنا الها في المنا المنا (ج ٢ و ١٥ م ١١) والنهوم الزاهرة لأبي المناسن (ج ٢ م ١٥ م ١١) والنهوم اللاسع السناوي (ج ١ م ١٥) ومنذ الجان المدين (ج ١ م ١٥) ومنذ الجان المدين (ج ١ م ١٥) .

<sup>(1)</sup> كذا في نسخة أرفي نسخة ف "السلام" .

العساكر بديار مصر الأمر أيتمش البجاسى . وقاضى القضاة الشافعى مهسا تتى الدين عبد الرحمن الزبيرى، ورفقاؤه قاضى القضاة حمال الدين يوسسف الملطى الحنى ، وقاضى القضاة نرحان الدين إبراهيم بن نصر الله الحنبلى . وحاجب الحجاب الأمر فارس القطلو قجاوى، وناظر الخاص والحيش معا سعد الدين إبراهيم بن غراب، وكاتب السر بدر الدين محمود الكلستاني العجمى ، والوزير بدر الدين محمود الكلستاني العجمى ، والوزير بدر الدين محمد الطوحى .

شهر الله المحرم أوله الحمعة

فيه صرف المثقـــال الذهب المختوم الهرجة بأحــــد وثلاثين درهما ، ويصرف فى ثغر الإسكندرية باثنين وثلاثين درهما .

وفيه نودى على النيل بزيادة إصبع واحد ، لنتمة اثنا عشرة إصبما من تسم عشرة ذراعا .

وفى ثانيه خلع على الأمر زين الدين مقىل أحسد المماليك السلطانية ، واستقر فى ولاية ثغر أسوان ، عوضا عن الصارم إبراهيم الشهابي ، وقسد قتله أولاد الكنز .

وفى تاسعه ، أُعيد شمس الدبن محمد المخانسي إلى حسبة القساهرة ، وعزل مهاء الدين محمد بن الرجى .

وفيه نودى بقلع الزِينة فقلعت .

 <sup>(</sup>١) الهرجة ومفردها هرج، دئانبر استعمل خاصة فى الحل كالاساور، انظرماسيق من هذا الكتاب
 (ج ٢ ص ٩٩٣ عاشية ٤).

 <sup>(</sup>٩) فى تسمة إ «نمانى هشر أصبعا» والعمينة المثبتة من تسسمة ف وكذلك النجوم الواهمة لأب
المحاسن (ج ١٣ ص ١٦٧) .

وفى عاشره أُحضر ببعض مسالمة النصارى ، من الكتاب الأقباط ، إلى باب القلعة من قلعة الحبل ، وقد ارتد عن الإسلام ، وعرف في إسلامه برهان الدين إبراهيم بن مرينية مستوفى المسارستان المنصورى ، فعرض عليه الإسلام مرارا ، ورغب في العود إليه ، فام بقبل ، وأصر على ردته إلى النصر انية ، فسئل عن سبب ردته ، فام يبد شيئا ، فلما أيس منه ضربت رقبته بحضرة الأمر العلوائي شاهين الحسى ، أحد خاصكية السلطان .

وفى سابع عشره سمر سبعة من المعاليك ، [ يقال لأحدهم أقبغا الفيدل من حملة مماليك السلطان ] ، وأحد إخوة الأمير ألى باى ، وباقيهم مماليك ألى باى .

وفيه رسم بالإفراج عن الأمر بكلمش من سجنه بالإسكندرية . فلما خرج من سجنه ، وتوجه يريد القاهرة أدركه مرسوم السلطان بأن يسر إلى القدس ، ويقم به بطالا ، فضى حيث رسم به .

وفيه رسم ببإعادة ناصر الدين محمد بن تبى الدين عمرين بعم الدين محمد ابن زين الدين عمس الدين محمد ابن زين الدين عسب الدمشي ابن زين الدين عسب بن أبى القاسم بن عبسد المنهم بن أبى الطبب الدمشي المنافعي إلى كتابة السر بدمشق ، عوضا عن أمين [الدين] محمد بن الحمصي بعد وفاته .

وفيه رسم بانتقال الأمر سيف الدين جَنَّمُو الرّكماني من إمرة الطباخاناه بدمشق إلى نياية همص ، عوضا عن تَمَّان بغا الظاهرى ، بعد وفاته .

<sup>(</sup>۱) في نسبغة ف «بعض» ،

<sup>(</sup>٢) كذا في أ وفي نسخة ف ﴿ مِنْ عَالِمُكَ السَّلَمَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كذا في أوفي تسخة ف « من السلطان » ه

<sup>(</sup>١) مايين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في أ .

وفيه تنكر السلطان على سودن الحمز اوى الخاصكي ، وضربه بين يديه، وسجنه نخر آنه شايل مدة أيام، ثم أخرجه منفيا إلى بلاد الشام .

وفيه قدم ركب الحاج الأول.

وفى رابع عشريته قدم المحمل ببقية الحجاج، وقد تأخر قدومهم يومين عن العادة .

> (٢) شهر صفر أوله الأحد .

ونبها قبض على أينال خازن دار الأسر تانى بك اليحياوى أمير أخور ، وقد الهم بأنه ¢ن كان من أعوان ألى باى .

وفيها ابتدأ وعك بدن السلطان ، وحدث له إسهال مفرط ، ازم منـــه الفراش ، واستمر وعكه مدة تزيد على عشرين يوما .

وفى تاسعه قدم البريد بموت الأمير بكلمش العلاى أمير أخور ، فى نفيه بالقسـدس .

<sup>(</sup>١) كذا ني ف ، رقي نسخة أ ﴿ رَعِدًا بِهِ ﴾ •

 <sup>(</sup>٢) كذا في أ ، وفي نسخة ف و صفر أوله الأحديم ،

وفى عاشره رسم السلطان للفقراء بمال كبير يفرق فيهم ، فاجتمع تحت الفلعة منهم عالم كبير وازدحوا الأخذ الذهب ، فحات فى الزحام منهم صبعة وخمسون شخصا ، ما بين رجل وامرأة ، وصفير وكبير .

وفى ثانى عشره رسم بجمع أهل الإسطيل السلطاني من الأمعر أخورية ، والسلاخورُيَّة ، ونحوهم ، فاجتمعوا ، ونزل السلطان من القصر إلى مقعده بالإسطبل - وهو موعولُ - لعرضهم ، حتى انقضى ذلك وصرفهم . ثم قبض على جرباش من حماعتهم ، وعرض الحيول وفرق خيل السباق على الأمراء كما هي العادة ، ثم عرض الحمال البخاني . كل ذلك تشاغلا ، والغرض غير ذلك . ثم أظهر أنه قد تعب ، واتكأ على الأمير نوروز الحافظي أمير أخور ، ومشى فى الإسطبل متكثا عليه حتى وصل إلى الباب الذى يصعد منه إلى القصر ، أدار بيده على عنق نوروز ، فتبادر المماليك إليه يلكموه حتى سقط ، فعر السلطان الباب وقد ربط نوروز وسحب حتى سجن عنـــده . يتهمه بممالأة ألى باي، ومعه الأمر أقبغا اللكاش. ثم باغه أن نوروز ، قصد أن مركب فمنعه أصحابه ، وأشاروا عليسه أن يصبر حتى ينظر ، فان مات السلطان حصل القصد بغير تعب، وإن حصل له الشفاء، حم لحربه وركب، وكان ممن حضر هذا المشور مماوكان من الخاصكية ، قرر نوروز معهـ،ا أنهما إذا كانت ليلة نويتهما في المبيت عند السلطان يقتلاء ، و برميا الثريا ، التي توقد بالمقعد المطل على الإسطبل حتى يأخذ هو حيثنذ الإسطبل ويركب

 <sup>(</sup>۱) السلاخورية أر السراغورية ، مفردها سلاخور وسراخور ، وهو كد پير الجماعه الذين يتولون طف الدراب ، ( الفاقشندى صبح الأعشى ، ج ه ص ۲۰ ، ۲۰ = ۲۱ ) .
 (۲) فى نسخة ف وموطاى ،

 <sup>(</sup>٣) کدا ف ۱ ، رڼن نسخه ټ د الشيرة » .

للحرب، فتم هذان المملوكان عليه ، وأعلما صاحبا لها من المماليك يقال له قانى باي، وواعداه أن يكون معهما ، فأجابهما . وحضر إلى للسلطان وأعلمه الحبر ، فكان ما ذكر . وعندما قبض على نوروز ارتجت المدينة ، وغلقت الأسواق ، وحسب الناس أنها فتنة ، فلم يظهر شيء، وسكن الحال، ونودى بالأمان ، ففتح باب زويلة ، وكان قد أعلق بغير إذن الوالى، فضرب البواب بالمقارع ، وشهر من أجل أنه أغلقه . فلما أصبح الناس يوم السبت رابع عشره الرسمة على الأمير أقبغا اللكاش بنيابة الكرك ، وأخرج من ساعته ومعه الأمير أرساني رأس نوية ، والأمير فارس حاجب الحجاب ، والأمير تمر بغسا المنجكي أمير حاجب ، موكلين به إلى خارج الفاهرة ، وأذن له في الإقامة عنوانكاة سرياقوس عشرة أيام ، حتى مجهز أحواله . ووكل به الأمير تافيبك عائكركي الحاصكي ، وأن يكون متسفره .

وفى ليلة الأحد خامس عشره أنزل بالأمبر نوروزمن القلمة إلى الحراقة ، (٢) (٤) (٤) (٤) وأخذ فى النيل إلى الإسكندرية ومعه الأمبر أرنبغا الحافظى أحد أمراء العشرات (٦) يسجنه بالعرج .

وفي ثامن عشره قبض على قوزى الخاصكي ، وسلم إلى والى القاهرة .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة أ ، رفي نسخة ف د سفره » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسخة أ ، وفي ف « أحدر» .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ف وهي الصيفة الصحيحة الاسم وفي نسخة أ « أرتبنا» . ا نظر ترجته في الضوء اللاسع
 (ج ١ ورثه ١٩١١) - وكذلك عقد الجان للميني (ج ٣٥ ق أ ورثة ٨٤).

<sup>(</sup>٤) في نسخة ف ﴿ وأحد أمراء ﴾ وهو تحريف في النسخ ·

<sup>(</sup>ه) في نسخة ف د العشراوات يه .

<sup>(</sup>۱) في ف د حتى سجه ٠٠

وقى تاسع عشره أنعم على الأمير سيف الدين تمراز الناصرى باقطساع نوروز الحافظى ، وعلى الأمير سودن المسارديني باقطاع اللكاش ، وعلى الأمير سيف الدين أرغون شاه البيدمرى الأقيفاوى ، واستقر أمير مجلس . واستقر الأمير سودن قريب السلطان أمير أخور ، عوضا عن نوروز :

وفى آخره وصل اللكاش إلى غزة ، فقُبض عليه بها ، واحيط بسائر ما معه ، وحمل إلى قلعة الصبيبة ، فسجن بها .

شهر ربيع الأول ، أوله الاثنين .

فنى ثانيه استقر القاضى أمين الدين عبد الوهاب ابن قاضى القفســـاة شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي يكر الطرابلسي الحنفي في قضاء العسكر ،

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، وفي ف داستداهم».

<sup>(</sup>٢) في نسخة فيه ﴿ فَعْرِتُه ﴾ .

عوضا عن موفق الدين العجمى ، بحكم أنه نقل إلى قضاء الحنفية بالقدس ، عوضا عن خمر الدين خليل بن عيسي الحنفي بعد موته .

وفى رابعه قدم البريد بوفاة الأميرسيف الدين أرغون شاه الإبراهيمى نائب حلب ، وأُحضر سيفه على العادة .

وفيه عمل السلطان المولد النبوى على عادته .

وفى سادسه توجه الأمير أرغون شاه أمير مجلس إلى السرحة ببلاد الصعيد (١) على عادة من تقدمه .

وفى حادى عشره رسم أن ينقل الأمير علاء الدين أقبغا الجالى من نيابة طرابلس إلى نيابة حلب ، وتوجه بتقليده الأمير أينال باى بن قُجاس ، وكان قد سأل فى ذلك على أن محمل أالف أنف درهم فضسة . واستقر أيضا الأمير شرف الدين يونس بمُلطا نائب حماة فى نيابة طرابلس ، وتوجه بتقليده الأمير دمرداش المحمدى أتابك العساكر محلب فى نيابة حماة ، وتوجه بتقليده الأمير سيف الدين شيخ من محمود شاه رأس نوبة . واستقر الأميرسيف الدين سودن الظريف نائب الكركى وسار المنافرة ومعه الأمير تافى بك الكركى متشفرا .

وفى خامس عشره توجه الأمير تغرى بردى أميرسسلاح إلى السرحة بالبحيرة ، وتوجه إليها أيضا الأمير فارس حاجب الحجاب .

<sup>(</sup>١) كذا في أ . وفي تسخة ف د مل مادته من تقدمه يم .

 <sup>(</sup>۲) في نسخة أ « من بحباس» - والصيفة المنجه من نسخة ف وكذلك المنهل الصافى لأبي المحاسن
 (ج ۲ روته ۲۹۹ ب) وهذه الجمان العبني « ج ۲۵ق ۱ روته - ۵» والضوء اللاسم السخاري ( ج ۲ ص

 <sup>(</sup>٣) جاء في هامش نسخة أ أمام هذه العبارة « شيخ هذا هو الذي تسلطن » ه

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخة ؛ • وفي ف ﴿ وسارعتي القاهرة » •

وفى سلخه قبض على الأمر عز الدين أزْدَمُر أَسَى أينــــال ، وعلى ناصرالدين محمد بن أينال اليوسقى ، ونفيا إلى الشام .

شهر ربيع الآخر .

أوله الأربعاء ، فرسم فيه للأسر صُراي تَمُّر شَلَق الناصرى رأس نوية ، أحد الطبلخاناه بديار مصر ، بإمرة دمرداش محلب ، وأُخرج إليها :

واستقر حمال الدين يوسف بن أحمسه بن غائم قاضى نابلس فى خطابة القدس، عوضا عن العاء الكركي .

وفى تاسعه استقرشهاب الدين أحمد بن عمسر بن الزين الحلمي فى ولاية القاهرة ، وعزل عنها الأمير بهاء الدين أرسلان الصفدى ، وألزم بعشرين ألف أردب شعير كان قد قبضها من الأمير يلبغا المجنون الكاشف لمساكان يلى ولاية العرب ، ليفرقها فى العربان .

(۱) (۱) اثناث عشره نودي بالقاهرة ومصر أن يتجهز الحجاج الرجبية الى مكة ، فسر الناس ذلك . وكانت الرجبية قد يطلت من سنة ثلاث وثمانين وسسبمائة .

(٣) رابع عشره نودى أيضا: ( من له ظلامة ، من له شكوى ، فعليه الشروف ) الشروف الثلاثاء والسبت النظر في المظالم . واستقر الأسر ناصر الدين محمد بن طلى والى قليوب ، عوضا عن الأمر ناصر الدين محمد بن طلى والى قليوب ، عوضا عن الأمر ناصر الدين محمد بن قرأ أنفًا الألنافي :

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين سافط ف .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ف ﴿ الماج ﴾ ٠

<sup>(</sup>m) ما بين حاصرتين ساقط من ف .

[ وی ] عشرینه أنعم علی اینال بن اینال بحز أخیه عمد ، وعلی کل من سودن من زاده ، و تغری بردی الحلبانی ، و منکلی بغا الناصری ، و بکتمر جَلّق الظاهری ، وأحمد بن عمر الحسی بلمرة طبلخاناه . وأنعم علی کل من بشبای ، و تُحَرِّر بُغا من باشاه ، وشاهین من إسلام، وجوبان الدَّبانی، و جَکّم من عوض بلمرة عشرة .

[ وَارُدُ ] خامس عشرينه ، طلع رجل عجمى إلى السلطان ـ وهو جااس للحكم بن الناس ـ وجلس مجانبه ومد يده إلى لحيته ، فقبض عليها وســبه سبا قبيحا ، فبادر إليسه رموس النوب ، وأقاموه ومروا به وهو مستمر في السب ، فسلم إلى الوالى ، فنزل به وضربه أياما حتى مات .

وفى يوم الحميس سلحه خلع على الأمعر تاج الدين عبد الرزاق بن أنى الفرج ابن نقولا الأرمى الأسلمى ، والى قطيا، واستقر فى الوزارة عوضا عن الوزير الصاحب بدر الدين محمد بن الطوخمى، وكان بدء أمره وسبب ولايته أن أباه كان نصرانيا من النصارى الأرمن الذين قدموا إلى القاهرة ، فأظهسر الإسلام وخدم صبر فيا يناحية منية عقبة من الحيزة مدة ، ثم افتقل إلى قطيا، وخدم ما صبر فيا . ومات هناك ، فاستقر ابنه عبد الرزاق هذا عوضه ، وباشر الصرف بقطيا مدة ، ثم سحت نقسه إلى أن استقر عاملا مها ، فبساشر وباشر الصرف بقطيا مدة ، ثم سحت نقسه إلى أن استقر عاملا مها ، فبساشر زمانا . وانتقل من عمالة قطيا إلى وظيفة الاستيفاء، فوعد عمال ، واستقر في نظر

<sup>(</sup>۱و۲) ماین حاصرتین ساقط من ف . (۳) فی نسخهٔ ف ، «فاستمد » .

<sup>(</sup>۲) في سبعه في ؛ ««ستيد» (۱) خاند د الدند

<sup>(</sup>٤) ف نسخة ف د الجزية ».

قطيا ، ثم جمع إليها الولاية ، ولم يسبق إلى ذلك ، فباشرَهما مدة . وترك زى الكتاب ولبس القباء والكلفُـاه ، وشد السيف في وسطه ، وصار يدعي بالأمير بعدما كان يقال له المعلم . ثم صار يقال له القاضي ، وتشدد على النساس في أخذ المكوس ، وكثر ماله ، فوشي به إلى الصاحب بدر الدين محمسه ابن الطوخي ، فندب إليه الأمر شهاب الدين أحمد بن الزين الحلبي ، فسار إليه ، وصادره ، وضرب ابنه عبدالغني ـ وكان صغير ا ـ بحضرته ، وأخذ منه مالا جزيلا يقارب الألف ألف درهم ، فحنق من الوزير ، وكتب إلى السلطان يســـأل في الحرضور، فأذن له وقـــدم، فأوصله المهتار زين الدين عبد الرحمن إلى السلطان في خفية، فرافع الوزير بما ّوغرعليه صدر السلطُأنْ. ونزل وقد رسم له أن يرل عند الوزير ، فأقام بداره وتحدث في الوزارة مع خواص السلطان ، فثقل مقامه على الوزير ، واستأذن السلطان في سفره إلى قطيا فلم يأذن له ، وبعث إلى ابنه عبد الغني نخلعة ، وجعله في الولاية بقطيا ، وقوره في الوزارة ، فنزل بزي الأمراء وسلم إليه ابن الطوخي ، فأنر له من القلعة ومعه شاد الدواوين . وقبض أيضًا على رهان الدين إبر اهم ابن عبد الكرم الدمياطي ناظر المواريث بالقاهرة ومصر ، وناظر الأهراء ؛ وعلى المقدم زين الدين صاّ ر وشريكه على البديوي ، فالترم الدسياطي للوز م بأربعائة ألف درهم ، والتزم مقدما الدولة بثلثماثة ألف درهم ، وتسلمهم الأمر شهاب الدين أحمد بن الحاج عمر قَطَّيَّنة استادار البيوت ، ليخلص ذلك منهم ،

 <sup>(</sup>۱) في نسختي المخطوطة « الكانمتا » (۲) في نسخة ف « فرشي به » وهو تحريف في النسخ »

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش نسخة ا أمام هذه المبارة « عبد النني هذا هو الأدير فحر الدين بن أبي الفرج » •

<sup>(</sup>٤) في نسخة ف دسدرالدين » وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>a) كذا في نسخة ف وفي نسخة أ « فرين الدين بن صابر » ·

شهر حمادي الأولى أوله الحمعة ي

[ُ فَىٰ ] رابعه رسم بإحضار الأمير سيف الدين يلبغا الأحمدىالمجنونِ من الغر دمياط ، فتوجه لإحضاره سيف الدين بيغان الخاصكي ۽

و في يوم الاثنين حادي عشره ، اســـتدعي الريس فتح الدين فتح الله في كتابة السر عوضـــا عن بدر الدين محمـــود الكلستاني محـــكم وفاته . وفتح الله هذا كان جده نفيس بهوديا من أولاد نبي الله داود عليه السلام ، فقدم من توريز في أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاون إلى القاهرة ، واختص بالأمر شيخو العُمَرى وطبه ، وصار بركب بغلة يخف ومهماز ، وهو على اليهودية . ثم أنه أسلم على يد السلطان حسن ، وولد فتح الله بتوريز وقدم على جده ، فكفله عمه بديع بن نفيس ، وقد مات أبوه وهو طفل . ونشأ وعاني الطب إلى أن ولى رثاسة الأطباء بعد موت شيخنا علاء الدين على ابن صغير ، واختص بالملك الظاهر ، فولاه كنابة السر بعدما سنل فيهسا معرفة صناعة الإنشاء ، وقال 3 أنا أعلَّمه ٤ فباشر ذلك ، وشكره الناس.

وفى رابع عشره خلع على حمال الدين يوسف الملطى الحلبي قاضي القضاة الحنفية ، واستقر في تدريس المدرسة الاسرغتَمُشية المجاورة للجامع الطولوني عوضا عن الكلستاني .

وفيه وجـــد في تركة الكلستاني من الذهب المختوم ما زثته ماثة رطل وعشرة أرطال مصرية، سوى الأثاث والثباب والكتب والحيول وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف ،

وفى خامس عشره استقر الأمير صارم الدين إراهيم بن ناصر الدين محمد بن مقبل في ولاية مصر ، عوضًا عن الأمير عليم الدين سلمان الشهوز ورى وأُضيف إليه ولأيتي الصناعة والأهراء والقرافتين . وورد البريد بوقوع الفتئة ُ بين محمد بن عمـــر بن عبد العزيز الحوازي وبين أصحاب على بن غريب الهواري النازلين بالأشمونين . وذلك أن ابن عمر أراد إخر أجهم من البلاد، فتحالف أصحاب ابن غريب [ الهواري] الذين بالبحيرة وغيرها ، مع فزارة وعرك وبني محمد . ووافقهم عُمَان بن الأحدب ، وكبسوا بأحمهم كاشف الوجه القبلي ، وقتلوا عدة من مما ليكه . ونجا بنفسه ، فرسم بتجريد سحتة من الأمراء المقدمين ، وهم الأمير تغرى بردى أمير سلاح ، والأمسبر أرغون شاه أمير مجلس، وتمر بُغا المنجكي أسر حاجب ، والأسر أرسطاى رأس نوبة ، والأمر بَكْتَمَر الركني ، وسودن المسارديني ، ورسم بتجريك عدة من أمراء الطبلخاناه والعشرات . ورسم لكل من المقدمين بثلاثين ألف درهم ، وبكل من الطبلخاناه ــ وهم عشرة ــ بعشرة آلاف درهم ، ولكل من العشرات لخمسة آلاف درهم . فشرعوا في التجهيز إلى السفر ، فحضّرُ إلى القلعة فخر الدين عبَّان بن الأحدب طائعا ، وشكَّى من ابن عمسر، وأنَّ العربان توجهوا بعد كسرة الكاشف إلى ناحية جرجا ، وقاتلوا محمد بن عمر فكسرهم ، وردوا مهزومين ، فبطل سفر الأمراء.

وفيه قدم البريد بموت الأمبر سيف الدين صرغتمش المحمدى القزويلي نائب الإسكنادية .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مثبت في ف وماقط من أ

<sup>(</sup>٢) في نسخة ف ﴿ نَفْرِ ﴾ وهو تحريف في النسخ .

(۱) شهر حمادى الآخرة أوله السبت :

فى عاشره توجه على البريد شهاب الدين أحمد بن خاص ترك إلى دمشق، واستقرحمال الدين الهذباني في نبابة قلعة دمشق، عوضا عن يَاو .

وفى يوم الحممة رابع عشره أركب الوزير ابن الطوخى حمارا وسار به الرسل إلى القلمة ، فتمثل بين يدى السلطان ، وطالبه مشافهة بالمسال ، فأنكر أن يكون له مال ، وحلف بالله على ذلك ، فلم يقبل قوله . وسلمه إلى الوزير تاج الدين بن أن الفرج ، فأنزله إلى داره ، وعصره فتجلد ولم يعترف بشى م، فأخذ عبدا من عبيده وخوفه و هم بضربه ، فدل على شعير وجد فيه أربعسة آلاف دينار ونيف ، ثم وجد في مكان آخر تنمة سبعة آلاف دينار ، وضرب بعد ذلك فلم يعترف بشى م ، فقسام في أمره القاضى سسعد الدين إبراهيم بن غراب ناظر الحيوش وناظر الخاص ، وتسلمه على أن محمل سبعانة ألف درهم ، ونقله إلى داره ، فشرع في بيع أنائه وثيابه وإبراد المسال .

ونى رابع عشريته استقر الأمير زين [ الدين ] فرج الحلبي اسستادار الأملاك والذخيرة في نيابة الإسكندرية ، وخرج إليها ؛

وفيه استقر الأمير قطلوبغا الحليلي والى الشرقية كاشف الوجه البحرى ، وصرف على ابن الحريرى : وخلع على الأمير علاء الدين على نائب الوجه البحرى خلعة استمرار، وتدرك الطرانة بإنمائة ألف درهم فى السنة :

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة أ وفي نسخة ف ﴿ وَفَي جَادَى الآخِرَةُ أَوْلُهُ السبت ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) فى نسخى المخطوطة « زين فرج » رما بين حاصرتين تكلة من المنهسل الصافى لأبي المحاصن
 (ج ٢ مردة ١٩٠٩ • ب) .

وى خامس عشرينه استقر الطبيب كمال ألدين عبسدالوحمن بن ناصر ابن صغير ، والطبيب شمس الدين عبد الحق بن فيروز فى رئاسة الأطبساء، عوضا عن فتح الدين فنح الله كاتب السر ؟

شهر رجب أوله الاثنين ۽

فى ثانيه استفر جقمق الصفوى فى نياية ملطية ، عوضا عن دقماق المحمدى ، وجهز تقليده وتشريفه على يد مقبل أمير خاز لدار ، على العريد بم

وفى رابعه كتب لنائب قلعة حلب بأن يحمل ماثة قرقل و خمسن مركستوان (۲) من خزانة السلاح بها إلى النائب بالذنه، أحمد بن رمضان، وحمل له أيضا مبلغ ألغ دينار ،

وفى سادسه رسم البدر الدين المقدسي بقضاء الحنفية يدهش عوضاعن محى الدين محمود بن أحمد بن الكشك ، وتبي الدين إبر اهم بن محمد بن مفلح بقضساء الحنابلة بدهشق ، عوضا عن شمس الدين محمد النابلنين. واستقر الأمير يابغا المجنون على إقطاع الأمير حسام الدين حسن بن على الكجكي، عمكم وفاته .

وفى يوم الاثنين ثامنه ، دار المحمل ، ويرز الأمير بيسق الشسييخى بالريدانية ليكون أمير الحاج الرجبية ، ورسم له يعارة ما تهدم من المسجد

 <sup>(1)</sup> القرئل ، سلاح يشب الدرع ينخسذ من مفاخ الحسديد وينشى بالدياج الأحر والأصفر.
 الغار ما سبق من هذا الكتاب (ج ١ ص ٧٤٧ حاشية ٤).

 <sup>(</sup>۲) برکستوان : ما یوضع حول بدن الفرس کافحوم ( انظر ما سبق من هذا الشخاب ج ۱
 ص ۱۷۷ حاشمیة ه ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ف و خزاة العلاج » وهو تحريف في النسخ ،

 <sup>(</sup>٤) فى نسخة ف ، الكجل والعبئة المنبئة من نسخة أ وكذك عقد الجان العبنى (ج ٢٥ ق
 ارزته ٢٥ ) والشوء الاسم السخاعى (ج ٢ ورزة ٢٩ ب) .

الحرام ، وخرج معه المعلم شهاب الدين أحمد بن الطولونى المهندس ، و مرز ١١) الناس شيئا بعد شيء العجج :

و في حادى عشره استقر كاتبه أهمد بن على القريزي في حسبة القساهرة والوجه البحري ، عوضا عن شمس الدين محمد المخانسي :

وى خامس عشره استقر قاضى القضاة صدر الدين محمد بن إبراهم المناوى الشافعى فى قضاء القضاة بديار مصر ، وصرف تى الدين عبدالرحمن ابن محمد الزبيرى ، ونزل معه دواداو السلطان الأمير بيبرس ، والأمسير فارس حاجب الحجاب ، والأمير أوسطاى رأس نوية ، وفتح الدين كاتب السرالى المدرسة الصالحيسة بن القصرين، فكان يوما مشهودا لم تر بعسده المنافى مثله :

وفى سادس عشره ركب البريد الأمير مشترك الحاصكي بتقليد تيسماية غزة الأمير ألطنيفا قراقاش :

وفى تاسع عشره [ رحل] ركب الحجاج من بركة الجب إلى مكة :

وفى ثانى عشرينه استقر الأمير يلبغا المجنون فى وظيفة الاستادارية ، وصرف الأمير ناصر الدين محمد بن سنقر البجكاوى ، ونزل فى خدمتسه نحو العشرين أميرا . واستقر ابن سسنقر استادار الأملاك والأوقاف ، والدخيرة السلطانية ، عوضا عن أمير فرج نائب الإسكندرية :

<sup>(</sup>١) في نسخة ف و الى الحجه .

<sup>(</sup>٢) أي كاتب هذا الكتاب -

<sup>(</sup>٢) كذا ق أ رق نسخة ف ﴿ لَمْ يُرِهُ بِعَدْ يَهِ \*

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين مثبت في أ وساقط من ف •

وفى خامس عشرينه كتب إلى الأمير تبم نائب الشام بالقبض على الأمير شهاب الدين أحمد بن الشيخ على نائب صفد ، والأمير سيف الدين مجليسان الكمشيغاوى أنابك دمشق ، فورد المرسوم على النائب وهو بالغور ، فاستدعى نائب صفد وقبض عليهما ، وبعث بسيفيهما إلى قلمة الحبل على العسادة ، وسجنا بقلمة دمشق . ورسم أن يستقر الأمير علاء [ الدين ] ألطنبنا العياني حاجب الحجاب بدمشق في تيابة صفد ، فسار إليها في خامص هجان ، ونقل حاجب الحجاب بينه يقيحاه الشرفى طيفور نائب غزه إلى دمشق ، واسستقر حاجب الحجاب [ بها ] ، ونقل علاء الدين ألطنبنا نائب الكرك لتيابة غزة :

شهر شعبان أوله الأربعاء :

في خامسه قرئ تقليد قاضى القضاة صدر الدين المناوى بالظاهرية الحديدة على اللمادة ، وحضر القضاة والفقهاء والوزير تاج [الدين] ، والأمير ثمر بغا المنجكي أمير حاجب ، والأمير أينال باى بن قمجاس، وقرأه القاضى ناصر الدين عمد بن الصالحي أحسد نواب الحكم ، فخلع عليسه القاضى سمد الدين بن غراب بعد فراغه من القراءة ، وكان قد جلس بالقبة ، ومعه الأمير أبو يكر أمير حاجب :

وفى تاسعه استقر كمال الدين عمر بن العديم فى قضاء الحنفية علب ، وتوجه إليها من القاهرة ، وكان قد قدم إليها بطلب : وخُدع على سائر الأمراء

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف وشبت في أ .

<sup>(</sup>٣) كذاً كنه المقريق فينسق المضلوطة ، وقد كنه الاسم في بقية المعاهد المناسرة ﴿ يَهْبُ ﴾ انظر المنهل الصافى لأبي المحاسن ( ج 7 ووقة ٢٤٩ أ ) والنجوم الزاهرة لأبي المحاسن ( ج ١٢ ص ٩٩ ) والضوء الاسم المستاوي ( ج ٤ ص 18 ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين من نسخة ف ٠

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ •

المقدمين أقبية مقرح نيخ ، وهي أقبية الشتاء . وكان قد بطل ذلك منذ انقطع الركوب في الميادين نحو خس عشرة سنة ، وخلع على الأمير يلبغا السالمي أحد العشرات ، واستقر في فظر خائقاه شيخو ، عوضا عن الأمير حاجب الحيجاب قارس ، لشكوى الصوفية من تأخر معانهم مدة أشهر . واستقر الأمير على بن مسافر قائب السلطنة بالوجه البحرى ، وخلع عليه عوضا عن أمير على السيني ؟

وقى ليلة الاثنين ثالث عشره... بالرؤية -. خسف القمر جميعه ،

وفى رابع عشره خلع على الأمر علاء الدين على ابن الحروى لولاية قوص عوضا عن قطليجا بن أوزان ، وعلى كزل المحمودي لولاية منوف، عوضا عن علاء الدين على بن مسافر . وحل جهاز خديجة بنت الأمسير جهاركس الحليل على ثلمائة وستين حالا ، وعشرين قطارا بغالا ، إلى دار . وجها الأمر بيرس الدوادار ابن أخت الدلطان ، وبي عليها ليلة الحممة سابع عشره ، وكتب لنائب حلب بأن عمل إلى عبان بن طور على من المال الحاصل خسن ألف درهم [ فضة ] مع الأمان المجهز له ، وكتب لنسائب صفد أن عمل موجود الأمر أحمد بن الشيخ على نائب [ صفد ] ، كان .

وفي ثالث عشرينه خلع على القاضى أصيل الدين محمد بن عبّان الأشليمى واستقر في قضاء القضاة الشافعة بدمشق ، هوضا عن شمس الدين محمسه ابن الأختاى ، على مال ، فكتب إلى دمشق بأن مخلفه في الحطابة والقضاء شهاب الدين أحمد بين حجني ، فناب فيهما عنه ،

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من نسخة ف وساقط من أ •

<sup>(</sup>٢) مايين حاصرتين من ف ٠

144

وفى رابع عشرينه ترافع الأمر محمد بن عمر بن عبد العزيز الهوارى أمير هوارة ، هو والأمر عبان بن الأحدب ، والأمر ألطنبغا والى العرب ثانب السلطنة بالوجه القبلى بين بدى السلطان بالإسطيل ، فظهر الحق مع محمسد ابن عمر ، فسم ألطنبغا إلى الوزير ليصادره ، وسلم ابن الأحدب وأولاده إلى الوالى ، فسجنهم بخزانة شهايل ، واستقر أمير على السيمي ثائب الساطنة بالوجه القبلى ،

وفى أخريات شعبان ، رسم القضاة بعرض الشهود الحالسين بالحوانيت للتكسب بالشهادة ، فكتب نقباء القضاة أسماهم ، وشرع القضاة في عرضهم ليختبر حال كل منهم ، ويبي من عرف بحسن السيرة ، ويمنع من تحمسل الشهادة من جُهل حاله أو عرف بسوء ، فنع حماعة ، ثم أعيدوا بالرسائل وشفاعات الأكابر ، فلم يتم الغرض .

شهر رمضان أوله الحميس.

فى ثالثه خلع على الأمر سيف الدين أوناط اليوسني ، واستقر كاشف الوجه البحرى ، وعزل قطلوبغا الحليلي .

وى عاشره خرج الريد لإحضار الشيخ ولى الدين عبد الرحن بن خلدون من قريته بالفيوم ، ليستقر فى قضاء القضاة المسالكية ، وكان قد سسمى فى ذلك شرف الدين محمد بن الدماميمي الإسكندراني ، يسبمين ألف درهم ، فردها السلطان :

وفى خامس عشره حضر ابن خلدون وخلع عليه ، واستقر فى قضاء القضاة المسالكية ، عوضا عن ناصر اللدين محمسد بن التنسى بمسد موته ، فشرع فى عرض الشهود ، وأغلق عدة حوانيت استجلت بعده . وهسذه ولابته الثانية يعدما أقام معزولا نحو خمس عشرة سنة ، وقى سادس عشره ، سافر قاضى القضّاة أصبل الدين إلى دمثق على خيل البريد ، يعدما وز ن نحو المسانة ألف درهم تداين كثير إمنها :

وفى حادى عشرينه استقر الأمير ركن الدين عمر بن على الكورانى ، في ولاية مصر ، عوضا عن الصارم إمر اهم بن مقبل بعد عزله :

وفى رابع عشرينه كتب بالإفراج عن الأمير شهاب الدين أحمدبن الشيخ على من اعتقاله بقلعـــة دمشق ، وأن يستقر فى الأنابكية بلمشق ، عوضا عن الأمر جلبان ،

وفى سابع عشرينه ، أخرج الأمير علاء الدين [ على ] بن الطبـــــلاوى من خزانة شيايل ، وسلم إلى الأمير يلبغـــا المجنون الاستادار ، فاجتمــــع لحروجه من الناس عدد لا محصيه إلا الله ، وظنوا أنه قد أفرج عنه ، فاشتروا من الزعفران ، وأوقدوا من الشموع ما يبلغ ثمنه ألوف الدراهم . فلمـــا يشــوا منه انقلبوا خائبين ، وكان هذا من حملة ذنوبه ألى نقمت عليه .

وفى ثامن عشرينه قدم أصيل الدين محمد بن علمان إلى دمشق على العربد ي وفى هذا الشهر ، ورد الحبر بأخذ تمر لنك بلاد الهند ، وأن سسباياها أبيعت غراسان بأخس الأثمان ، وأنه توجه من سمر قند إلى الهند في ذى الحجة من السنة المساضية .

<sup>(</sup>١) في تسخة ف ﴿ وَفِي رَاجِ مِشْرِ ﴾ وهو تحريف في النَّسخ ·

 <sup>(</sup>٢) فيسنتي المنطوطة « اعتقاله بقلمة صفد» وهو محريف في النسخ ، انظر ماسبق حوادث خا مس فشرين شهر رجب من هذا الدام - أظهر أيسنا النجوم الزاهرة لأبر المحاسن (ج ١٢ ص ١٠٠٠) .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاضرتين ساقط من ص ومتبت في أ

<sup>(</sup>٤) ني نسبخة ف د الدي په ه

شهر شوال أوله الحمعة . فصلى السلطان صلاة عبد الفطر بالميدان على العادة ، وصلى به قاضى القضاة صدر الدين محمد المناوى ، وخطّب ، وخطّم على الأمراء وسائر أرباب الدولة على العادة ، فكان يوما مشهودا .

وفيه ورد البريد عوت رجب بن الأسركمشبغا الحموى في سابع عشرين رمضان ، وموت أبيه الأسر الكبر كمشبغا من الغدق ثامن عشرينسه ، بسجن سكنادزية . فابتهج السلطان لمرته ، ورأى أنه قد تم له أمره ، فإقه آخــر من كان قد بهي من الأمراء البلبغاوية . وأقبل الناس في يوم الميسله وما بعده على أفواع من اللهو في القرافة والترب خارج القاهرة ، ومخرطوم الحزيرة الذي انحسرعنها ماء النيل ببولاق ، فرلهم فيه مسرات ، وتفننوا في أواء اللذات ، وكأنما كانوا يودءون الأمن والراحات :

وفى خامسه قدم الأمر دقماق نائب ماطية إلى دمشق معزولا ، وتوجه منها إلى القاهرة فى حادى عشره على الديل.

وفى سادسه أخرج ابن الطبلاوى من القاهرة منفيا إلى الكرث، ومعسمه نقيب واحد قد وكل به، فسار ذليلا حقيرا وحيدا فريدا ، فسبحان مزيل النعم . وما زال سائرا إلى أن وصل بلد الخليل عليه السلام - فبلغه موت السلطان ، فتوجه من بلد الخليل إلى القدس ، فحر به الأمير شاهين كتك، يمي الأفرم ، وقد ترجه إلى الكرك غير عوت السلطان ، وسلطنة ابنه بعده ، فسأله أن يشفع له في الإقامة بالقدس ، فلما ورد إلى قلمة الحيل

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة أ . رني نسخة ف د غارج » .

 <sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في المنهل الصافى لأبي المحاسن (ج ٢ دولة ١٧٣ ب) ، والضوء اللاسم السخا دي
 (ج ٣ ص ٢٩٢) ،

<sup>(</sup>٣) كذا في ا رقي نسخة ب ﴿ بخبر موت ۽ ٠

سأل الأمير الكبر أينمش في ذلك فأجابه ، وكتب مرسوما إلى ابن الطبلاوى أن يقع بالفدس ، فأقام ، وكان من خبره ما يأتى ذكره إن شاء الله :

وفى يوم الثلاثاء خامسه إبتدأ مرض السلطان. وذلك أنه ركب لامب الكرة بالميدان في القلمة على العادة. فلما فرغ منه قدم إليه عسل نحل ورد من الكرة بالميدان في القلمة على العادة. فلما فرغ منه قدم إليه عسل نحل ورد من الحمر، فأستحال ذلك خلطا رديا لزم منه الفراش من ليلة الأربعاء، وتنوع مرضه حي أيس منه لشدة الحمى، وضعف القوى، فأرجعت عوته في يوم السبت تاسعه واستعر أمره يشتد إلى يوم الأربعاء ثالث عشره، فشسنع الأرجاف، وغلقت الأسواق، فركب الوالى وقادى بالأمان. فلما أصبح يوم الخديس استدعى الخليفة المتوكل على الله أبا عبد الله محمسد، وقضاة يوم الخديس استدعى الخليفة المتوكل على الله أبا عبد الله محمسد، وقضاة القضاة وسائر الأمراء - الأكابر والأصاغر - وحميم أرباب الدولة إلى حضرة السلطان أنه هو السلطان بعد وفاة أبيه، ثم حلف بعد القضاة والأمراء، فرح إبن السلطان أنه هو السلطان بعد وفاة أبيه، ثم حلف بعد القضاة والأمراء،

وتولى تحليفهم كاتب السر فتسمح الدين فتح الله ، وكان منسلة نزل بالسلطان مرضه أقام عنده ليلا ولهارا للتقته به . فلما ثم الحلف لفرج حلفوا أن يكون الفائم بعد فرج أخوه عبد العزيز، وبعد عبد العزيز أخوهما إبراهم، ثم كتبت وصية السلطان ، فأوصى لزوجاته وسراريه وخدامه بمائتي ألفت دبنار وعشرين ألف دينار ، وأن تعمر له تربة تحت الحبل بجوار تربة الأمير

 <sup>(</sup>١) تكتا ، بفتح الكاف وسكون الخاء ، قلمة عالية البناء تقع شرق ملطية ، بينها دبين ملطية مسيرة
 يومين ، (أبو الفدة : تفويم المبلدان ، ص ٢٩٧ ص ٣٩٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) بلشون أوبلشون، بفتح أوله وسكون ثانيه كلة قبطية تعنى طائر.

يونس الدوادار خارج باب النصر ببانين ألف دينار، ويشرى عسا يفصل عن الهارة عقار ليوقف عليها، وأن يدفن بها في لحد نحت أرجل الفقسراء الذين عوش الحليق، وأمين الدين الحلوق وعبد الله الحبرق، وهم علاء الدين على السراى، وأمين الدين الحلوق، وعبد الله الحبرق، وطلحة وأبو بكر البجائي، وأحمد الزهورى. وقرر أن يكون الأمير الكيبر أيتمش هو القائم [ بعده ] بتدبر دولة ابنه فرج: وجمله وصيا على تركته، ومعه الأمير تغرى بردى أمير سلاح، والأمير أبير س) الدوادار، والأمير يشبك الحازندار، وقوت الدين فتح الله كاتب السر، والأمير ناصر الدين محمد بن سسنقر البحكاوى، وسعدالدين إراهم بن غراب، والأمير قطلو بفسا االكركى، البحكاوى، وسعدالدين إراهم بن غراب، والأمير قطلو بفسا االكركى، المحكاوى، وسعدالدين إراهم بن غراب، والأمير الحديم ونزل الأمراء بأميرهم في خدمة الأمير أيتمش إلى منزله وأكثر السلطان من الصدق به في هذه المرضة أربعة عشر وأثر وسعائة دينار وسعة ونسعن دينارا وشعائة دينار وسعة وتسعن دينارا وسعة ونسعن دينارا

ومات بعد نصف ليلة الحمعة خامس عشر شوال ، وقد نجاوز الستين (۱) سنة ، منها مدة حكمه بدياز مصر [ منذ صار } أتابك العساكر ، عوضا عن

<sup>(</sup>١) في ا وفي نسخة ف « ليونفه طيما » .

<sup>(</sup>۲) ماین حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی ا

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ماقط من ف ومثبت في ا

 <sup>(</sup>٤) كذا في نسبة ا رقى نسخة ف « البحكارى » رقد تكرر الاسم بعد ذلك في كل من التسخين.
 بضير الصياغة .

<sup>(</sup>e) كذا في ف و في نسخة إ « ناظر » ·

<sup>(</sup>٦) مابين حاصرتين خاقط من أ وعبت في ف ٠

الأمير طشتمر العلاى الدوادار ، إلى أن جلس على نحت السلطنة أربستع سنن وتسعة أشهر وعشرة أيام . ومنذ تسلطن إلى أن مات ست عشرة سنة وأربعة أشهر وسبعة وعشرون يوما ، منها سلطنته إلى أن خلع ست سسنين وتمانية أشهر وسبعة وعشرون يوما ، وسلطنته منذ أعيد إلى أن مات تسسع سنن وتمانية أشهر وتسعة أيام ، ومدة حكمه أتمانية أشهر وتسعة أيام ، ومدة حكمه أتمانية أشهر وستعة أيام ، ومدة حكمه أتمانيا وسلطانا إحدى وعشرون سنة وعشرة أشهر وستة عشر يوما .

و ترك ثلاثة أولاد ذكور ، الأمير فرج وتسلطن من بعده ، وعبد العزيز وتسلطن أيضا ، وإبراهيم ومات – هو وعبد العزيز – فى حياة أخيهما فرج وسلطنته الثانية ، بثغر الإسكندرية ، واتهسم [ فرج ] بأنه سمهما . وخلف [ برقوق ] ثلاث بنات تزوجن من بعده .

وترك من الذهب العين ألف ألف دينار وأربعائة ألف دينار ، ومن المثلال والقنود والأعسال والسكر والثياب وأنواع الغرو ما قيمته ألف ألف وأربعائة ألف دينار : ومن الحال تحو خمسة آلاف جمل : ومن الخيسل نحو سبعة آلاف فرس .

وبلغت جوامك مماليكه فى كل شهر نحو تسعائة ألف درهم فضة ، وعليق خيولهم فى الشهر ثلاثة عشر ألف أردب شعبرا ، وعليق الحيل الخاص وحمال النفر ، وأبقار السواقى فى كل شهر أحد عشر ألف أردب من الشعير والفول ، وبلغت عدة مماليكه خسة آلاف مملوك .

وكان نائبه بديار مصر الأمير سودن الفخرى الشيخونى إلى أن مات ، فلم يستنب بعده أحدا .

<sup>(</sup>١) كذا ني نسخة ف ، وني نسخة ١ ﴿ طَاشْتُمْرِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) كَذَا فَ نُسَنِدُ ا وَفِ نُسَنَدُ فَ ﴿ وَسَبِّهُ أَيَّامُ وَعَشَّرُونَ يُومًا ﴾ •

ونوابه بدمش الأمهر بيدمر الحوارزى ، وعَشَقَتُمُو المسارديني ، (١٥) والله والمارديني ، (١٥) والله الطولوتموى ، والمُعنَّبُهُ الطولوتموى ، وسطا الطولوتموى ، وسودن الطرنطاى ، وكمشبعًا الأشرفي، وتانى بك المعروف بتم الحسبى برومات السلطان وهو على ليابة دمشق :

وتوابه محلب يلبغا الناصرى ، وسودن المظفرى ، وكُمُشُبغًا الحموى، وقرا دمردلش الأحمدى ، وجلبان الكُمشْبغارى، وتغرى بردى من يشبغا ، (٣) وأرغون شاه الإبراهيمى ، وأقبعًا الحهلى ، ومات [ السلطان ] وهو على نابة حلب :

ونرابه بطرابلس مأمور القلمطاوى، وُكُمْشُبغا الحموى، وأســـندمر السيى، وقرا دمرداش الأحمدى، وأينال من حجا على، وإياس الحرجاوى، ودمرداش المحمدى، وأرغون شاه الإبراهيمى، وأقبغا الحالى، ويونس بُلطاً. ومات آ السلطان ∫وهو على نيابة طرابلس،

ونوابه بصمَّد ، أُركماس السيني ، ويُتُخاص السودوني ، وأرغون شاه الإبراهيمي ، وأقبغا الحمالي ، وأحمد ابن الشيخ على ، وألطنبغا العُمَّاني ، الإبراهيمي ، وأقبغا الحمالي بابق صمّد ؛ ومات[السلطان] وهو على ليابة صمّد ؛

 <sup>(1)</sup> كذا ف ف . وفى نسخة أ « بوطا » والصينة المابشة هى الى الزّم بها أبو المحاسن ( المتهل الصافى – ترجة بطاين عبد الله الطولوترين) .

<sup>(</sup>٢) يقصد تاني بك -

<sup>(</sup>٣) أى أقيمًا الحال .

<sup>(</sup>٤) أي يوتس بلطا ،

<sup>(</sup>ه) أي ألطبننا الميَّاني و

وثوابه محاه صَنْجَق الحسنى ، وسودن المثلفرى ، وسودن العـــلاى، وسودن المأنى ، وناصر الدين محمد بن مبارك بن المهمندار ، ومأمور القلمطاوى ، ودمرداش المحمدى ، وأقبغا السلطانى الصُّغَيَّر ، ويونس بلطا ، ثم دمرداش المحمدى ، ومات [ السلطان ] وهو على نيابة حماه .

ونوابه بالكرك طغاى تمر القبلاوى ، ومأمور القلمطاوى ، وقديد (۱) القلمطاوى ، ويونس القشمرى، وأحمد بن الشيخ على ، وبتخاص السودونى ومحمد بن مبارك المهمندار ، وألطنبغا الحاجب، وسودن الظريف الشمسى ، ومات [ السلطان ] وهو على نيابة الكرك .

ونوابه بغزة قطلُوبُغا الصفوى ، وأقبغا الصُغيَّر ، ويلبغا القَشتمرى ، وألطنبغا المثانى ، وبيقجاه الشرق طيفور ، وألطنبغا الحاجب ، ومات (ه) [ السلطان] وهو على نياية غزة .

واستادارينه بديار مصر بهادُر ، ومحمود بن على، وقرقماس الطَّشْتَمُر ي وعمر بن محمد بن قاعاز ، وقطلو بك العلاى ، ويَلْبغُا الأحمدى المجنون ، (٧) ومحمد بن سنقر البجكاوى ، ثم يَلْبغُا المجنون نانيا ، ومات [السلطان] وهو اسستادار .

<sup>(</sup>١) أي دم داش الحمدي .

<sup>(</sup>٢) كذا في ف وفي نسخة أ ﴿ السودقي ﴾ ،

<sup>(</sup>٣) أى سودن الظريف الشمسي .

<sup>(</sup>z) كذا في نسختي أ ، ف . في مقد الجمان للسبني (ج ه ٢ ق ١ ورقه ٩٧ ) « يلبغا القشتميري» .

<sup>(</sup>٥) أى ألطنبنا الحاجب .

 <sup>(</sup>۲) فى نسخة ف «البجكارى» بالراء والصيفة المنبئة من نسخة أ ركذتك عقد الجان الدينى (ج ۲۵
 و ۱ دونة ۲۸ ) •

<sup>(</sup>٧) أي يليفا المجنون .

وقضاته الشافعية بديارمصر مرهان الدين إبراهم بن جماعة ، وبدرالدين محمد بن أبي البقاء ، وناصر الدبن محمد بن الميلق ، وعماد الدين أحمد الكوكي وصدر الدين محمد المناوى ، وتبي الدين عبد الرحمن الزبيرى ، ثم المناوى ثالث مرة ، ومات [ السلطان ] وهو قاض .

وقضاته الحنفية صدر الدين عمد بن منصور الدمشي ، وشمس الدين عمد الطرابلسي ، وبجد الدين اسماعيل بن إمراهم ، وحمال الدين محمـــود (۲۲ القيصري ، وحمال الدين يوسف الملطي ، ومات [ السلطان ] وهو قاض .

وقضاته المسالكية حمال الدين عبد الرحمن بن خير السكندرى ، ثم وقضاته المسالكية حمال الركواكي ولى [ اللدين ] عبد الرحمن بن خلدون ، وشمس الدين محمد الركواكي المغربي ، وشهاب الدين أحمد النحريرى ، وناصر الدين محمد بن التنسى ، ثم ابن خلدون ثانيا ، ومات [ السلطان ] وهو قاض .

وقضاته الحنايلة فاصر الدين العسقلانى ، ثم ابنه برهان الدين إبراهيم ، (۵) ومات [ السلطان ] وهو قاض .

وقضاته الشافعية بدمشق ولى الذين عبد الله بن أبى البقاء ، و برهان الدين إبراهيم [ بن حماعة ، وشرف الذين مسهود ، وشمس الدين محمد بن الحزرى (٢) وشهاب الدين الزهرى ، و علاء الدين على ] بن أبى البقاء ، وشهاب الدين

<sup>(</sup>١) أى المناوى .

<sup>(</sup>٢) أي يوسف اللطي .

 <sup>(</sup>٣) ما يين حاصرتين سأقط . ن نسخة ف وعنبت في أ . انظر ترجة دل الدين عبد الرحمن بين خلدون في المجل الصافى لاب المحاسن ( ج ٣ ص ٣٠٠ أ — ٢٠٠ أ — مخطوط ). وكذلك في الضوء اللاحج المسخاري ( ج ٤ ص 150 ).

<sup>(؛)</sup> أي ابن خادرت .

<sup>(</sup>ه) أى برهان الدين إبراهيم .

<sup>(</sup>٦) ما بين ما صرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في أ ٠

أحمد الباعوني ، وشمس الدين محمد الأحناي ، وأصيل الدين محمد، ومات (١) [ السلطان ] وهو قاض :

ووز راؤه بديار مصر علم الدين عبد الوهاب سن إبرة ، وشمس الدين إبراهم كانب أرلان ، وعلم الدين عبد الوهاب بن كاتب سبدى ، وكرم الدين عبد الكرم بن الغنام ، وموفق الدين أبو الفرج ، وسعد الدين فصر الله بن البقرى ، وناصر الدين محمد بن الحسام ، وركن الدين محمد ابن قايماز ، وتاج الدين عجمد بن أبي شاكر ، وناصر الدين محممد ابن وجب ، ومبارك شاه ، وبدر الدين محممد بن الطوخى ، وتاج الدين عبد الرزاق ، ومام السلطان وهو وزبر ،

وكتاب سره بدرالدين محمد بن فضل الله ، وأوحد الدين عبســـد الواحد ابن ياسـن ، وعلاء الدين على الكركي ، وبدر الدين محمود الكلُسْتاني ، (۲) وفتح الدين فتح الله ، ومات [ السلطان ] وهو كاتب السر :

ونظار الحيش ، تبى الدين عبد الرحن بن محب الدين ، وموقى الدين أبو الفرج ، وحمسال الدين محمود القيصرى ، وكرم الدين عبسد الكريم ابن عبد العزيز ، وشرف الدين محمد بن الدماميي ، وسعد الدين إمرهم ابن غراب ، ومات [ السلطان ] وهو نافار الحيش ، ونافار الحاص أيضاً .

ونظار الحاص سعد الدين نصر الله بن البقرى ، وموفق الدين أبو الفرج الوزير ، وسعد الدين أبي الفرج بن تاج الدين موسى كاتب السسعدى ،

<sup>(</sup>١) أى أصيل الدين محد .

<sup>(</sup>٢) أى تاج الدين مبد الزاق .

<sup>(</sup>٣) أى فتح الدين فتح الله المجمى .

<sup>(1)</sup> أى سعد الدين إبراهيم بن غراب .

وسيعد الدين إبراهيم بن غ<sub>و</sub>اب فاظر الحيش ، ومات [ السلطان ] وهو ناظر الحاص والحيش »

وكان [ برقوق] جركسي الحتس ، قدم إلى مصر مع خواجا عمان ، فالم الله مصر مع خواجا عمان ، فاشر أه الأمر بلبغاً ، وسماه برقوق ، بعد أن كان اسمه من بلاد القرم سودن ، وأعتمه . فلما الله يلبغا نفى وسجن بالكرك مدة ، ثم أفرج عنه ، فسار إلى دمشق ، وخدم عند نائبها الأمر منجك ، ثم استدعى إلى مصر واستخدم عند الأمر على بن الأشرف إلى أن قتل الأشرف .

وكانت أيام الأمر أَيْنَبُك ، استقر من حملة أمراء الطبلخاناه ، ثم ركب في إخوته ، وملك باب السلسلة ، وصار أمير أخور ، وأقام بالإسطيسل السلطاني . ثم صار أميرا كبيرا ، وترق حتى ملك تخت مصر ، وتلقب بالملك الظاهر . ثم خلع ونهي إلى الكرك ، فسجن مها ، [ ثم أخرجه عوام الكرك ، وسار إلى دمش ، وحم الناس وعاد إلى مصر ، فملك التحت ثانيا ] . الكرك ، وسار إلى دمش ، وحم الناس وعاد إلى مصر ، فملك التحت ثانيا ] .

وكان ملكا حازما ، شهما ، صارما ، شجاعا ، مقداما ، فطنا ، لسه خبرة بالأمور ومهابة عظيمة ، ورأى جيد ، ومكبر شديد ، وطمع زائد ، وكان نحب الاستكثار من المماليك ، ويقدم الحر اكمة على الآثر الله والروم، ويشره فى حمع المسال ، نحيث لم يشبع منه ، وبرغب فى اقتناء الحيسول والحال . وكان كثير التؤدة ، لا يكاد يعجل فى شىء من أموره ، بسل ويروى فى الشيء المدد الطويلة ، ويتصدى للأحكام بنفسه ، ويساشر

<sup>(</sup>١) أي سد الدين إراهم بن غراب .

 <sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ف وشبت في أ ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، وفي تسخة ف لا المدد الطويل » ،

أحوال المملكة كلها، وبجل أهل الخير ومن ينسب إلى الصلاح: وكان يقوم . الفقهاء والصلحاء إذا دخل أحد منهم عليه ، ولم يكن يعهد ذلك من ملوك مصر قبله : وتنكر للفقهاء فى سلطنته الثانية من أجل أنهم أفنوا بقتله ، فلم يترك إكرامهم قط مع شدة حنقه عليهم :

وكان كثير الصدقات، وقف ناحية جبيت من الحيرة على سحابة تسير مع الركب إلى مكة في كل عام، ومعها حسال تحمل المشاةمن الحساج، ويصرف لهم ما محتاجون إليه من المساء والزاد ذهابا وإيابا: ووقف أرضاً على قبور إخوة يوسف عليه السلام بالقرافة: وكان يذبح دائما طول أيام إمارته وسلطنته في كل يوم من أيام شهر رمضان خسة وعشرين بقرة، يتصدق بها بعدما تطبيخ ، ومعها آلاف من أرغفة الحيز الذي ، على أهل الحوامع والمشاهد والحوائك والربط وأهل السجون، لكل إنسان رطل لحم مطبوخ وألاثة أرغفة من تهي البر ، سوى ما كان يفرق في الزوايا من لحم الفأن، فيعطى في كل يوم لكل زاوية خسون رطلا وعدة أرغفة خبز ، ونهم من يعطى أكثر من ذلك بحسب حالهم ، ويفرق كل سنة على نحو والصلاح مانتين ألف درهم الواحد ، إلى مائة دينار ذهبا . ومنهم من لسه على نعر والصلاح مانتين ألف درهم الواحد ، إلى مائة دينار ذهبا . ومنهم من لسه أقل من ذلك محسب حاله، ويفرق في فقراء القرافتين لكل فقير من دينارين أول من ويفرق في الحوائك وغير ها كل منة مالا كثيرا : وكان

 <sup>(</sup>۱) بهیت قریة تدیمه را تمال الجزیة انظر (عمد دمزی: الفاموس الجفرانی ف ۲ج ۳ مس ۴۶ واین دفسانی: الانتصار ۶ج ۶ س ۱۳۱ ، واین بحسانی، قوانین الدمادین ص ۱۱۸).

مذا وقد ورد الاسم في نسخة ف ﴿ جِنْهُمْ ﴾ • (٢) كذا في أ . وفي نسخة ف ﴿ كَبِراً ﴾ •

يفرق فى كل سنة ممانية آلاف أردب قمحًا على أهل [ الخير ] وأرباب السر. ويبعث فى كل سنة إلى الحجاز ثلاثة آلاف أردب قمحًا تفرق بالحرمين. وفرق فى مدة الغلاء كل يوم أربعين أردبا، عنها ثمانية آلاف رغيف ، فلم يمت فيه أحد بالحوع ، فيا علمنا . وكان يبعث كل قليل بجملة من الذهب تفرق فى الفقراء والفقهاء ، حتى أنه تصدق مرة نخمسين ألف دينار ذهبا على يد الطواشى صندل المنجكى :

وأبطل عدة مكوس ، منها ما كان يؤخذ من أهل شورى ، وبلطم من البرلس شبه الحالية ، وهو فى كل سنة مبلغ ستين ألف درهم ، وأبطل ما كان يؤخذ على القمح بثغر دمياط عما يبتاعه الفقراء وغيرهم من أردبين إلى ما دون ذلك. وأبطل مكس معمل الفراريج بالنحر برية وما معها من الغربية ، وأبطل مكس الملح بعين تاب من [عمل] حلب ، ومكس الدفيق بالبيرة . وأبطل من طرابلس ما كان مقررا على قضاة الدر وولاة الأعمال ، عند قدوم النائب ، وهو مبلغ خسهائة درهم على كل منهم ، أو بغلة بدل ذلك . وأبطل ما كان يقدم لمن يسرح إلى العباسة خارج القاهرة فى كل سنة من الحيل والحمال ، والغم . وأبطل ما كان يؤخذ على الدريس والحلفاء من المناني عدينة الكرك والدوبك ، بباب النصر خارج القاهرة . وأبطل ضمان المغاني بمدينة الكرك والدوبك ، وعنية بني خصيب وأعمال الأشمونين وزفنا ومنية غمر من أعمال مصر .

 <sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی آ .

 <sup>(</sup>۲) شورى وبلطيم من نواجى البراس من أعمال نستراره، وهما مر المصايف (ابن دفساق ؛
 الانصارج ه س ۱۹۳۷ .

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ،

<sup>(</sup>ع) کَدَا فَ نَسَعَهُ 1 ، وَفَ نَسَعَهُ فَ ﴿ مَنْهُ عَرَى وَمُوتِعُونِكُ ، وَمَنْهُ عَمِرَهُمُ الْمُرُونَةُ عَالِياً بَمِتْ غَرِدَ انظر ، ( ابن بماتى : قوانين الدوارين ص ١٧٦ ، وعمد ومزى ؛ القاموس الجغرافي ، ق ٢ ج ٢ ص ٢٦١) .

وأبطل رمى الأبقار ــ بعد الفراغ من عمـــل الحسور بأراضي مصر ــ على البطالن بالوجه البحرى :

وأنشأ بالقاهرة مدرسة لم يعمر مثلها بالقاهرة، ورتب بها صوفية بعد العصر كل يوم ، وجعل بها سبعة دروس لأهل العلم ، أربعة يلتي بها الفقه على المذاهب الأربعة ، ودرس تفسير القرآن ، ودرس للحديث النبوى ، ودرس للقراءات . وأجرى على الحديم في كل يوم الحيز الذي ولحم الفشأن المطبوخ . وفي كل شهر الحلوى والزيت والصابون والدراهم ، ووقف على ذلك الأوقاف الحليلة من الأراضي والدورونحوها .

وعرجسرا على بهر الأردن بالغور في طريق دمشق، طوله مائة وعشرون ذراعاً ، في عرض عشرين ذراعا . وجدد خزائن السلاح بثغر الإسكندرية ، وسور دمنهور بالبحرة . . وعر الحبال الشرقية بالفيوم ، وزربية البرزخ بدمياط، وقناة العروب بالقدس، وأنشأ به أيضا بركة كبيرة . وعر بركة أشحرى برأس وادى بهي سالم ، في طريق المدينة النبوية ، بردها الحاج . ورم (٣) الفائة التي تحمل ماء النيل إلى قلمة الحبل ، حتى صاحت بعدما أعيت من تقدمه من الملوك . وجدد عارة الميدان تحت قلمة الحبل بعدما خرب ، وسقاه وزرع به التُرْط ، وغرس فيه النخل ، وعمل عليه وقفا داراً ، وعمر بها أيضا طاحونا . وعمر أيضا سبيلا تجاه باب الضيافة تحت قلمة الحبل .

<sup>(</sup>۱) فرنسخة ف «زرية» ،

 <sup>(</sup>٣) في نسخة ف « العرب » . وجاء في .معجم البلدان لياقوت أن العروب بتشديد الراء أمم قريتين بنا حية القدس فيهما عينان فظيمتان .

<sup>(</sup>٣) كذا أن أ ، وفي نسخة ف دمن تقدم » .

وخطب له على منامر توريز عندما أخذها قرا محمد ، وضرب الدنائير والدراهم فيها باسمه ، وبعثها إلى حضرته بقلعة الحبل . وخطب له علىمنامر الموصل، وعلى منا بر ماردين، ومنا بر سنجار. وأخذت عساكره دوركي وأرز نكان من أرض الروم . ورثاه عدة من الشعراء ، رحمه الله [ تعالى ] .

عسد الله

تم القسم الثاني من الجزء الثالث

سنة ٨٠١

<sup>(</sup>١) كذا في ف ، رقى نسخة أ ﴿ مِن الشَّمِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مايين حاصرتين من فسخة ف .

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٧١ لسنة ١٩٧١م

## CHRONICLE OF AHMAD IBN 'ALT AL-MAQRĪZĪ

Entitled

## KITĀB AL-SULŪK LI-MA'RIFAT DUWAL AL-MULŪK

Vol. 3 Part II.

(783 - 801 A. H.)

Edited and Annotated

Ву

SAID A. F. ASHOUR (M. A. & Litt. D.)

Professor of Medieval History
Faculty of Arts - University of Cairo

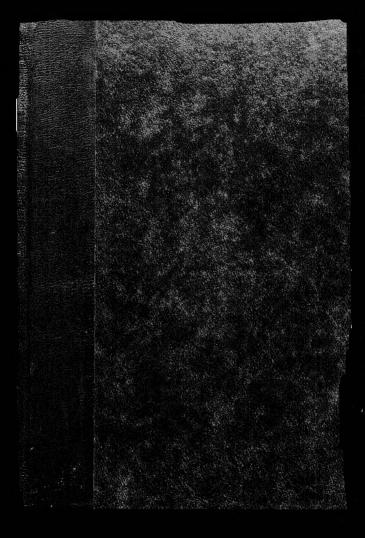